







Y

# الدون المجال الم

تألفت العَالِمُةَ الْحِيْدِ الْسِيْدِ الْمِسْطِلِ الْحِيْدِ الْمِسْطِلِ الْحِيْدِ الْمِسْطِلِ الْحِيْدِ الْمِسْطِلِ

حققه وعلق عليه لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين

الجيزء السسابع

منشودات مو*ُستس*ة الأعلمى *للطبوحاست* بصروت - بسنان مس.ب

# جبييع المحقوق محفوظة ومسجلة للناست

الطبعة الثانشية ١٤٢٧م – ٢٢٠٠٦

#### مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Published by Alaalami Library

Beirut- Lebanon po. Box 7120

Tel - Fax: 450427

E-mail: alaalami@yahoo.com.



بیروت ــ شارع المطار ــ قرب کلیة الهندسة مفرق سنتر زعرور ـ ص ب : ۱۱/۷۱۲۰ هاتف: ۲۲۴۰۵۹ ـ فاکس: ۱/۲۵۰۴۲۰ ۰



#### فضلها

عن جعفر بن محمّد الصادق عليه، قال في الحوامِيم فَضْلاً كَثيراً، يَطولُ الشَرْحُ فيها.

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن أبي الصَبّاح، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «من قرأ حَم المؤمن في كلّ ليلةٍ، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وألزَمه كلمةَ التَقوى، وجعَل الآخِرَة له خَيراً من الدُنيا»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنّه قال: «من قرأ هذه السورة لم يقطّع الله رجاء هيوم القيامة، ويُعطى ما يُعطى الخائفون الّذين خافوا الله في الدنيا، ومن كتبها وعلّقها في حائِط بُستانِ اخضَرَّ وَنَما، وإن كُتِبَت في خانات، أو دُكّانِ، كَثُر الخَير فيه وكَثُر البَيعُ والشِراء».

٣ - وقال رسول الله هنا: «مَن كَتبها وعلَّقها في بُستان اخْضَرَّ وَنَما، وإن تركها في دُكّانٍ كَثُر معه البيع والشِراء».

٤ - وقال الصادق ﷺ: "مَنْ كتبها ليلاً وجعلها في حائِطٍ أو بُستانِ كثُرَت بركتُه واخْضَرَّ وأزهَرَ وصارَ حَسَناً في وَقتِه؛ وإنْ تُركت في حائِطِ دُكّانٍ كَثُر فيه البَيْع والشِراء؛ وإن كتِبَتْ لإنسان فيه الأدرة (٢)، زال عنه ذلك وبرىء". وقيل: الأدرة طَرَف من السوداء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأُدرةُ، بالضّم: نَفَخَةٌ في الخُصية. «النهاية ج ١: ص ٣١».

وإنْ كُتِبَت وعُلِّقَت على مَن به دَمامِل زالَ عنه ذلك؛ وكذلِك للمَفروق (١) يَزول عنه الفَرَق؛ وإذا عُجِن بمائها دَقيق، ثمّ يُبِس حتّى يَصير بمنزِلَة الكَعك، ثمّ يُدَقّ دَقّاً ناعِماً، ويُجعَل في إناء ضَيّق مُغَطّى، فَمن احتاجَ إليه لِوجع في فؤادِهِ أو لِمُغْمى عليه، أو لِمَغْشيِّ عليه، أو وَجَع الكَبِد أو الطِّحال، يَستَفَّ منه، بَرِىء بإذنِ الله تعالى».

<sup>(</sup>١) الفَرَق: الخوف. «لسان العرب مادة فرق».



# 

1 - ابن بابویه: قال: أخبرنا أبو الحسین محمّد بن هارون الزَنْجانيّ، فیما كتَب إليّ على يدَي عليّ بن أحمد البغدادي الوَرّاق، قال: حدّثنا مُعاذ بن المثنى العَنْبَرِيّ، قال: حدّثنا عبد الله بن أسماء، قال: حدّثنا جُويْرية، عن سُفيان بن سعيد الثّوري، عن الصادق عليه قال له: أخبِرني يابنَ رسول الله عن حمّ الثّوري، عن الصادق عليه أمّا (حمّ فمعناه الحَميد المَجيد، وأمّا (حمّ هوَميناه الحَميد المَجيد، وأمّا (حمّ هوَميناه الحَليم المُثيب العالِم السَميع القادِر القَويّ)(٢).

غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فَيَ عَالِمَ اللَّهِ إِلَّا هُوَّ النَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فَي عَالَمُهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ فَي عَالَمُهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ ﴾ حَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَآلُا حَزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ حَكُلُ أَمَّتِم بِرَسُولِمِمْ لِيَا خُدُوهُ وَجَدَدُلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ حَكُلُ أَمَّتِم بِرَسُولِمِمْ لِيَا خُدُوهُ وَجَدَدُلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ

### ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ١

١ - على بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ فَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ ذلك خاصة لشيعة أمير المؤمنين ﷺ ﴿ فِي الطَّوْلِ لاَ إِله إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ المَصِيرُ ﴾ ، وقوله: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي ءَايَاتِ الله ﴾ هم الأئمة ﷺ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلاَ يَغْرُرُكُ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ \* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ ﴾ وهم أصحابُ الأنبياء الذين تحزّبوا ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ يعني يقتُلوه ﴿ وَجَادَلُوا بِالبَاطلِ ﴾ أي تحرّبوا ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ يعني يقتُلوه ﴿ وَجَادَلُوا بِالبَاطلِ ﴾ أي خاصموا ﴿ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَقَ ﴾ أي يُبطِلوه ويدفعوه ﴿ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، الآيتان: ۱ \_ ۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخبار: ص ٢.٢ ح ١.

وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَالِمَا اللّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ اللّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا أَربَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَعْفِر لِللّذِينَ تَابُوا وَاتّبَعُوا سَبِيلُكَ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجِيمِ ﴿ وَبَنّا وَادْخِلَهُمْ جَنَتِ عَدْنِ اللّذِي وَعَدَتَهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَازْوَجِهِمْ وَدُرْزِينَتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ جَنّتُ عَدْنِ اللّذِي وَعَدَتَهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَازْوَجِهِمْ وَدُرْزِينَتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْعَرْفِينَ اللّهُ وَعَدَتُمُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللّهُ وَعَدْ رَحْمَتُمُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْحَكِيمُ فَي اللّهُ وَعَدْرُ عِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَدْمُ كَفَرُونَ ﴿ فَالْمُورُونَ فَي قَالْوا رَبّنَا آمَتَنَا اللّهُ وَحَدَمُ كَفَرْتُهُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ اللّهُ وَحَدَمُ كَفَرَتُهُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ الْعَلِي الْعَلِي اللّهُ وَحَدَمُ كَفَرَتُهُ وَإِن يُشْرَكُ لِهِ إِن اللّهُ وَمَدَمُ وَان يُشْرَكُ لِهِ الْمَاكِمُ اللّهُ وَحَدَمُ كَفَرْتُ وَإِن يُشْرَكُ لِهِ الْعَلِي الْعَيْقِ الْمُونُ اللّهُ وَحَدَمُ كَفُرَتُهُ وَإِن يُشْرَكُ لِهِ الْمُحْمَالُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَحَدَمُ كُونَ اللّهُ وَحَدَمُ كُونَ اللّهُ وَعَدَمُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَحَدَمُ كُونُ اللّهُ الْحَمْ اللّهُ الْعَلِهِ الْعَلِي الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَحَدَمُ اللّهُ وَحَدَمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البَرْقيّ رفعه، قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنين الله وكان فيما سأله أن قال له: أخبِرني عن الله عزّ وجلّ، أين هو؟ فقال أمير المؤمنين الله عزّ وجلّ، أين هو؟ فقال أمير المؤمنين الله عزّ وجلّ فَلاثة إلاَّ هُوَ رَعِن الله عزّ وجلّ، فَلاثة إلاَّ هُوَ مَعهُمْ أَيْنَ مَا وَتحت، ومحيط بنا ومعنا، وهو قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثة إلاَّ هُوَ مَعهُمْ أَيْنَ مَا رَابِعهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إلاَّ هُوَ مَعهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ (١) فالكُرسِيُّ محيطٌ بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى ﴿وَإِن تَجْهَرْ بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَحْفَىٰ﴾ (٢)، وذلك قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمُواتِ والأرض وَلاَ يَوْودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ﴾ (٣) فالذين يحمِلون العَرْشَ هم العُلماء الذين حمَّلهُم الله عِلمَه، وليس يخرُج من هذه الأربعة شيءٌ خلق الله في ملكوته، وهو المَلكوت الذي أراه الله أصفياءه، وأراه خليله عليه، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ والأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ﴾ (١٤)، وكيف يَحمِل مَلكُوتَ السَّمُواتِ والأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ﴾ (١٤)، وكيف يَحمِل حمَلة ألعرشِ الله، وبحياته حَيِيَتْ قُلوبُهم، وبِنورِه اهتَذُوا إلى مَعرِفَتِه!» (٥).

سورة المجادلة، الآية: ٧.
 سورة طَه، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>ه) الكافي ج ١: ص ١٠٠ ح ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٧٥.

Y \_ وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، قال: سألني أبو قُرّة المُحَدِّث أن أُدخِلَه على أبي الحسن الرضا على فاستَأذَنتُه فأذِنَ له فدخَل، فسأله عن الحَلالِ والحَرام، ثمّ قال له: أفتُقِرُّ أنّ الله مَحْمولٌ؟ فقال أبو الحسن على: «كلّ مَحمولٍ مَفعول مُضاف إلى غيره مُحتاج، والمَحمولُ اسم نقص في اللّفظ، والحامِلُ الفاعل، وهو في اللّفظ مِدحَة، وكذلك قول القائل فَوق وتحت، وأعلى وأسفَل، وقد قال الله: ﴿وَللهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (۱)، ولم يَقُل في كتبه إنّه المَحمول، بل قال إنّه الحامِل في البَرّ والبَحْر والمُمْسِك للسماوات والأرض أن تزولا، والمَحمول ما سوى الله، ولم يُسمَع أحَدٌ آمَن بالله وعظّمَه قَطّ قال في دُعائه: يا مَحمول».

قال أبو قُرة: فإنّه قال: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَومَئِذٍ ثَمَانِية﴾ (٢)، وقال: ﴿اللّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾؟ فقال أبو الحسن ﷺ: «العَرْشُ ليس هو الله، والعَرْش السمُ عِلم وقُدرة، والعَرش فيه كلّ شيء، ثمّ أضاف الحَمل إلى غيره، خلقٍ من خلقِه، لأنّه استعبَد خَلقَه بحَملِ عَرْشه، وهم حَمَلة عِلمه، وخلقاً يسبِّحون حول عَرشه، وهم يعمَلون بعلمِه، وملائكة يكتُبون أعمال عِبادِه، واستعبَد أهلَ الأرضِ بالطّواف حول بيته، والله على العرش استوى، كما قال، والعرش ومن يَحمِله ومَن حول العَرش، والله الحامِل لهم، الحافِظ لهم، المُمسِك القائم على كلّ نفس، وفوق كلّ شيءٍ وعلى كلّ شيء، ولا يُقال مَحمول ولا أسفَل قولاً مفرداً لا يوصّلُ بشيءٍ فيَفسُد اللفظ والمعنى».

قال أبو قُرّة: فتكذّب بالرواية الّتي جاءت أنّ الله إذا غَضِب إنّما يُعرَف غضبه، أنّ الملائكة الّذين يحمِلون العَرش يَجِدون ثِقَلَه على كَواهِلهم، فَيخِرّون شُخداً، فإذا ذهّب الغضَبُ خَفَّ ورجَعوا إلى مَواقِفهم؟ فقال أبو الحسن ﷺ: «أخبِرني عن الله تبارك وتعالى، منذ لَعَن إبليسَ إلى يَومِك هذا، هو غَضبانٌ عليه، فمتى رَضِيَ وهو في صِفَتِك لم يَزَل غَضْباناً عليه، وعلى أوليائه، وعلى أتباعه؟ كيف تجترىء أن تَصِفَ ربّك بالتغيير من حالٍ إلى حال، وأنّه يَجري عليه ما يَجري على الممخلوقين! سُبحانه وتعالى لم يَزل مع الزائلين، ولم يتغيّر مع المتغيّرين، ولم يتبدّل مع المُتبدّلين، ومَن دونَه في يَدِه وتَدبيرِه، وكلّهم إليه مع المتغيّرين، ولم يتبدّل مع المُتبدّلين، ومَن دونَه في يَدِه وتَدبيرِه، وكلّهم إليه مع المتغيّرين، ولم يتبدّل مع المُتبدّلين، ومَن دونَه في يَدِه وتَدبيرِه، وكلّهم إليه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

مُحتاج، وهو غَنيٌّ عمَّن سِواه<sup>(١)</sup>.

٣ - وعنه: عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن الصَّلْت، عن يونُس، عمَّن ذكره، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه الله عليه الله عرب الله عرب وجلّ ملائكةً يُسقِطُون الذُنوب عن ظُهورِ شيعَتِنا كما تُسقِط الريحُ الورَقَ من الشَجَرِ في أُوانِ سُقوطِه، وذلك قولُه عزّ وجلّ: ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ﴾ والله ما أراد غيرَكم»(٢).

٤ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سَهْل بن زِياد، عن محمّد بن سُليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه عليه عليه عليه عن أبي بصير \_ قال: «يا أبا محمّد، إنّ لله عزّ وجلّ ملائكَةً يُسقِطون الذُنوبَ عن ظُهورِ شيعَتِنا كما تُسقطُ الريحُ الوَرقَ في أوانِ سُقوطِه، وذلك قولُ الله عز وجلّ: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ استِغفارُهم والله لكم دون هذا الخَلْقِ"(٣). ورواه ابن بابويه بإسناده عن سليمان الدَّيْلَميّ، عن أبي عبد الله ﷺ، وذكر حديث أبي بصير.

٥ - ابن بابويه، قال: حدَّثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ الكوفيّ بالكوفة سنة أربع وخمسين وثلاث مائة، قال: حدَّثنا فُرات بن إبراهيم بن فُرات الكوفي، قال: حدِّثنا محمّد بن أحمد بن على الهَمْداني، قال: حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن عبد الله البُخاريّ، قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن إبراهيم بن محمّد، عن عبد الله بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر، قال: حدّثنا عبد السلام بن صالح الهَرَويُّ، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب على: قال رسول الله على: يا على، الَّذين يَحمِلُون العَرشَ وَمَنْ حولَه يُسبِّحون بحَمدِ ربَّهم ويستَغْفِرون للذِينَ آمَنوا بولايتنا (٤٠٠٠).

٦ - محمّد بن العبّاس: عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن الحُسَين العَلْوِيّ، عن محمّد بن حاتِم، عن هارون بن الجَهْم، عن محمّد بن مسلم، قال: سَمِعتُ أَبا جعفُو عِنْهُ يَقُولُ في قُولِ الله عزّ وجلّ: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ١٠١ ح ٢. (۲) الكافي ج ٨: ص ٣٠٤ ح ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨: ص ٣٤ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا ﷺ ج ١ ص ٢٣٧ ح ٢٢.

حَوْلَهُ ، قال: «يعني محمّداً وعليّاً والحسن والحسين ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين، يعني أنّ هؤلاء الّذين حَوْلَ العَرْش»(١).

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد بإسناده يرفعه، إلى الأصْبَغ ابن نُباتة، قال: إنّ علياً على قال: «إنّ رسول الله انزِلَ عليه فَضْلي من السَماء، وهي هذه الآية ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، وما في الأرض يومَئذِ مؤمِنٌ غير رَسولِ الله في وأنا». وهو قوله عن القيد استغفرت لي الملائِكة قبل جَميعِ الناس من أمّة محمّد على سبع سنين وثمانية أشهر»(٢).

9 - وعنه، قال: حدَّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد ابن عليّ، عن حسين الأشْقَر، عن عليّ بن هاشم، عن محمّد بن عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أيّوب، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، قال: قال رسول الله الله: «لقد صَلَّتِ المَلائكة عليَّ وعلىٰ عليِّ سِنين، لأنّا كُنّا نُصَلِّي وليس أَحَدٌ معنا غيرنا» (١٤).

• ١ - وعنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمٰن، عن أبي بصير، قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: «يا أبا محمّد، إنّ لله ملائكةً تُسقِط الذُنوبَ عن ظهْرِ شيعَتِنا، كما تُسقِط الريحُ الورَقَ من الشَّجَر أوانَ

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٧١٦ ح ٧. (٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٢٢٥ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٢٧ ح ٢. (٤) تأويل الآيات ج ٣: ص ٥٢٧ ح ٣.

سُقوطِه، وذلك قولُه عزّ وجلّ: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ﴾، واستِغفارُهم والله لكم دون هذا الخَلق يا أبا محمّد، فهَل سَررتُك»؟ قال: فقلت: نعم (١١).

11 - وفي حديث آخر: بالإسناد المذكور: «وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ إلى قوله عزّ وجلّ: ﴿عَذَابَ الجَحِيمِ ﴾، فسَبيلُ الله عليّ الله عليّ الله عليّ والذين آمنوا أنتُم، ما أرادَ غيركم »(٢).

17 - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان ابن داود المِنْقَرِيّ، عن حَمّاد، عن أبي عبد الله عليه الله شئل: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والّذي نَفْسي بيَدِه لَعَدَدُ الملائكة في السّماوات أكثر من عَدَدِ التُراب في الأرض، وما في السّماء مَوضِعُ قدَم إلاّ وفيها مَلكٌ يُسبِّحه ويقدِّسُه، ولا في الأرض شجَرةٌ ولا مَدَرةٌ إلاّ وفيها مَلكٌ مُوكّل بها يأتي الله كلّ يوم بعَملها والله أعلم بها، وما منهم أحدٌ إلاّ ويتقرّب كلّ يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت، ويستغفِر لمُحبينا ويَلعَن أعداءنا، ويسأل الله أن يُرسِل عليهم العَذابَ إرسالاً» (٣).

١٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله الحِمْيريّ، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن عبد الجبار، جميعاً، عن محمّد بن سِنان، عن المُنخّل بن جَميل الرَّقِيّ، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ يعني بني أُمية، قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ﴾ يعني رسول الله ﷺ والأوصياء من بعده، يَحمِلون عِلمَ الله ﴿وَمَنْ حَوْلَه ﴾ يعني الملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني شيعة آلِ محمّد ﴿رَبَّنَا وَسِعتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِللَّذِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على ولية على ولي الله على ولي الله وقلان وفلان وبني أُمية ﴿وَاتَبْعُوا سَبِيلَكَ ﴾ أي ولاية علي ولي الله ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ النَّي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ عَلَى على عَن تَولَى علياً ﷺ، فَذَلِكَ صَلاحُهم ﴿وَقِهِمُ السَّيِّقَاتِ ومَنْ تَو السَّيِّقَاتِ ومَنْ تَو السَّيِّقَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾ يعني يوم فذلك مُو الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ لِمَن نَجًاه الله مِن ولاية فلان وفلان، ثمّ قال: فذلِكَ صَلاحُهم ﴿وَقِهِمُ السَّيِّقَاتِ ومَنْ تَو السَّيِّقَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾ يعني عني يوم فذلِكَ صَلاحُهم ﴿وَقِهِمُ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ لِمَن نَجًاه الله مِن ولاية فلان وفلان، ثمّ قال: فلكَ القيامة ﴿وَذَلِكَ هُو الفَوْزُ العَظِيمُ فِي أَمِيْ لَمَقْتُ اللهُ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ

(۲) تأويل الآيات ج ۲: ص ۲۸٥ ح ٥.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٢٨٥ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٦.

## تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ﴾ يعني إلى ولاية عليّ ﷺ ﴿فَتَكُفُرُونَ﴾ "(١).

18 - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن بعض أصحابنا، رفَعه، قال: "إنّ الله عزّ وجلّ أعطى التائبين ثَلاث خِصال، لو عن بعض أصحابنا، رفعه، قال: "إنّ الله عزّ وجلّ أعطى خَصْلةً منها جَميعَ أهلِ السماواتِ والأرض لَنَجُوْا بها، قوله عزّ وجلّ: "إنّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ (٢٠)، فمَن أحبّه الله لم يُعذّبه، وقوله تعالى: الله يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ وَمُن حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللهِ عَلَيْ وَيَعْمُ الْمَنْفُولُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ رَبَّنا وَسِعْت كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم \* رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ النِّي وَعَدَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِينًا لِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِينًا لِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَدُرِينًا لِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ السَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ، وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهَا وَحُمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الفَوْزُ العَظِيمُ »، وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهَا عَالْمَا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً عَنَو وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً عَمَلًا صَالِحاً فَأُولِكَ يُبَدِّلُ الله سَيُّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رحِيماً ﴾ (٢٠) عَمَلاً صَالِحاً فَأُولِكَ يُبَدِّلُ الله سَيُّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رحِيماً ﴾ (٢٠) عَمَلاً عَمَلاً صَالِحاً فَأُولُكَ يُبَدِّلُ الله سَيُّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رحِيماً وَعَمِلَ عَامَلُ عَلَيْ اللهُ عَلْولَ اللهُ عَمُلاً عَلَالًا اللهُ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولُكَ يُلُولُ اللهُ سَيُّنَاتِهُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رحِيماً وَالْكَالِقُ اللهُ ال

10 - ابن شهر آشوب: عن ابن فَيّاض في شَرْح الأخبار، عن أبي أيّوب الأنصاريّ، قال: سمِعتُ النبيّ عليً يقول: «لقد صَلَّتِ الملائِكَةُ عليَّ وعلى عليِّ بن أبي طالب سَبْعَ سِنين، وذلك أنّه لم يؤمِن بي ذَكَرٌ قَبلَه، وذلك قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ﴾، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ﴾، ﴿الْأَرْضِ﴾، ﴿اللَّهُ مُن حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ﴾،

١٦ ـ هارون بن الجَهْم وجابر، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿فَاغْفِرْ لِللَّهِ عَالَى: ﴿فَاغْفِرْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

۱۷ ـ شرف الدين النجفي، قال: رُوي عن عَمرو بن شِمر، عن جابر بن يزيد، قال: قال أبو جعفر ﷺ: «قولُ الله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآيات: ٦٨ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٧) المناقب ج ٣: ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢: ص ٣١٥ ح ٥.

<sup>(</sup>٦) المناقب ج ۲: ١٦.

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ » يعني بني أُمية ، هم الذين كفَروا ، وهم أصحابُ النار ». ثم قال : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْش ﴾ يعني الرَسول والأوصياء ﷺ من بعده ، يَحمِلون عِلمَ الله عز وجل ». ثم قال : ﴿ وَمَنْ حَوْلَه ﴾ يعني الملائكة ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ . . وَيَسْتَغْفِرونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وهم شيعة آل محمّد ﷺ ويقولون : ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ من ولاية هؤلاء وبني أُمية ﴿ وَاتَبْعُوا سَبِيلَك ﴾ وهو أمير المؤمنين ﷺ ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم \* رَبَّنَا وبني أُمية ﴿ وَاتَبْعُوا سَبِيلَك ﴾ وهو أمير المؤمنين ﷺ ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم \* رَبَّنَا وَانْ اللَّهِيمُ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ إِنَّكُ وَالْمَاتُ عَدْنُ اللَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ إِنَّكُ أَنْ وَعَدَيمُ \* وَقِهِمْ السَّيْعَاتِ ﴾ والسيئات هم بنو أُمية وغيرُهم وشيعتهم ». ثمّ قال : ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني بني أُمية ﴿ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهُ اكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ وَانْ يُشْرَكُ بِهِ ﴾ يعني بعلي ﷺ ﴿ وَتُومِنُهُ أَنِ اللَّهُ الْمَلِي اللَّهِ الْمَلِي الْكِيرِ ﴾ " ثمّ قال : ﴿ وَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللله وَلَولَا عَيْرُهُ وَوْمَوْل اللهُ الْمَلِي الْكِير ﴾ " ثمّ قال : ﴿ وَلَولُكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللله فَيْرُهُ وَلِونَ يُشْرَكُ بِهِ ﴾ يعني بعلي ﷺ ﴿ وَقُومُونَ اللهُ عَيْرُهُ وَلُوكُمُ لُهُ المَلِيّ الْكَبِير ﴾ " أَنْ وَالمُعْمُ لُو المُعْرُونُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِيرُهُ وَاللَّهُ الْمَلِيّ الْكَبِير ﴾ " أنه المَلِي الكَبِير ﴾ " أنه وغيرُه تؤمنوا به ﴿ فَالمُحْمُ لَهُ المَلِيّ الكَبِير ﴾ " أنه المَلِي الكَبِير ﴾ " أنه أَنْ المَوْقُ المَوْلُولُ المَاعِيرُهُ وَالْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمَاعِيرُهُ وَالْمُ عَيْرُهُ وَالْوَالُولُ اللَّهُ الْمَلِي الْكَيْمُ الْمُولِ الْمَلْمُ الْمَاعِيرُهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُو

10 ـ قال: وروى بعض أصحابنا، عن جابر بن يَزيد، قال: سألتُ أبا جعفر عن قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾، قال "يعني الملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ آمَنُواْ﴾ يعني شيعة محمّد على الملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ آمَنُواْ﴾ يعني شيعة محمّد الله وآل محمّد على ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمةً وَعِلْماً فاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ من ولاية الطواغيت الثلاثة ومن بَني أُميّة ﴿وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ يعني ولاية علي الله وهو السَّبيل. وقوله تعالى: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ﴾ يعني الثلاثة ﴿وَمَن تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَغِذِ فَقَدْ رَحِمْتُهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني بني أُميّة ﴿يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ﴾ يعني ولاية علي الإيمان وهي الإيمان فِنَ تَعْفَرُونَ ﴾ وهي الإيمان فَتَكُفُرُونَ ﴾ وهي الإيمان فَتَكُفُرُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَوْلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ ولاية علي اللهُ وهي الإيمان فَتَكُفُرُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَوْلُهُ اللهِ عَلَى الْهِ عَلَى الْهُ الْهُرُونَ ولاية علي اللهُ وهي الإيمان فَتَكُفُرُونَ ﴾ (٢٠).

١٩ ـ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ـ اللهِ على الرَّجْعَة»(٣). \_ إلى قوله ـ مِّن سَبيلٍ﴾ قال: قال الصادق ﷺ: «ذلك في الرَّجْعَة»(٣).

٢٠ ـ رَجْعَة المُعاصِر: عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سَلام، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا أُمَتّنَا اثْنَتَيْنِ وَءَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

(٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٣١ه ح ١٣.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٧.

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴾، قال: «هو خاص لأقوامٍ في الرَّجعةِ بعد المَوت؛ فتجري في القيامة، فبُعداً للقوم الظالمين».

٢١ ـ على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشرَكُ بِه تُؤْمِنُوا ﴾ والكُفر هاهنا الجُحود، قال: إذا وُحِّد الله كفَرتُم، وإن جُعل لله شريكاً تؤمنوا (١٠).

٢٢ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا الحسين بن محمّد، عن المُعلّى بن محمّد، عن محمّد، عن المُعلّى بن محمّد، عن محمّد بن جُمْهور، عن جعفر بن بَشير، عن الحَكم بن زُهَير، عن محمّد بن حَمْدان، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿إِذَا دُعِيَ الله وَحُدَهُ كَفُرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لله الْعَلِيّ الْكَبِيرِ﴾، يقول: ﴿إِذَا ذُكِر الله وحدَه بولاية مَن أمر الله بولاية كفَرتُم، وإن يُشرَكُ بهِ من ليسَت له ولاية تؤمِنوا بأنَّ له ولاية»(٢).

٧٣ ـ شَرَف الدين النجفي، قال: روى البَرقي، عن عُثمان بن أُذَينة، عن زَيد ابن الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عز وجل (قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ)، فقال: «فأجابهم الله تعالى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ وَأَهْلِ الولاية ﴿ كَفَرْتُمْ ﴾ بأنّه كانت لهم ولاية ﴿ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ ﴾ من ليست له ولاية ﴿ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ ﴾ من ليست له ولاية ﴿ تَوْمِنُوا ﴾ بأنّ لهم ولاية ﴿ فَالحُكُمُ لله العَلِيِّ الكَبِير ﴾ " . وقد تقدم عن قريبِ في السورة السابقة حديث في ذلك .

٢٤ ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن على عن على عن الوليد بن على السباط، عن على بن منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله ﷺ: «﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ وأهل الولاية ﴿ كَفَرْتُمْ ﴾ (٤٠).

هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآهِ رِزْقَاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللهُ

١ - على بن إبراهيم: ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم عَايَاتِهِ ﴾ يعني الأئمة اللَّذين أَخْبَر الله ورسولُه بهم (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ض ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٣٠ ح ١٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢. ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١: ص ٣٤٩ ح ٤٦.

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ النَّلاقِ شَيْ

٧ - سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عُبَيد، ومحمّد بن الحسين، وموسى بن عمر بن يزيد الصَّيْقل، عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ، قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يُنزِّلُ المَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ فقال: «جَبْرَئيل» (٢). والحديث بتَمامِه تقدّم في أوّل سورة النَحْل، وسيأتي إن شاء الله في ذلك زيادة في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ من سورة الشورى (٣) روايات كثيرة.

"- ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد الأصبهانيّ، عن سليمان بن داود، عن حَفْص بن غِياث، عن أبي عبد الله على قال: «يومُ التَلاقِ يومَ يلتقي أهلُ السَّماء وأهلُ الأرض، ويومُ التَنادِ يوم يُنادي أهلُ النار أهلَ الجنّة ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله﴾ (٤)، ويومُ التَغابُن يوم يغبِن أهل الجنّة أهل النار، ويومُ الحَسرَةِ يوم يُؤتى بالمَوت فيُذبَح» (٥).

يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْفَهَادِ ﴿ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْحَدَرَى الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْفَهَادِ ﴿ الْمُلْكُ الْيَوْمُ الْمُلْكُ الْيُومُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الل

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن بَكْران النَقاش رحمه الله بالكوفة، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهَمْدانيّ، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليّه ـ في حديث تفسير

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٧. (٢) مختصر بصائر الدوجات: ص ٣.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) معانى الأخبار: ص ١٥٦ ح ١.

حروف المعجم - قال: «فالميمُ مُلك الله يوم الدين يوم لا مالِكَ غيرُه، ويقول الله عزّ وجلّ: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾، ثمْ تنطِقُ أرواحُ أنبيائه ورُسُله وحُجَجِه، فيقولون: ﴿لهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾، فيقولُ جَلَّ جَلالُه: ﴿اليَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ اليَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الحِسَابِ﴾»(١).

٢ ـ على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عُمَير، عن زَيْد النَرسيّ، عن عُبَيد بن زُرارة، قال: سمِعتُ أبا عبد الله عليه يقول: «إذا أماتَ الله أهلَ الْأَرض لبث كمِثل ما خَلق الخَلْق، ومِثل ما أماتَهم، وأضعاف ذلك، ثمّ أماتَ أهلَ السماءِ الدنيا، ثمّ لبِث مِثل ما خلَق الخَلق ومِثل ما أمات أهلَ الأرض وأهلَ السماءِ الدُنيا وأضعافُ ذَلك، ثمّ أماتَ أهلَ السماء الثانية، ثمّ لبِثَ مِثل ما خلَق الخَلق ومِثل ما أماتَ أهلَ الأرضِ وأهلَ السماءِ الدُنيا والسماءِ الثانية وأضعاف ذلك، ثمّ أماتَ أهلَ السماءِ الثالثة ، ثمّ لبِثَ مِثل ما خلَق الخَلق ومِثل ما أماتَ أهلَ الأرضِ وأهلَ السماء الدنيا والسّماء الثانية والسّماء الثالثة وأضعاف ذلك، وفي كلّ سَماءٍ مِثل ذلك وأضعاف ذلك، ثمّ أماتَ ميكائيلَ، ثمّ لبثَ مِثل ما خَلق الْخَلْق ومِثل ذلك كلَّه وأضعاف ذلك، ثمَّ أماتَ جَبْرَئيل، ثمَّ لبِثَ مِثل ما خَلَق الخَلْق ومِثل ذلك كلَّه وأضعاف ذلك، ثمَّ أماتَ إسرافيل، ثمَّ لبِثَ مِثل ما خَلَق الخَلْق ومِثل ذلك كلُّه وأضعاف ذلك، ثمَّ أماتَ مَلَكَ المَوتِ ثمَّ لَبِثُ مِثل ما خَلَق الخَلْق ومِثل ذلك وأضعاف ذلك، ثمّ يقول الله عزّ وجلّ: لِمَن المُلْكُ اليَوْمَ؟ فيردّ الله على نَفْسِه: لله الوَاحِدِ القَهَّارِ، وأين الجَبَّارون؟ وأينَ الذينَ ادَّعَوا معى إلْها آخر؟ أين المُتَكبِّرون ونحوهُم؟ ثمّ يبعَث الخَلْق». قال عُبيد بن زُرارة: فقلتُ: إنّ هذا الأمر كائِنٌ طوّلت. ذلك؟ فقال: «أرأيتَ ما كان، هل علِمت به؟» فقلت: لا، فقال: «فكذلك هذا)(۲)

٣ ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزُهْد: عن محمّد بن أبي عُمَير، عن زيد النّرسيّ، عن عُبيد بن زُرارة، قال: سمِعتُ أبا عبد الله ﷺ يقول: «إذا أماتَ الله أهلَ الأرض، أماتَ أهلَ السماءِ الدُنيا، ثمّ أماتَ أهلَ السماءِ الثانية، ثمّ أماتَ أهلَ السماء الرابعة، ثمّ أماتَ أهلَ السّماءِ الخامِسة، ثمّ أماتَ أهلَ السّماءِ الخامِسة، ثمّ أماتَ أهلَ السّماءِ السادسة، ثمّ أماتَ ميكائيل ـ

<sup>(</sup>١) التوحيد: ص ٢٣٤ ح ١.

قال: أو جَبْرَئيل - ثمّ أماتَ جَبْرَئيل، ثمّ أماتَ إسرافيل، ثمّ أماتَ مَلك المَوت، ثمّ ينفخ في الصّور». وقال: «ثمّ يقول الله تبارك وتعالى: لمَن المُلْكُ اليَوْمَ؟ فيردّ على نَفسِه فيقول: لله الخالِق البارىء المُصوّر تعالى الله الواحِدُ القَهّار، ثمّ يقول: أين الجَبّارون؟ أينَ الذين كانوا يدْعون مع الله إلهاً آخَر؟ أين المُتَكبّرون، ونحو هذا، ثمّ يبعَث الخَلْقِ»(١).

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَيْظِمِينَ مَا لِلظَّايلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَّاعُ ( يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ (

١ - قال عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ ﴾ يعني يوم القِيامة ﴿إِذِ القُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ﴾ قال: مَغمومين مكروبين، ثمّ قال: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ يعني ما ينظُر إلى ما يَحِلُّ له أن يقبل شفاعته، ثمّ كنى عزّ وجلّ عُن نفسِه فقَّال: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ (٢).

٢ ـ ابن بابَويه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فَضّال، عن ثَعْلَبَة بن مَيْمون، عن عبد الرحمن بن سلّمة الجَريريّ، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه، عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ ، فقال: «أَلَم تَرَ إلى الرَّجُلِ ينظُر إلى الشّيء وكأنّه لا ينظُر إليه، فذلِكَ خائِنَة الأعَين»(٣).

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١

١ ـ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن وَاقٍ ﴾ أي من دافِع (٤).

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُوفِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ

ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) الزهد: ص ۹۰ ح ۲٤٢. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۲۸.

معاني الأخبار: ص ١٤٧ ح ١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٩.

ا ـ ابن بابَوَيه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال: حدّثنا محمّد بن الحُسين بن أبي الخطّاب، حدّثنا محمّد بن الحُسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن إسماعيل بن مَنْصور أبي زياد، عن رجل، عن أبي عبد الله عن عليّ بن أسباط، عن إسماعيل بن مَنْصور أبي زياد، عن رجل، عن أبي عبد الله عن عليّ بن أسباط، عن إسماعيل بن مَنْصور أبي زياد، عن رجل، عن أبي عبد الله عن عليّ أو فرعَون: ﴿ وَرُونِي ٱقْتُلْ مُوسَى ﴾ مَن كان يمنَعه؟ قال: «مَنعتُهُ رَشْدَتُه، ولا يقتُل الأنبياءَ ولا أولادَ الأنبياءِ إلا أولادُ الزِّنا» (١).

Y - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قُولُوَيه، في كامل الزيارات: عن محمّد بن جعفر القُرَشيّ الرَّزَاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن بَعْضِ رِجاله، عن أبي عبد الله عليه الله عول في قول فِرعَون: ﴿ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى ﴾ فقيل: مَن كان يَمْنَعه؟ قال: «كان لِرَشْدَة (٢)، لأنّ الأنبياء والحُجَج لا يقتُلهم إلا أولادُ البَغايا». ثمّ قال: وحدّثني أبي رحمه الله، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله بن أبي خَلف، عن محمّد بن الحسين بهذا الحديث (٢).

٣ - العَيّاشِيّ: عن يونس بن ظَبْيان، قال: قال: "إنّ موسى وهارون، حين دخلا على فِرعَون، لم يكن في جُلسائِه يَومئِدٍ ولَد سِفاح، كانوا وُلدَ نِكاح كلّهم، ولو كان فيهم ولد سِفاح لأمر بقَتْلهما، فقالوا: ﴿أَرْجِهُ وَأَخَاهُ﴾ (٤) وأمروه بالتأتي والنَظر» ثمّ وضَع يدَه على صَدْرِه، قال: "وكذلك نَحنُ لا ينزع إلينا إلاّ كلّ خبيث الولادة» (٥).

بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ١

ا ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسن بن مَحبوب، عن العَلاء بن رَذِين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «كان خازِنُ فِرعَون

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ج ١ ص ٧٥ ح ١.

<sup>(</sup>٢) لرشدة: لنكاح صحيح. «لسان العرب مادة رشد».

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات ص ١٦٣ باب ٢٥ ح ٨. (٤) سورة الأعراف، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٢.

مؤمناً بموسى، قد كتم إيمانَه ستمائة سنة، وهو الّذي قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي الله وَقَدْ جَاءَكُم بِالبّيّنَاتِ﴾ "(١).

۲ - ابن بابوَیه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسین بن شاذویه المؤدّب وجعفر بن محمّد بن مَسرور رضي الله عنهما، قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْیريّ، عن أبیه، عن الرَیّان بن الصَّلْت، عن الرضا ﷺ - في حدیث قال فیه -: «فقول الله عزّ وجلّ في سورة المؤمن حِکایة عن قولِ رَجُل مُؤمن من آلِ فِرعَون: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَونَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن یَقُولَ رَبِّي الله وَقَدْ جَاءَکُم بِالبَیِّنَاتِ مِن رَّبِّکُمْ﴾، وکانَ ابنَ خالِ فِرْعَونَ، فنسبَه إلى فِرْعَونَ بنسَبِه، ولم يُضِفْهُ إليه بدِينه»(٢).

" محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، عن الوَشّاء، عن أبان بن عُثمان، عن عبد الله بن سُلَيمان، قال: سمِعتُ أبا جعفر على الوَشّاء، عن أبان بن عُثمان، عن عبد الله بن سُلَيمان، قال: سمِعتُ أبا جعفر الحَسن يقول وعنده رجُل من أهل البَصْرةِ يقال له عُثمان الأعمى، وهو يقول: إنّ الحَسن البَصْرِيّ يَزعُم أنّ الّذين يكتُمون العِلمَ يؤذي ريحُ بطونِهم أهلَ النار؟ فقال أبو جعفر على البَصْرِيّ يَزعُم أنّ الذين يكتُمون العِلمَ يؤذي ريحُ بطونِهم مُنذُ بعَث الله نوحاً على الله في الحسَن يَميناً وشِمالاً، فوالله ما يوجَد العِلمُ إلاً ها هُنا "(").

محمّد بن الحسن الصفّار، قال: حدّثني السّندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سمِعتُ أبا جعفر ﷺ، مثله (٤).

ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهَمْدانيّ، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهیم بن هاشم، عن جعفر بن سَلمة الأهوازي، عن إبراهیم بن محمّد الثقفيّ، قال: حدّثنا أحمد بن عِمران بن محمّد بن أبي لَيْلَى الأنصاريّ، قال: حدّثنا الحسین بن عبد الله، عن خالد بن عبد الله الأنصاريّ، عن عبد الرحمٰن بن أبي لیلی، یرفعه، قال: قال رسول الله علیه: «الصِدّیقون ثلاثة: حَبیب النَجّار مُؤمن آل یُس الّذي یقول: ﴿یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا المُرْسَلِین \* اتَّبِعوا مَن لاَّ یَسْئَلُکُمْ أَجراً وَهُمْ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ﷺ ج ١ ص ٢١٦ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١: ص ٤٠ - ١٥. (٤) بصائر الدرجات: ص ٢٧ - ١.

مُّهْتَدُونَ﴾ (١)، وحَزقيل مُؤمن آل فِرعَونَ، وعليُّ بن أبي طالب وهو أفْضَلُهم » (٢).

على بن إبراهيم: قال: كتَم إيمانه ستّ مائة سنة، وكان مَجذوماً مُكنَّعاً (٣)، وهو الّذي قد وقَعت أصابِعُه، وكان يُشير إلى قومه بيَدِه المَقطوعة، ويقول: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرّشَادِ﴾ (٤) (٥).

٣ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن على بن الحَكَم، عن مالك بن عَطِيَّة، عن يونُس بن عَمّار، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: إنّ هذا الّذي ظهَر بوَجهي، يزعُم الناسُ أنّ الله لم يَبْتَلِ به عَبْداً له فيه حاجة، قال: فقال لي: «لقد كان مُؤْمِنُ آلِ فِرعَون مُكنَّع الأصابع، فكان يقول هكذا \_ ويمُدّ يدَيهِ ويقول \_: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا المُرْسَلِينَ﴾ (٦). ثمّ قال لي: «إذا كان الثُلُث الأخِير من اللّيل، في أوّله فتوضاً وقُم إلى صَلاتك الّتي تُصَلّيها، فإذا كُنتَ في السَجْدَة الأخيرة من الرّكعَتَين الأوليَيْن، فقُلْ وأنتَ ساجِد: (يا عليّ يا عظيم، يا رحمن يا رحيم، يا سامع الدّعوات، يا مُعطي الخَيرات صلّ على محمّد وآلِ محمّد، وأعطِني من خيرِ الدُنيا والآخِرَة ما أنتَ أهلُه، واصرف عَني مِن شَرّ الدُنيا والآخِرة ما أنتَ أهلُه، واصرف عَني مِن شَرّ الدُنيا والآخِرة ما أنتَ أهلُه، واصرف عَني مِن شَرّ الدُنيا والآخِرة ما أنتَ أهلُه، واحرف عَني مِن شَرّ الدُنيا وألِحَ ع وتُسَمّيه \_ فإنّه قد غاظني وأخزَنني) وألِحَ في الدعاء». قال: فما وصَلتُ إلى الكوفة حتى أذهَب الله به عني كله (٧).

## وَيَنْقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُورٌ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ ١

١ - العيّاشيّ: عن الزُهريّ، عن أبي عبد الله ﷺ، يقول: ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ يومَ ينادي أهلُ النارِ أهلَ الجنّة: أنْ أفِيضوا علينا من الماء»(^). وقد تقدّم حديث فيه بذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ التَّلاَقِ﴾.

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ مَّ حَقَّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ شَ

 <sup>(</sup>٣) كَنِعَ الشيء: يبس وتشنّج. «المعجم الوسيط مادة كنع».

 <sup>(</sup>٤) سورة المؤمن، الآية: ٣٨.
 (٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٦) سورة يَس، الآية: ٢٠.
 (٧) الكافي ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٣٠.

<sup>(</sup>A) تفسیر العیاشي ج ۲ ص ۲۳ ح ۵۰.

١ - ابن بَابُويه، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ، قال: حدّثنا أبي عن أبى سعيد سَهْل بن زياد الآدَميّ الرازيّ، عن محمّد بن آدَم النّسائيّ، عن أبيه آدَم بن أبي إياس، عن المُبارك بن فَضَالة، عن سعيد بن جُبَير، عن سَيّد العابدين على بن الحسين، عن أبيه سيّد الشهداء الحُسين بن على، عن أبيه سيّد الوصيّين وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، قال: قال رسول الله هُ: «لما حضَرت يوسفَ ﷺ الوَفاةُ جمَع شيعته وأهلَ بيتِه، فحَمِدَ الله وأثنى عليه، ثمّ أخبَرهم بِشِدّةٍ تَنالُهم، يُقتَلُ فيها الرِّجالُ، وتُشَقُّ بُطونُ الحُبالي، وتُذبَح الأطفال، حتى يُظهِرَ الله الحَقَّ في القائم مِن ولدِ لاوي بن يعقوب، وهو رجُل أسمَر طويل، ووصَفه لهم بنَعْتِه، فتمَسَّكوا بذلك، ووقَعتِ الغَيْبَةُ والشِدّة على بني إسرائيل، وهم ينتَظِرون قِيام القائِم أربع مائة سنّة حتّى إذا بُشِّروا بولادَتِه، ورأوا علامات ظُهوره، اشتدّت البَلوي عليهم، وحُمِل عليهم بالخشَب والحِجارة، وطلَبوا الفقيه الَّذي كانوا يستَريحون إلى أحاديثه فاسْتَتَر، وراسَلَهم، وقالوا: كنَّا مع الشِّدَّة نستَريح إلى حَدِيثك؛ فخرَج بهم إلى بعض الصَحارى، وجلس يُحَدِّثهم حديثَ القائِم ونَعْتِه وقُرْب الأمرِ، وكانت ليلة قَمْراء، فبَيْنا هم كذلك إذ طلَع عليهم موسى عَلَيْهُ، وكان في ذلك الوقت حَدَث السنّ، وقد خرَج من دارِ فِرعَونَ يُظهِرُ النُزْهَة، فعدَل عن مُوكِبه، وأقبَل إليهم وتحتَّهُ بَغلةٌ وعليه طَيْلَسانُ خَزَّ، فلمَّا رآه الفقيه عرَفه بالنَعْتِ، فقام إليه وانكبّ على قَدَمَيْهِ فقبَّلَهُما. ثمّ قال: الحَمْدُ لله الّذي لم يُمِتْني حتّى رأيتُك، فلمّا رآه الشيعة فعَل ذلك عَلِموا أنّه صاحِبُهم، فانكَبّوا عليه، فلم يُزدْهُم على أن قال: أرجو أن يُعَجِّلَ الله فرجَكَم.

ثمّ غاب بعد ذلك، وخرَج إلى مدينةِ مَدْيَن، فأقام عند شُعَيب ما أقام، فكانَتِ الغَيْبَةُ الثانية أشَدّ عليهم مِنَ الأولى، وكانت نيّفاً وخمسين سنة، واشتَدَّت البَلوى عليهم، واستَتَرَ الفقيه، فبَعثوا إليه أنّه لا صَبْرَ لنا على استِتارك عَنّا، فخرَج إلى بعض الصّحارى واستَدْعاهُم، وطيَّب نُفوسَهم، وأعلَمهُم أنّ الله عزّ وجلّ أوحى إليه أنّه مُفَرِّج عنهم بعد أربعين سنة؛ فقالوا بأجمَعِهم: الحَمْدُ لله؛ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه قُلْ لَهُم: قد جَعَلْتُها ثَلاثين سنَة لقَوْلهم: الحَمْدُ لله؛ فقالوا: كلّ نِعمَةٍ فَمِنَ الله؛ فأوحى الله إليه: قُلْ لَهُم: قد جعَلْتُها عِشْرين سنَة؛ فقالوا: لا يأتي بالخَير إلاّ الله؛ فأوحى الله إليه: قُلْ لَهُم: قد جعَلْتُها عَشْرين سنَة؛ فقالوا: لا يأتي بالخَير إلاّ الله؛ فأوحى الله إليه: قُلْ لَهُم: لا تَبْرَحوا فقد أذِنْتُ في فَرَجِكُم؛ فبَيْنا هُم كذلك، إذ فأوحى الله إليه: قُلْ لَهُم: لا تَبْرَحوا فقد أذِنْتُ في فَرَجِكُم؛ فبَيْنا هُم كذلك، إذ

طلَع موسى عَلَيْ راكِباً حماراً، فأراد الفقيه أن يُعرِّف الشيعة ما يتبَصّرون به، وجاء موسى عَلِي حتى وقف عليهم، فسلّم عليهم، فقال له الفقيه: ما اسمُك؟ فقال: موسى. قال: ابنُ مَن؟ قال: ابنُ عمران. قال: ابنُ مَن؟ قال: ابنُ فاهث بن لاوي ابن يَعقوب. قال: بماذا جِئْت؟ قال: بالرِّسالة مِن عند الله عزّ وجلّ. فقام إليه فقبّل يدَه، ثمّ جلس بينَهم فطيَّب نُفوسَهم، وأمرَهم أمرَه، ثمّ فرَّقهم، فكان بين ذلك الوقت وبين فَرَجِهم بغَرَقِ فِرْعون أربعونَ سنة»(١).

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر الجِمْيريّ ، ومحمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد ابن إدريس ، جميعاً ، قالوا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نَصْر البَرَنْطِيّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحَلَبيّ ، عن أبي عبد الله على ، قال: "إنّ يوسُفَ بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضَرته الوَفاة جمّع الله عقوب ، وهم ثَمانون رجُلا فقال: إنّ هؤلاء القِبْط سيَطْهَرون عليكم ، ويسومونَكُم سُوءَ العَذاب ، وإنّمتا يُنجِّيكُم الله من أيلِيهم برَجُل من ولد لاوي بن يعقوب ، اسمُه موسى بن عِمران عليه غلام طَويل ، جَعْد ، آدم ، فجعَل الرجُل من يعقوب ، اسمُه موسى بن عِمران أبنه مُوسى ـ فذكر أبان بن عثمان ، عن أبي الحسين ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر هذا أنه قال : ما خرَج موسى عن أبي الحسين ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر شي ، أنّه قال : ما خرَج موسى فبلغ فِرعَونَ أنّهم يُرجِفون به ، ويَطلُبون هذا الغلام ، وقال له كَهنته وسَحَرتُه : إنّ فبلغ فِرعَونَ أنّهم يُرجِفون به ، ويَطلُبون هذا الغلام ، وقال له كَهنته وسَحَرتُه : إنّ هلك دينِكَ وقومِك على يَدَى هذا الغُلام ، الّذي يُولَد العام في بني إسرائيل ، فوضَع على أمّ موسى القوابِلَ على النِساء ، وقال : لا يُولَد العام عُلام إلا ذُبح ، ووضَع على أمّ موسى القوابِل على النِساء ، وقال : لا يُولَد العام غُلام إلا ذُبح ، ووضَع على أمّ موسى القوابِل على النِساء ، وقال : لا يُولَد العام غُلام إلا ذُبح ، ووضَع على أمّ موسى القوابَل قابِلَة قابِلَة وَل سورة القَصَص .

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عِدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عليّ بن النُعمان، عن عبد الله بن مُسْكان، عن أبي بَصير، قال: سمعت أبا عبد الله على « إنّ الحُرَّ حُرُّ على جَمِيع أحواله، إن نابته نائِبةٌ صَبَر لها، وإن تَداكّت عليه المَصائِب لم تَكْسِرْه، وإن أُسِر وقُهِر واستُبدِل باليُسر عُسراً،

<sup>(</sup>۱) كمال الدين وتمام النعمة ج ٧ ص ١٤٦ باب ٦ ح ١٢.

<sup>(</sup>۲) كمال الدين وتمام النعمة ج ٧ ص ١٤٧ باب ٦ ح ١٣.

كما كان يوسف الصدّيق صلوات الله عليه، لم يَضُرَّ بحرّيتِه أن استُعبِد وقُهِر وأُسِر، ولم تَضُرَّه ظُلمَةُ الجُبِّ ووَحْشَتِه وما نالَهُ أنْ مَنّ الله عليه فجعَل الجَبّار العاتِي له عَبْداً بعدَ أنْ كانَ مالِكاً، فأرسَلَه ورَحِمَ به أُمّة، وكذلِكَ الصَّبرُ يُعقِبُ خَيراً، فاصبِروا ووطِّنوا أنفُسَكُم على الصَّبْرِ تُؤجَروا (() () .

الَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواً لَيْنَ عَامَنُواً كَالَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّهِ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ الله

١ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَاياتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُم﴾ يعني بغير حُجّة يُخاصمون ﴿كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله﴾ (٢).

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَدُ مَن أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَدَب ٢

تقدّم تفسير ذلك في سورة القصص.

مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجُزِّئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَيْلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَلَ وَهُوَ مُؤْمِرُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصَفّار، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن أبي عُمَیر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: قیل له: إنّا الخطّاب یذکُر عنكَ أنّك قُلتَ له: إذا عرَفتَ الحَقّ فاعمَل ما شئِت، فقال: «لعَن الله أبا الخطّاب، والله ما قُلتُ له هكذا، ولكنّي قلت له: إذا عرَفتَ الحَقّ فاعمَلْ ما شئِت من خَير يُقبَل منك، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْهَىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ غَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْهَىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنْحِينَةُ حَيَّاةً طَيِّبةً ﴾ "(\*) (٤).

(٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٢: ص ٧٣ ح٦.(٣) سورة النحل، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار: ص ٣٨٨ ح ٢٦.

خُلِقَت إلا لِكُلِّ مُتكبِّرٍ جَبَّارٍ عَنيد، ولِكُلِّ شَيْطَانٍ مَريدٍ، ولكُلِّ مُتكبِّر لا يُؤمِنُ بيَومِ الحِساب، ولِكُلِّ ناصِبِ العَداوةَ لآلِ بيت محمّد الله الله الله الله العَداوة لآلِ بيت محمّد الله الله القيامةِ لَرَجُلٌ في ضَحْضَاح من نارٍ، عليه نَعْلان من نار وشِراكانِ من نار، عَذاباً يومَ القِيامةِ لَرَجُلٌ في ضَحْضَاح من نارٍ، عليه نَعْلان من نار وشِراكانِ من نار، يَعلي منهما دِماغُه كما يَعلي المِرْجَلُ، ما يَرى أنّ في النارِ أحداً أشَد عَذاباً منه وما في النار أهوَن عَذاباً منه (۱).

# فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ

١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن النُعمان، عن أيّوب بن الحُرّ، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَوَقَاهُ الله سَيّنَاتِ مَا مَكَرُوا﴾، فقال: «أما لقد سُلِّطوا عليه وقتَلوه، ولكِنْ أتَدْرون ما وَقاه؟ وقاهُ أن يَفتِنوه في دينه»(٢).

٢ - عليّ بن إبراهيم: قال أبو عبد الله ﷺ: «والله لقد قطعوه إرْباً إرْباً، ولكن وَقاهُ أَنْ يَفتِنوه في دينه» (٣).

٣- أبو محمّد الحسن العسكري الله قال: «قال بعض المُخالِفين بحضرةِ الصادق السَّلِ لِرَجُلِ من الشيعة: ما تقول في العشرة من الصَّحابة؟ قال: أقول فيهم الخَير الجميل الذي يَحُظ الله به سَيئاتي ويرفَع به درَجاتي. قال السائل: الحَمدُ لله على ما أنقَذني من بُغضِك، كنتُ أظنّكَ رافِضيّا تُبغض الصَّحابة! فقال الرجل: ألا من أبغض واحداً من الصَّحابة فعليهِ لعنةُ الله، قال: لعلّك تتأوّل ما تقول في مَن أبغض العشرة من الصحابة؟ فقال: من أبغض العَشرة من الصَّحابة فعليه لعنةُ الله والمَلائِكة والناسِ أجمَعين. فوتَب فقبَّل رأسه، وقال: اجعَلْني في حلِّ ممّا قَذفتُك به مِن الرَّفْضِ قبل اليوم، قال: أنتَ في حلِّ وأنتَ أخي. ثم انصرَف السائل، وقال له الصادق على : جوَّدت، لله دَرّك، لقد عَجِبَتِ المَلائكةُ في السماوات من حُسْنِ تَوْرِيَتِك، وتَلفظك بما خلَّصَك الله، ولم تَثلِم دينك، وزاد الله السماوات من حُسْنِ تَوْرِيَتِك، وتَلفظك بما خلَّصَك الله، ولم تثلِم دينك، وزاد الله في مُخالفينا غَمَّا إلى غَمِّ، وحجَب عنهم مُراد مُنتَجِلي مودَّتِنا في أنفُسِهم.

فقال بعض أصحاب الصادق ﷺ: يابنَ رسول الله، ما عقَلنا من كلام هذا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٢ ص ١٧١ ح ١.

إلاّ مُوافَقة صاحبنا لهذا المُتعنّت الناصِب، فقال الصادق ﷺ: لئِنْ كنتم لم تَفْهَموا ما عَنى فقد فَهِمناه نحنُ، وقد شكره الله له، إنّ المُوالي لأوليائنا، المُعادي لأعدائنا إذا ابتلاه الله بمَن يمتَحِنه مِن مُخالفيه وققه لجَوابِ يَسلَم معه دينُه وعِرضُه، ويَعصِمُه الله بالتقيّة، إنّ صاحِبَكم هذا قال: مَنْ عابَ واحِداً منهم، فعليه لعنة الله، أي منْ عابَ واحِداً منهم هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ، وقال في الثانية: مَنْ عابَهُم أو شَتَمهُم فعليه لعنة الله، وقد صَدق، لأنّ من عابَهُم فقد عابَ عليّاً ﷺ لأنّه أحَدُهم، فإذا لم يَعِبْ عليّاً ﷺ ولم يَذُمّه، فلم يَعِبْهم، وإنّما عابَ بعضهم.

ولقد كان لِحِزُقيل المؤمِن مع قوم فِرعَون الّذين وَشُوا به إلى فِرعَون مثل هذه التورية. كان حَزقِيل يَدعوهُم إلى توحيد الله ونبوّة موسى، وتَفضيل محمّد رسول الله على جميع رُسُلِ الله وخَلْقِه، وتَفْضيل عليّ بن أبي طالب على والخِيارُ من الأئمة على سائر أوصياء النبيّين وإلى البَراءة من رُبوبيّة فِرعَون، فوَشى به الواشون إلى فِرعَون، وقالوا: إنّ حَزْقِيل يدعو إلى مُخالفَتِك ويُعينُ أعداءَك على مضادتك، فقال لهم فِرعَون: إنّه ابنُ عَمّي، وخليفتي على ملكي، ووليّ عَهْدي، إن فعَل ما قُلتُم فقدِ استَحْقَقْتُم أشَد العَذاب على كُفرِه لِنعمتي، وإن كنتُم كاذبين فقدِ استَحْقَقْتُم أشَد العَذاب لإيثارِكم الدُخولَ في مَسَاءَته.

فجاء بحَزْقِيل وجاء بهم فكاشفوه، وقالوا: أنت تَجْحَد رُبوبيّة فِرعَون المَلِك وتكفُر نَعْماءَه، فقال حَزْقِيل: أيّها المَلِك، هل جرَّبتَ عليَّ كَذِباً قَطَّ؟ قال: لا، قال: فسَلْهُم من ربّهم؟ قالوا: فِرعَون. قال: ومَن خالِقُكم؟ قالوا: فرعَون هذا. قال: ومَن رازِقُكم، الكافِلُ لمَعايشِكُم، والدافِعُ عنكم مكارِهكُم؟ قالوا: فرعَون هذا. قال حَزْقِيل: أيّها المَلِك فأشهِدُك ومَنْ حضَرَك أنّ ربّهُم هو ربّي، وخالِقهم هو خالِقي، ورازِقهم هو رازِقي، ومُصلِح معايشي، لا ربّ لي ولا خالِق ولا رازِق غيرَ ربّهم وخالِقهم ورازِقهم، وأشهِدُك ومَن حضَرك أنّ كُلّ ربّ وخالو ورازِق سِوى ربّهم وخالِقهم ورازِقهم فأنا بَريءٌ منه ومِن ربوبيّتِه، وكافِر بالمَية،

يقول حَزْقِيل هذا وهو يعني أنّ ربَّهم هو الله ربّي، ولم يَقُل: إنّ الّذي قالوا هم إنّه ربّهم هو ربّي، وخَفِيَ هذا المعنى على فِرعَون ومَن حضَره وتوهموا أنّه يقول: فِرعَون ربّي وخالِقي ورازِقي، وقال لهم: يا رِجَالَ السّوء، ويا طُلاّب الفَساد في مُلكي، ومُريدي الفِتْنَة بيني وبين ابنِ عَمّي وعَضُدي، أنتُم المُستَحِقّون لعَذابي،

لإرادتِكم فَسادَ أمري، وإهلاك ابن عمّي، والفَتّ في عَضُدي. ثمّ أمر بالأوتاد فجعل في ساقِ كلّ واحِدٍ منهم وتَدَ، وفي صَدْرِه وَتَد، وأمَر أصحاب أمشاط الحديد فشقوا بها لُحُومَهم من أبدانهم، فذلك ما قال الله تعالى: ﴿فَوَقَاهُ اللهُ يَعني حَزْقِيل ﴿سيّقَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ لمّا وَشَوا به إلى فِرعَون لِيُهْلِكوه ﴿وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَون مِن أبدانهم من أبدانِهم لُحومَهُم بالأمشاط»(۱).

ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوْا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُونِ أَشَدَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ا على بن إبراهيم، قال: حكى أبي، عن محمّد بن أبي عُمَير، عن هِشام ابن سالم، عن أبي عبد الله على قال: قال رسول الله على حديث الإسراء \_: "ثمّ مَضيتُ فإذا أنا بأقوام يُريدُ أَحَدُهم أن يقومَ فلا يَقدِر من عِظَم بَطْنِه، فقلتُ: مَن هؤلاء يا جَبْرَئيل؟ قال: هؤلاء الّذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الّذي يتَخبّطه الشيطان من المسّ، فإذا هم بسبيلِ آلِ فرعون يُعرَضون على النار غُدُوّاً وعَشِيّاً، يقولون: ربّنا متى تقومُ الساعة؟»(٢).

٢ - على بن إبراهيم: قال رجل لأبي عبد الله على : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ : ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً ﴾ ؟ فقال أبو عبد الله على : «ما يقول الناس فيها ؟ »، فقال : يقولون إنّها في نارِ الخُلد وهم لا يُعذّبون فيما بين ذلك، فقال على : «فقال على السُعداء». فقيل له : جُعِلتُ فداك ، فكيف هذا ؟ فقال : «إنّما هذا في الدنيا ، وأمّا في نارِ الخُلد فهو قوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العَذَابِ ﴾ "").

٣ - الطَّبَرْسِيّ: عن نافِع، عن ابنِ عُمَر أنّ رسول الله عَلَيْ قال: «إن أحدَكم إذا ماتَ عُرِضَ عليه مَقْعَدُه بالغَداةِ والعَشيّ، إن كان من أهلِ الجنّة فمن الجنّة، وإن كان من أهلِ النار فمن النار، يقال: هذا مَقْعَدُك حتّى يبعَثك الله يوم القيامة». أورده البُخاري ومُسلِم في الصحيحين. وقال أبو عبد الله عَلِيَهُ: «ذلك في الدُنيا قبل يوم البُخاري ومُسلِم في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ﷺ ص ٣٥٥ ح ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ١ ص ٣٩٩. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٩.

القيامة، لأنّ نار القيامة لا تكون غُدوّاً وعَشِيّاً» ثمّ قال: إن كانوا إنّما يُعَذّبون في النار غُدُوّاً وعَشِيّاً ففيما بين ذلك هم من السُعَداء. لا، ولكن هذا في البَرْزَخِ قبل يوم القيامة، ألم تسمَع قوله عزّ وجلّ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ﴾؟»(١).

٤ - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن یحیی العَظار، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهیم بن إسحاق، عن محمّد بن سلیمان الدَیْلَمیّ، عن أبیه، قال: قلت لأبی عبد الله ﷺ: جُعِلتُ فداك مَن الآل؟ قال: «ذریّة محمّد ﷺ». قلت: قمَن الأهل؟ قال: «الأئمّة ﷺ». فقلت: قوله عزّ وجلّ: ﴿أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ﴾؟ قال: «والله ما عَنى إلاّ ابنتَه» (٢٠).

وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوَا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعَا فَهَلَ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ فِي قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا حَكُم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ قَالُواْ فَادْعُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ وَمَا لَا اللَّهُ الْكُنْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ قَالُواْ فَادْعُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ قَالُواْ فَادْعُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْكُواْ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

١ على بن إبراهيم: ثم ذكر قول أهل النار، فقال: ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَهُولُ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مِّنَ النَّارِ ﴾ فردوا عليهم، فقالوا: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العِبَادِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ ﴾ أي في بُطلان (٣).

٢ - ابن طاؤس في الدروع الواقية، قال ذكر أبو جعفر أحمد القُمّي في كتاب زُهْد النبيّ، عن النبيّ في، وقد نَزَل عليه جَبْرَئيل، وهو متغيّر اللّون وذكر حديثاً طويلاً قال: وفي الحديث أنّ أهلَ النّار إذا دخلوها ورأوا أنكالَها وأهوالها، وعَلِموا عَذَابَها وعِقابَها، ورأوها كما قال زين العابدين عَلَيْهِ: «ما ظَنُكَ بنارٍ لا تُبقي على من تَضَرَّعَ إليها، ولا تَقدِر على التَحْفيف عمّن خشَع لها، واستَسْلَم إليها، تُلقي

<sup>(</sup>۲) معانى الأخبار: ص ٩٤ ح ٢.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ٨ ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٠.

شُكّانها بأحرِّ ما لديها من أليم النكالِ، وشَديدِ الوَبال». يعرِفون أنّ أهلَ الجنّة في ثُوابِ عَظيم، ونَعيم مُقيم، فيُؤمِّلُون أن يُطعِموهم أو يَسقوهم ليُخفِّفَ عنهم بعض العَذاب الأليم، كمَّا قالَ الله جلّ جَلالُه في كتابه العزيز: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ الْعَذَابِ الأليم، كمَّا قالً الله جلّ جَلالُه في كتابه العزيز: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ﴿(). قال: فيُحبَس عنهم الجَواب إلى أربعين سنة، ثمّ يُجيبونَهُم بلسانِ الاحتِقار والتهوين: ﴿إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٢)، قال: فيرون الخَزَنة عندَهم وهم يُشاهِدون ما نزَل بهم من المُصاب فيُؤمِّلُون أن يجِدوا عندَهم فرحاً بسبب من الأسباب، كما قال الله جلّ جلاله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اذْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنّا يَوْماً مِّنَ المَعَلَى المَعْدَابِ ﴾، قال: فيُحبَس عنهم الجَوابُ أربعين سنة، ثمّ يُجيبونَهُم بعْدَ خَيْبَةِ الآمالِ المَعَذَابِ ﴾، قال: فيُحبَس عنهم الجَوابُ أربعين سنة، ثمّ يُجيبونَهُم بعْدَ خَيْبَةِ الآمالِ فَقَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ ﴾.

قال: فإذا يَئِسوا مِن خَزَنَةِ جَهَنَّم، رجَعوا إلى مالِك مُقدَّم الخُزّان، وأمَّلوا أن يُخلُّصَهِم من ذلِك الهَوان، كما قال الله جلّ جلاله: ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ (٣) قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة، وهم في العذاب، ثمّ يجيبهم، كما قال الله تعالى في كتابه المكنون: ﴿قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ﴾ (٤) قال: فإذا يَئِسوا مِن مَولاهم ربّ العالمين الّذي كان أهوَن شيء عِندُهم في دنياهم، وكان قد آثر كلُّ واحدٍ منهم عليه هَواهُ مُدَّةَ الحَياةِ، وكان قد قرَّر عِندَهم بالعَقل والنَقل أنَّه واضِح لهم على يَدِ الهُداةِ سُبل النّجاة، وعرَّفَهُم بلسانِ الحال أنّهم المُلقون بأنفُسِهم إلى دار النَّكال والأهوال، وأنَّ بابَ القبول يُغلَق عن الكفّار بالمَماتِ أبَدَ الآبدِين، وكان يقول لهم في أوقاتٍ كانوا في الحَياةِ الدنيا مِنَ المُكَلَّفين بلسانِ الحال الواضِح المُبين: هَبْ أَنَّكُم مَا صَدَّقتُمُونِي في هذا المَقال، أما تُجوِّزون أن أكونَ مع الصادِقين؟ فكيف أعرَضْتُم عنّي وشَهِدتُم بتكذِيبي وتكذِيبٍ مَن صَدَّقني مِن المُرْسَلين والمؤمنين؟ فَهلا تحرَّزتُم مِن هذا الضَرَرِ المُحذِّر الهائل؟ أما سَمِعتُم بكَثْرَةِ المُرْسَلين، وتَكرارِ الرَّسائِل. ثمّ كرَّر جَلّ جلاله مَواقِفَهم وهم في النَّار ببَيان المَقال، فقال: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذُّبُونَ \* قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ \* رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ (٥٠). قال: فَيَبْقُونَ أَرْبِعِينَ سَنَّةً فِي ذُلِّ الْهَوانِ لا يُجابُون، وفي عَذَابِ النيران لا يُكلِّمون، ثمّ

 <sup>(</sup>١) (٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٠.
 (٣) (٤) سورة الزخرف، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآيات: ١٠٥ ـ ١٠٥.

يُجيبُهم الله جلّ جَلالهُ ﴿اخْسَنُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ﴾ (١) ، قال: فعند ذلك يَيْأَسون مِن كُلِّ فَرَجٍ وَرَاحَةٍ ، وتُغلَقُ أبوابُ جهَنَّم عليهم ، وتَدومُ لدَيهِم مآتمُ الهَلاكِ والشَّهِيقِ والزَّفيرِ والصُّراخِ والنِّياحَةِ (٢) .

إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَفَعُ لَا يَنَفَعُ النَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ النَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾

١ ـ عليّ بن إبراهيم: هو في الرَّجْعَةِ إذا رجَع رسولُ الله ﷺ والأثِمَّةُ ﷺ (٣).

٢ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عُمَر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله على قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللَّهُهَادُ ﴾، قال: «ذلك والله في الرّجْعَةِ، أما عَلِمْتَ أنْ أنبياء كثيرة لم يُنْصَروا في الدُنيا وقُتِلوا، وأئمة مِن بَعدِهم قوتِلوا ولم يُنصَروا، وذلك في الرّجْعَة»(٤).

" سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد الله عزّ العزيز، عن جميل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله على قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾؟ قال: «ذلك والله في الرَّجعَةِ، أما عَلِمتَ أنّ أنبياء الله تبارك وتعالى كثيراً لم يُنْصَروا في الدُنيا وقُتِلوا، وأئمّة من بعدهم قُتِلوا ولم يُنْصَروا، فذلك في الرجْعَة»(٥).

ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قُولَوَيه في كامِل الزِيارات، قال: حدّثني رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سينان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ، قال: تلا هذه الآية: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِين ءَامَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾، قال: «الحسين بن علي ﷺ منهم، قُتِل ولم يُنْصَر بَعْد»، ثمّ قال: «والله لقَد قُتِل قتلة الحُسَين ﷺ ولم يُطلَب بدَمِه بَعْد».

(٤)

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٠.

بحار الأنوار ج ٨ ص ٣٠٤ ح ٦٣.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٠.

<sup>)</sup> 

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ص ١٣٤ باب ١٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات: ص ٤٥.

#### ٥ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ يعني الأئمة على (١٠) .

7 - رَجْعَة السيد المُعاصر: عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدّثنا محمّد ابن القاسم بن إسماعيل، عن عليّ بن خالد العاقولي، عن عبد الكريم بن عَمرو الخَثْعَمي، عن سُليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عِيه، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ (٢)، قال: «الرّاجفة: الحسين بن عليّ عِيهِ والرادِفَة: عليّ بن أبي طالب عَيه، وأوّل من يَنْشَقّ عنه القَبْر ويَنفُض عن رأسِه التُراب الحسينُ بن عليّ عِيه في خمسةٍ وسبعين ألفاً، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَننْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ \* يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾».

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُورً إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

#### دَاخِرِينَ شَ

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حَمّاد بن عيسى، عن حَرِيز، عن زُرَارة، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾؟ قال: «هو الدُّعاء، وأفضَل العِبادة الدَّعاء». قلت: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ (٣)؟ قال: «الأوّاه: الدَّعاء»(٤).

٣ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُوَيد، عن القاسم بن سليمان، عن عُبَيد بن زُرارة، عن أبيه، عن رجل، قال: قال أبو عبد الله عليه: «الدّعاء هو العبادة الّتي

(٢) سورة النازعات، الآيتان: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

<sup>1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ح ٥.

قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ الآية، ادعُ الله عزّ وجلّ، ولا تَقُل: إنَّ الأمر قد فُرغ منه». قال زُرارة: إنّما يعني لا يمنعك إيمانُك بالقضاء والقدَر أن تُبالِغ بالدّعاء وتجتَهِدَ فيه، أو كما قال(١):

\$ \_ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حَمّاد بن عيسى، عن مُعاوية بن عَمّار، قال: قلت لأبي عبد الله عَلِيهِ: رجُلان افتتَحا الصَلاة في ساعة واحِدة ، فتلا هذا القرآن، فكانت تلاوتُه أكثر من دُعائِه، ودَعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمّ انصرَفا في ساعة واحدة أيّهما أفضَل؟ قال «كلّ فيه فَضل، كلّ حَسَن» وأنّ كُلاّ فيه فَضْل، فقال: «اللهُ عاء أفضَل أما سمِعتَ قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أستَحِبْ لَكُمْ إِنَّ اللهُ عن عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ، هي والله العبادة، هي والله العبادة،

• محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، عن الوَشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن المُغِيرة، أنّه سَمِع أبا عبد الله على يقول: "إنّ فَضْلَ الدُعاء بعد الفريضة على الدُعاء بعد النافلة كفَضْل الفريضة على النّافِلة». قال: ثمّ قال: "ادعُه ولا تَقُل: قد فُرغ من الأمر، فإنّ الدُعاء هو العبادة، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ الَّنِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ إِنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ الَّنِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ وَالله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ الَّنِينَ يَسْتَحِبُ لَكُمْ ﴾»، وقال: "إذا أرَدْتَ أنْ تَدعُو الله فمَجِّدُهُ واحْمَدُهُ وسَبّحه وهَلله، وأثنِ عليه، وصَلِّ على النبيّ عَلَيْ، ثمّ سَلْ تُعْظَ "(٣).

7 - المفيد في الاختصاص: عن محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هِشام بن سالم، قال: قلت للصادق ﷺ: يابن رسول الله، ما بالُ المؤمن إذا دعا ربّما استُجيب له، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَه، وربّما لم يُستَجَب له، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾؟ فقال ﷺ: "إنّ العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنيّةٍ صادِقَةٍ وقَلْب مُخلِص، استُجيب له بعد وفائه بعَهْدِ الله عزّ وجلّ، وإذا دَعا الله بغير نيّة وإخلاص لم

(۲) التهذيب ج ۲ ص ۱۰۶ ح ۳۹۶. . . . .

(٣)

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ح ٧.

الكافي ج ٣ ص ٣٤١ ح ٤.

يُستَجَب له، أليس الله تعالى يقول: ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾(١)؟ فمَن وَفي وُفي له "٢).

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله عليه قال: قلت: آيتان في كتاب الله عزّ وجلّ أطلبهما فلا أجِدهُما، قال: «وما هُما؟» قلت: قول الله عزّ وجلّ أخْلَفَ وَعْدَه؟» قلت: فلا أجِدهُما، قال: «وما هُما؟» قلت: قول الله عزّ وجلّ أخْلَفَ وَعْدَه؟» قلت: لا أدري. قال: «ولكني أخبرك، من أطاع الله عزّ وجلّ فيما أمّرَه من دُعائه من جهة الدُعاء أجابه». قلت: وما جِهة الدُعاء؟ قال: «وجلّ فيما أمّرَه من دُعائه من جهة الدُعاء أجابه». قلت: وما جِهة الدُعاء؟ قال: «نوبك فتعُترف بها، ثمّ تستعيذ منها، فهذا جهة الدُعاء». ثمّ قال: «وما الآية الأخرى؟» قلت: قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين﴾ ""، وإنّي أَنفِقُ ولا أرى خَلَفاً! قال: «أفترى الله عزّ وجلّ أخْلَفَ وَعْدَه؟» الرَّازِقين﴾ ""، وإنّي أَنفِقُ ولا أرى خَلَفاً! قال: «أفترى الله عزّ وجلّ أخْلَف وَعْدَه؟» فقلت: لا قال: «لو أن أحدَكم اكتسب المال من جلّه وأنفقه في جِلّه، لم يُنفِقْ دِرْهَماً إلا أخلَف عليه» (١٤).

۸ - على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن ابن عُيينَة، عن أبي عبد الله عليه، قال: «إنّ الله تبارك وتعالى ليمُن على عبده المؤمن يوم القيامة، فيأمُره أن يَدُنُو منه ـ يعني من رَحْمَتِه ـ فيَدنو حتّى يضع كفّه عليه، ثمّ يُعرِّفُهُ ما أنعَم به عليه، يقول: ألم تكن تَدعوني يوم كذا وكذا، فأجَبْتُ دَعُوتَك؟ ألم تسألني يوم كذا وكذا، وأعطيتُك مسألتَك؟ ألم تستغيث بي يوم كذا وكذا وكذا، فأعَنْتُك؟ ألم تسألني عن ضُرِّ كذا وكذا، فكشفتُ عنك ضُرِّك، كذا وكذا، فأخَدُمتُك؟ ألم تسألني مالاً، فملكتُك؟ ألم تستخدِمني، فأخدَمتُك؟ ألم تسألني أن أزوّجَك فُلانة وهي منبعة عند أهلِها، فزوّجتُكها؟ قال: فيقول العبد: بلى يا ربّ، أعطيتني كلّ ما سألتُك، وكنتُ يا ربّ أسألك الجنّة، فيقول الله له: فإنّي يا ربّ، أعطيتني كلّ ما سألتُك، وكنتُ يا ربّ أسألك الجنّة، فيقول الله له: فإنّي أرضيتْني وقد رَضِيتُ. فيقول الله عبدي كنتُ أرضي أعمالك، وأنا أرضى لك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) الاختصاص: ص ۲٤٢.(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ ح ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية: ٣٩.

أحسَن الجَزاء، فإنّ أفضل جزاءٍ عندي أن أُسكِنَك الجَنّة. وهو قوله تعالى: 

٩ \_ محمّد بن العباس: قال: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمٰن، عن محمّد بن سِنان، عن محمّد بن النُعمان، قال: سمعتُ أبا عبد الله علي يقول: "إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يَكِلْنا إلى أنفُسِنا، ولو وَكَلَنا إلى أنفُسِنا لكُنّا كَبَعْضِ الناس، ولكن نحن الّذين قال الله عزّ وجلّ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ﴾ (٢).

# هُوَ ٱلْمَتُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْمُعَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ

١ \_ على بن إبراهيم: قال: حدّثني أبي، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، رفعه، قال: جاء رجل إلى على بن الحسين المناه عن مسائل، ثمّ عاد ليسأل عن مِثْلِها، فقال على بن الحسين ١١٤ «مَكتوبٌ في الإنجيل: لا تَطلُبوا عِلْمَ ما لا تعملون، ولمّا عَمِلْتُم بما عَلِمْتُم، فإنّ العالِم إذا لم يَعْمَل به، لَمْ يَزْدَدْ بِعِلْمِهِ مِن الله إلا بُعْداً». ثمّ قال: «عليك بالقرآن، فإنّ الله خلّق الجَنّة بيّدِه، لَبِنَة من ذَهَب، ولَبِنَة من فِضّة، وجعَل مِلاطَها المِسْك، وتُرابَها الزَعْفَران، وحَصاها اللَّوْلُوْ، وجعَل درَجاتها على قَدر آياتِ القُرآن، فمَن قَرأ القُرآن قال له: اقرأ وارْقَ؛ ومَن دخَل منهم الجنّة لم يكن أحَد في الجنّة أعلى درجةً منه، ما خَلا النّبيّين والصِّديقين». وقال له الرجل: فما الزُّهد؟ قال: «الزُّهدُ عَشرة أجزاء فأعلى درجات الزُهدِ أدنى درجاتِ الرِّضا، ألا وإنَّ الزهدَ في آيةٍ من كتاب الله ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ (٣). فقال الرجل: لا إله إلاّ الله. وقال على بن الحسين ﷺ: «وأنا أقول لا إله إلاّ الله، فإذا قال: أحدُكم لا إله إلاّ الله، فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لله ربِّ العالمين. فإنَّ الله يقول: ﴿ هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَّهُ إِلاًّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّدِينَ الْحَمْد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ «(٤).

٢ ـ الشيخ في مَجَالِسهِ، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المُفَضّل، قال: حدّثنا أبو نَصْر اللّيث بن محمّد بن اللّيث العَنْبَريّ إملاءً من أصل كتابه، قال: حدّثنا أحمد

(۲) تأويل الآيات ج ۲: ص ۵۳۲ ح ۱٦.

تفسير القمي ج ٢ ض ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ٢٣.

ابن عبد الصّمَد بن مُزاحِم الهَرَويّ سنة إحدى وستّين ومائتين، قال: حدّثنا خالي أبو الصَلْت عبد السّلام بن صالح الهرويّ، قال: كنتُ مع الرضا على لمّا دخَل نَيْسابور وهو راكِبٌ بَعْلَةً شَهْباء، وقد خرَج عُلَماء نَيْسابور في استِقباله، فلمّا صار إلى المَرْتَعَة تعلّقوا بلِجام بغلَتِه وقالوا: يابنَ رسولِ الله، حدّثنا بحَقّ آبائِك الطاهرين، حدّثنا عن آبائِك صَلوات الله عليهم أجمعين. فأخرَج رأسَهُ مِن الهَوْدَج، وعليه مِطْرَف خَزّ، فقال: «حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين سيّد شباب أهل الجنّة، عن أبيه أمير المؤمنين، عن رسول الله على قال: أخبَرني جَبْرَئيل الرُّوحُ الأمين، عن الله تقدّست أسماؤه، وجَلّ وجهه، قال: إنّي أنا الله، لا إله إلا أنا وحدي، عبادي فاعبدُوني، وَليعلَمْ مَنْ لقيَني منكم بِشَهادَةِ أن لا إله إلا الله مُخلِصاً بها، أنّه قد دخل حِصني، ومَن دخل حِصني أمِنَ عَذابي». قالوا: يابنَ رَسولِ الله، بها، أنّه قد دخل حِصني، ومَن دخل حِصني أمِنَ عَذابي». قالوا: يابنَ رَسولِ الله، وما إخلاصُ الشّهادَة لله؟ قال: "طاعة الله ورَسولِه، وولاية أهل بيته عليه» (۱)

٣ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن الوَشّاء، عن أحمد بن عائِذ، عن أبي الحسن السوّاق، عن أبان بن تغلّب، عن أبي عبد الله عَلِيه الله أبان، إذا قدِمتَ الكوفة فَارْوِ هذا الحديث: من شَهِد أن لا إله إلاّ الله مُخلِصاً، وجَبَت له الجنّة». قال: قلت له: إنّه يأتيني مِن كُلِّ صِنْف، أفَأروي لهم هذا الحديث؟ قال: «نعم. يا أبان، إذا كان يوم القيامة، وجمَع الله الأولين والآخِرين، فتُسْلَبُ لا إله إلاّ الله منهم، إلاّ من كان على هذا الأمر»(٢).

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلاثُمَّ لِتَبَلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ فَوَ الَّذِى خَلَقَ الْمَاكُمُ مِن ثَلِقًا فَهَا اللهُ عُمَالِي وَلِمَاكُمُ مَن يُنَوَقَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوّا أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ ثُمَّ لَيْ وَلَعَلَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَن يُنَوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوّا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ

### تَعْقِلُونَ الله

١ ـ عليّ بن إبراهيم: فإنّه مُحْكَم.

ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي

<sup>(</sup>١) الأمالي ج ٢: ص ٢٠١.

أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَبْنَ مَا كُنتُمْ أَشَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ كَنتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَا بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ كَنتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ مُن اللَّهُ الْكَيْفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْكَيْفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْكَيْفِرِينَ ﴾ اللَّهُ الْكَيْفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْكَيْفِرِينَ ﴾

١ عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى ـ كَذَلِكَ يُضِلُّ الله وَلَه تعالى ـ كَذَلِكَ يُضِلُّ الله الكَافِرِين كَذَّبُوا بِالكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلنَا ـ إلى قوله تعالى ـ كَذَلِكَ يُضِلُّ الله الكَافِرِين﴾ فقد سَمّاهم الله كافرين مشركين بأن كذّبوا بالكِتاب، وقد أرسَل الله رُسُله رُسُله بالكِتاب، وبِتَأويلِ الكتاب، فمن كذّب بالكِتاب، أو كذّب بما أرسل به رُسُله من تأويل الكِتاب، فهو مُشرِك (١٠).

Y ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسَهْل بن زِياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رِئاب، عن ضُرَيس الكُناسيّ، قال: سألت أبا جعفر ﷺ: إنّ الناس يَذكُرون أنّ فُراتَنا يخرُج من الجنّة، فكيف هو، وهو يُقبِل من المَغرِب، وتَصُبُّ فيه العيون والأودِيَة؟ قال: فقال أبو جعفر ﷺ: وأنا أسمَع أنّ لله جنّةً خلقها في المَغرِب، وماء فُراتِكم يخرُج منها، وإليها تخرُج أرواحُ المؤمنين من حُفَرِهم عند كلّ مَساء، وتسقُط على ثِمارها، وتأكلُ منها، وتتنعّم فيها، وتتلاقى وتتعارف، فإذا طلّع الفجرُ هاجَت من الجنّة، فكانت في الهَواء فيما بين السَّماء والأرض، تَطِيرُ ذاهبة وجائية، وتعهد حُفَرَها إذا طلّع الشمسُ، وتتلاقى في الهَواء وتتعارف».

قال: «وإنّ لله ناراً في المَشْرِق، وخَلَقها ليَسكنَها أرواح الكُفّار، ويأكُلون مِن زَقّومها، ويشرَبون من حَمِيمها لَيْلَهُم، فإذا طلَع الفجرُ هاجَت إلى واد باليَمن، يقال له بَرهوت، أشَد حَرّاً مِن نيرانِ الدُّنيا، كانوا فيها يَتلاقون ويَتعارفون، فإذا كان المَساء عادوا إلى النارِ، فهم كذلك إلى يوم القيامة».

قال: قلتُ: أصلَحَك الله، فما حال المُوحِّدين المُقِرِّين بنبوّة محمَّد اللهُ من المسلمين المُذنبِين، الذين يموتون وليس لهم إمام، ولا يَعرِفون ولايتكم؟ فقال: «أمّا هؤلاء فإنهم في حُفرَتِهم لا يخرُجون منها، فمَن كان له عَمَلُ صالِح، ولم

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٣١.

تظهر منهم عَداوة، فإنّه يُخَدُّ له خدًّا إلى الجنّة الّتي خلَقها الله في المَغرِب، فيدخُل عليه منها الرّوح إلى حُفرَته إلى يوم القيامة، فيَلقى الله فيُحاسِبه بحسناته وسيّئاته، فإمّا إلى النار، فهؤلاء مَوقوفون لأمرِ الله». قال: «وكذلك يفعَل الله بالمُستَضْعَفين والبُله والأطفال وأولاد المسلمين الّذين لم يَبلُغوا الحُلُم، فأمّا النُصّاب من أهلِ القبلة، فإنّهم يُخَدُّ لهم خَدُّ إلى النار الّتي خلَقها الله في المَشرِق، فيدخُل عليهم منها اللهب والشرر والدُخان وفَوْرَة الحَميم إلى يوم القيامة، ثمّ فيدخُل عليهم منها اللّهب والشرون، ثمّ قيل لهم: أينَ ما كنتُم تُشرِكون مِن دونِ مَصيرُهم إلى الجَحيم في النار يُسجَرون، ثمّ قيل لهم: أينَ ما كنتُم تُشرِكون مِن دونِ الله؟ أينَ إمامُكم الّذي اتَخَذتُموه دونَ الإمامِ الذي جعَله الله للناس إماماً؟»(١).

" - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن ضُرَيس الكُناسيّ، عن أبي جعفر على قال: قلت له: جُعِلت فداك، ما حالُ المُوحِّدين المُقِرِّين بنبوّة محمّد في من المسلمين المُذنبين، الذين يموتون وليس لهم إمام، ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: «أمّا هؤلاء فإنّهم في حُفَرِهم لا يخرُجون منها، فمَن كان له عَمَلٌ صالح ولم يظهر منه عداوةٌ، فإنّه يُحَدُّ له خَدُّ إلى يوم القيامة حتى الجنّة التي خَلَقها الله بالمَغرِب، فيدخُل عليه الروح في حُفرَتِه إلى يوم القيامة حتى يَلقى الله فيُحاسِبه بحَسَناتِه وسيّئاته، فإمّا إلى الجنّة، وإمّا إلى النار، وهؤلاء المَوقوفون لأمرِ الله". قال: «وكذلك يفعَلُ الله بالمُسْتَضْعَفِينَ والبُلْهِ والأطفالِ وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحُلم، وأمّا النُصّاب من أهل القبلة، فإنّهم يُحَدُّ لهم خَدٌّ إلى النار الّتي خلقها الله بالمَسْرِق، فيدخُل عليهم اللَهَب والشَرَر والدُخَان وفَوْرَةُ الحَمِيم إلى يوم القيامة، ثمّ بعد ذلك مَصيرُهم إلى الجَحِيم في النار وفؤرَةُ الحَمِيم إلى يوم القيامة، ثمّ بعد ذلك مَصيرُهم إلى الجَحِيم في النار يُسجَرون، ثمّ قيل لهم: أينَ ما كنتُم تُشرِكون من دون الله؟ أي أين إمامكم الذي يُسجَرون، ثمّ قيل لهم: أينَ ما كنتُم تُشرِكون من دون الله؟ أي أين إمامكم الذي التَّخذُتُموه دونَ الإمام الذي جعَله الله للناسِ إماماً؟" (٢٠).

ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ الْمَاكُمُ اَبُوبَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيَنْسُ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِنَ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيَنْسُ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِنَ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرينَكَ بَعْضَ اللّهِ عَقَ فَكَإِمَّا نُرينَكَ بَعْضَ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَوْ نَتَوَقَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ ج ١.

١ على بن إبراهيم: ثم قال الله لنبيّه ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ من العذاب ﴿ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (١).

٢ - ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ قال: «إنّ الفرَح والمَرَح والخيلاء، كلّ ذلك في الشّرْكِ والعَمل في الأرض بالمَعْصِية» (٢).

وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَى ءَايَنتِ آللَهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنهُم مَّا عَنِهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا

#### كَانُوا يَكْسِبُونَ ١

١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين والأئمّة ﷺ في الرَّجْعَة، قوله تعالى: ﴿وَءَاثَاراً فِي الْأَرْضِ ﴾ يقول: أعمالاً في الأرض (٣).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عَلِيَه، قال: «كان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مُسْتَخْفِين، ولذلك خَفِيَ ذِكرُهم في القرآن، فلم يُسَمَّوا كما سُمِّي مَن استَعْلَن من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ (١٤) (٥٠).

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ

إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ اللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ١

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النَيْسابوري العَظّار ، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قُتيْبَة، عن حَمْدان بن سُليمان النَيْسابوري، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد الهَمْدانيّ، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ﷺ: لأيّ علّه أغرَق الله عزّ وجلّ فرعَون، وقد آمَن به وأقرّ بتَوجِيده؟ قال: «لأنّه آمَن عند رُؤيةٍ

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٨: ص ١١٥ ح ٩٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ج ۲ ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٦٤.

البَأْس والإيمان عند رؤية البَأْسِ غير مَقبول، ذلك حُكْم الله تعالى في السَلَفِ والخَلَفِ، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾"(١).

٧ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رِزْقِ الله - أو رجل، عن جعفر بن رِزْقِ الله - قال: قُدِّم إلى المُتَوكِّل رجُلٌ نَصْرانِيّ، فجر بامرأةٍ مسلِمة، فأراد أنْ يُقيمَ عليه الحَدِّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدَم إيمانُه شِركَه وفِعلَه، وقال بعضُهم: يُضرَب ثَلاثة حُدود، وقال بعضُهم: يُفعَل به كذا وكذا، فأمر المتوكِّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه، سؤاله عن ذلك، فلمّا قرأ الكتاب كتب: "يُضرَب حتّى يَموت». فأنكر يحيى بن أكثم، وأنكر فُقهاءُ العَسْكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين، سَل عن هذه، فإنّه شيء لم يَنظِق به كتاب، ولم تَجىء به سُنّة، فكتب إليه: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم تجىء به سُنّة، ولم يَنظق به كتاب؛ فبيّن لنا لِمَ أوجَبْتَ عليه الضَرْبَ حتّى يموت؟ فكتب: "بِسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿فَلَمَّا رَأُوْا بَأُسَنَا قَالُوا عليه الله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأُسَنَا قَالُوا عَلْمَ الله الرَّحمٰنِ الله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأُسَنَا قَالُوا فَضُرِب حتّى ماتَ(٢).

<sup>(</sup>۱) عيون أخبر الرضائلي ج ٢ ص ٨٣ ح ٧.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٧: ص ٢٣٨ ح ٢.



#### فضلها

١ - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي المَغْرا، عن ذَرِيح المُحارِبيّ، قال: قال أبو
 عبد الله ﷺ: "من قرأ حمّ السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مَدّ بصَرِه وسروراً،
 وعاش في الدّنيا محموداً مغبوطاً».

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ﷺ، أنه قال: «مَن قرأ هذه السورة أعطاه الله بعدَدِ حروفها عَشر حَسَنات؛ ومَن كتَبها في إناء وغسَله، وعجَن به عجيناً ثمّ سحَقه، وأسفّه كلّ من به وجَع الفُؤاد، زال عنه وبرىء بإذن الله تعالى».

٣ ـ قال رسول الله ﷺ: "من كتبها في إناء وغسَلها بماء، وعجَن بها عَجيناً ويبَسه، ثمّ يسحَقه، وأسفّه كلّ مَن به وجَع الفؤاد زال عنه وبرىء».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «مَن كتَبها في إناءٍ ومَحاها بماءِ المَطَر، وسحَق بذلك الماء كُحْلاً، وتَكَحَّل به مَن في عَينِه بَياض أو رَمَد، زال عنه ذلك الوجَع، ولم يَرْمَدُ بها أبداً، وإن تعذّر الكحْل فليَغسِلْ عَيْنَيْه بذلك الماء، يَزولُ عنه الرّمَد بإذن الله تعالى».



### حمد الله تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

مرّ تفسيرها في سورة حمّ المؤمن.

١ - عليّ بن إبراهيم: أي بُين حَلالُها وحَرامُها وسُننُها ﴿بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ أي يُبَشِّر المُؤمنين، ويُنذِر الظالمين ﴿فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ ﴾ يعني عن القرآن ﴿فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ \* وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ﴾، قال: في غِشاوة، ﴿مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِن بَينِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ أي تَدعونا إلى ما لا نَفْهَمه ولا نعقِله فقال الله: ﴿قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ ﴿فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ ﴾ أي أجِيبُوهُ ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٣.

جَهْل: يا محمّد، ما نأكُل، وأحدنا يأكُل الشاة مع أربعة أصوع من الطعام! فقال: كُلْ وأرِني أكلَك. فأكلوا حتّى تملّؤوا، وأيمُ الله ما يُرى أثر أكْلِ أحدهم، ولا نقَص الزادُ، فصاح بهم رسولُ الله في: كُلوا. فقالوا: ومَن يقدِر على أكثر من هذا؟ فقال: إرفَعه يا عليّ. فرفَعتُه، فذَنا منهم محمّد في، وقال: يا قوم اعلَموا أنّ الله ربّي وربّكم، فصاح أبو لَهَب، وقال: قوموا إنّ محمّداً سحَرَكُم. فقاموا ومضوا فاستَعقبهم عليّ بن أبي طالب، وأراد أنْ يَبطِش بهم، فقال له رسول الله في: لا يا عليّ، أَذْن مني. فتركهم ودنا منه، فقال له: أُمِرْنا بالإنذار لا بذاتِ الفقار، لأنّ له وقتاً، ولكن اعمل لنا من الطعام مِثلَ ما عَمِلتَ، وادعُ لي من دَعَيْتَ، فلمّا أتى غد، فعلتُ ما بالأمس فعَلتُ.

فلمّا اجتمعوا وأكلوا كما أكلوا. قال لهم رسول الله هذا: ما أعلَم شابّاً من العرَب جاء قومَه بأفضَل ما جِئتُكم به من أمْرِ الدُنيا والآخِرَة. قيل: فقال أبو جَهْل: قد شغَلَنا أمرُ محمّد، فلو قابَلْتُموه برجُلِ مثله يَعرف السِّحْرَ والكَهانة، لكُنّا استَرحْنَا. فقطع كلامَهُ عُتْبة بن ربيعة، وقال: والله إني لبَصيرٌ بما ذكرتَه. فقال: لم لا تُباحِثه؟ قال: حاشا أن كان به ما ذكرت، فقال له: يا محمّد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم علي بن أبي طالب، دامِغ الجَبابرة، قاصِم أصلاب أكبَرهم؟ فلِمَ تضل آبائنا وتشتُم آلهتَنا، فإن كنتَ تُريد الرئاسة عقدنا لك ألوِيتَها، وكُنْ رئيساً لنا ما بقِيت وإن كان بك الباه زوّجناك عَشرة نِسوة من أكبَرِنا. وإن كنتَ تُريد المال جمَعنا لك من أموالِنا ما يُغنيك أنت وعقبك من بعدك، فما تقول؟

فقال الله الله الرّحمٰن الرحيم ﴿حمّ \* تَنزِيلٌ مِّنَ الرّحمٰن الرّحيم \* كِتَابٌ فُصِّلَتْ عَايَاتُهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً ﴾ إلى آخِر الآية، ﴿فإن أعرَضوا فَقُلْ أنذَرتُكم صاعِقَةً مِثلَ صاعِقَةٍ عادٍ وثَمود ﴾، فأمسك عُتْبة على فيه، ورجَع فناشده بالله اسكت، فسكت، وقام ومضى، فقام مَن كان حاضِراً خَلْفَه فلم يَلحَقوه، فدخَل ولم يخرُج أبداً، فغَدَوه قريش، فقال أبو جَهْل: قوموا بنا إليه. فدخَلوا وجلسوا. فقال أبو جَهْل: قوموا بنا إليه وقال: يا لُكَع الرجال، أبو جَهْل: فقام قائِماً على قَدَميه، وقال: يا لُكَع الرجال، والله لو لم تكن بِبَيْتي لقَتَلْتُكَ شَرّ قَتْلَة، يا وَيْلك. قلت محمّد ساحِرٌ كاهِن شاعِر، سِرْنا إليه، سَمِعناه تكلّم بكلام من رَبِّ السَّماء، فحلّفتُه وأمسَك، وقد سَمّيتُموه الصادِقَ الأمين، هل رأيتُم مِنه كِذْبَة؟ ولكنّي لو ترَكتُه يُتَمّمُ ما قرأ لحَلّ بكُم العَذاب والذَّهاب».

٣ محمّد بن العباس في تفسيره، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن مَخْلَد الدَهّان، عن الحسن بن عليّ بن أحمد العلويّ، قال: بلَغني عن أبي عبد الله على أنّه قال لداود الرقيّ: «أيّكم يَنالُ السّماء؟ فوالله إنّ أرواحَنا وأرواحَ النبيّين لتنال العَرش كلّ ليلة جُمُعة. يا داود، قرأ أبي محمّد بن عليّ على حمّ السجدة حتّى بلغ ﴿فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾، ثمّ قال: نزل جَبْرئيل على رسول الله على بأنّ الإمامَ بعده على على على ثمّ قرأ على : ﴿حمّ \* تَنزيلٌ مِّنَ الرَّحمٰن الرَّحِيمِ \* كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَاناً عَرَبِياً لَقَوْم يَعْلَمُون ﴾ حتّى بلغ ﴿فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ ﴾ عن ولاية عليّ ﴿فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ وَبِي عَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنّنَا عَامِلُونَ ﴾ "
حتى بلغ ﴿فَاعْرَضَ أَكْذُومُهُ عَن ولاية عليّ ﴿فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ عَبِينَا وَبَيْنِكَ عَمَلْ إِنّنَا عَامِلُونَ ﴾ "

٤ - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾ وهم الّذين أقروا بالإسلام وأشركوا بالأعمال، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بالله إِلاَّ وَهُمْ مَشْرِكُونَ﴾ (٢) يعني بالأعمال إذا أُمِروا بأمرٍ عَمِلوا خِلاَفَ ما قال الله، فسَمّاهم الله مُشْرِكين، ثمّ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ يعني مَن لم يدفع الزَكاة فهو كافِر (٣).

• ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبَرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مَحبوب، عن أبي جَمِيلة، عن أبان بن تَغْلِب، قال: قال لي أبو عبد الله عن ابن أبن أبن أن الله عزّ وجلّ طلّب مِن المُشرِكين زكاة أموالِهم وهم يُشرِكون به حيث يقول: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لاَ يُؤتُونَ الزَّكَوٰة وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾. قلتُ له: كيف ذلك جُعِلت فِداك، فَسِّرهُ لي؟ فقال: «وويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول، وهم بالأثمة الآخرين كافرون، يا أبان، إنّما دَعا الله العِبادَ إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله ورسوله افتَرَض عليهم الفَرائض» (3).

7 ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثني الحسين بن أحمد المالكي، عن محمّد ابن عيسى، عن يونُس بن عبد الرحمٰن، عن سَعْدان بن مسلم، عن أبان بن تَغْلِب، قال: قال أبو عبد الله عَلِي قلد تلا هذه الآية: «يا أبان، هل ترى الله سُبحانَه طلَب من المُشرِكين زكاة أموالِهم، وهم يَعبُدون معه إلْها غيره؟». قال: قلتُ: فمَنْ هُم؟

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٩٣٥ ح ١. (٢) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٣.

قال: «وَيْلٌ للمُشرِكين الّذين أشرَكوا بالإمام الأوّل، ولم يَردّوا إلى الآخِر ما قال فيه الأوّل، وهم به كافِرون»(١).

٧ ـ قال: وروى أحمد بن محمد بن سَيّار، بإسناده إلى أبان بن تَعْلِب، قال: قال أبو عبد الله عليه (وَيلٌ للمُشْرِكين الّذين أشركوا مع الإمام الأول غيرَه، ولم يَردُّوا إلى الآخِر ما قال فيه الأوّل، وهم به كافِرون».

قال شرف الدين النجفي عَقِيبَ هذا الحديث: فمعنى الزكاة هاهنا: زَكاةُ الأنفُس، وهي طَهارَتُها من الشِرْك المُشار إليه، وقد وصَف الله سبحانه المُشرِكين بالنَّجاسَة، يقول: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٢)، ومن أشرَك بالإمام فقد أشرَك بالنبيّ فقد أشرَك بالله. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ﴾ أي أعمال الزكاة وهي ولاية أهل البيت عَنَى الأن بها تُزَكّى الأعمال يوم القيامة (٣).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ آجَرُ عَيْرُ مَمَنُونِ ﴿ فَ قُلَ آيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَالدَادَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَكِمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبِدُكَ فَيَا الْأَرْضِ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَالدَادَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَكِمِينَ ﴿ وَهَا مُعَلَقِ إِلَى السَّمَايَة وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِمَا وَقِيمًا أَقُواتِهَا فِي آرَبَعَة أَيَامِ سَوَاءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ مُ أُسْتَوَى إِلَى السَّمَايَة وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ الْفِينَا طَوْعًا أَو كَرُهُمَا قَالَنَا أَنْمِنا طَآبِعِينَ ﴿ فَا فَصَدْهُنَ سَبْعَ سَمَوْاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي وَلِلأَرْضِ الْفِينَا طَوْعًا أَوْ كَرُهُمَا قَالَنَا أَنْمِنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَا فَصَدْهُنَ سَبْعَ سَمَوْاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي وَلِلأَرْضِ الْفِينَا طَوْعًا أَوْ كَرُهُمَا قَالَنَا أَنْمُنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَا فَصَدْهُنَ سَبْعَ سَمَوْاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي وَلِلْأَرْضِ الْفِينَا طَوْعًا أَوْ كَرُهُمَا قَالْمَا أَنْهُا طَآبِعِينَ ﴿ فَا فَعَضَدْهُنَ سَبْعَ سَمَوْاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَايِهِ أَمْرُهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ اللَّذَا بِمَصَدِيحَ وَحِفْظُا ذَاكِى تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ فَا فَاللَهُ اللّهُ عَرَبُوا السَّمَاءَ مَنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْوَالُو شَاءَ رَبُنَا لَائْرَالُ مَلَتِهِكُمُ فَإِنَا بِمَا أَرُسِلَمُ مِنْ بَيْنِ الْمُلْولِقُ الْمَالُولُ وَشَاءَ رَبُنَا لَائِلَةً فَالْوَالُو شَاءَ رَبُنَا لَائَدُولُ لَاللّهُ فَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْولُ لَو سَلَامً وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

١ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ ذكر الله عزّ وجلّ المؤمنين فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ أي بلا مَنِّ من الله عليهم بما يأجُرهم به، ثمّ خاطَب الله نبيّه فقال: ﴿قُلْ - لهم يا محمّد - أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ ثِمَ خَاطَب الله نبيّه فقال: ﴿قُلْ - لهم يا محمّد - أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ومعنى يَومَين أي وَقْتَين: ابتداءُ الخَلقِ وَانقِضاؤُه ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِي مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَها ﴾ أي لا يزول ولا يفنى ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَها ﴾ أي لا يزول ولا يفنى ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَها ﴾ أي لا يزول ولا يفنى ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَها ﴾ أي لا يزول ولا يفنى ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَوْقَاتُها ﴾ أي لا يزول ولا يفنى الله في الله عنه الله في المَن فَوْقِهَا وَبَالَا الْفَالَةُ فَيْ الْمُؤْمِنِهُ إِلْمُ اللّهُ فَيْ إِلَى اللّهُ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَوْمَانَها ﴾ أي الله عنه الله الله قَلْمَا اللهُ عَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ فَلَهُ الْهَلْهُ اللّهُ الْهِ اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ ا

(٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٣٣٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٣٤٥ ح ٣.

سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ يعني في أربعة أوقات، وهي الّتي يُخرِج الله فيها أقواتَ العالم، من الناس والبهائم والطير وحَشَرات الأرض وما في البَرّ والبحر من الخَلْق والثِمار والنبات والشَجَر وما يكون فيه مَعاش الحيوان كلّه، وهو الرّبيع والصّيف والخريف والشِتاء.

ففي الشِتاء يُرسِل الله الرِياحَ والأمطارَ والأنداءَ والطُلولَ مِن السّماء فيسقي الأرضَ والشَجر، وهو وقت بارد، ثمّ يجيء بعده الربيع وهو وقت مُعتَدِل حارّ وبارد، فيُخرِج الشَجرُ ثماره، والأرضُ نباتها، فيكون أخضَر ضعيفاً ثمّ يجيء من بعده وقتُ الصَيف وهو حارّ، فيُنضِجُ الشِمار، ويُصلّب الحبوب الّتي هي أقواتُ العِباد وجميع الحَيَوان، ثمّ يجيء من بَعدِه وَقتُ الحَرِيف فيُطيّبه ويُبَرّده، ولو كان الوقت كلّه شيئاً واحِداً، لم يخرُج النباتُ من الأرض، لأنّ الوقتَ لو كان كلّه ربيعاً لم تَنضَج الشِمار ولم تبلُغ الحبوب، ولو كان الوقتُ كلّه صَيْفاً لاحتَرَق كلّ شيء في الأرض، ولم يكن للحَيوان مَعاشٌ ولا قوتٌ، ولو كان الوقتُ كلّه خربفاً، ولم يتقدّمه شيء من هذه الأوقات، لم يكن شيء يَتقوّت به العالَم، فجعَل الله هذه الأقوات في هذه الأربعة أوقات: في الشتاء والرّبيع والصّيف والخريف، وقام به العالَم واستَوى وبقي، وسَمّى الله هذه الأوقات أياماً سواء للسائلين، يعني المُحتاجين، لأنّ كلّ مُحتاج سائِل، وفي العالَم من خَلْقِ الله من لا يَسأل ولا يقدِر عليه من الحَيوان كثير، فهم سائلون، وإن لم يسألوا.

وقوله: ﴿ أُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ أي دبر وخَلق وقد سُئِل أبو الحسن الرضا الله عمَّن كلّم الله لا مِنَ الجِن ولا مِنَ الإنس، فقال: «السماوات والأرض، في قوله تعالى: ﴿ النِّيَا طَوْعاً أَوْ كُرْهاً قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ . ﴿ فَقَضَاهُنَ ﴾ أي خَلقَهُنَّ ﴿ مَا عُن مَا عَن مَوْاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ يعني في وَقْتين ابتداء وانقِضاء ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ فهذا وَحْيُ تقدير وتدبير ﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ يعني بالنُّجوم ﴿ وَحِفْظاً ﴾ يعني من الشَياطين أن تَخرِق السَّماء (١٠).

Y \_ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سِنان، قال: سمِعتُ أبا عبد الله عَلَى يقول: "إنّ الله خَلَقَ الخَيرَ يوم الأحد، وما كان لِيَخْلُق الشَرّ قبل الخير، وفي يوم الأحد والاثنين خَلَق الأرضين، وخَلَق أقواتَها في يوم الثلاثاء، وخلق السموات يوم الأربعاء ويوم

<sup>(</sup>١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٣٤.

الخميس، وخَلَق أقواتَها يومَ الجمعة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام﴾(١)،(٢).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ يا محمّد ﴿فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَثَمودَ﴾ وهم قُريش، وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ يعني نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيّين ﴿ومن خَلفِهم﴾ أنت ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً﴾ لم يبعَث بشراً مِثلنا ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٤).

فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَتِّي وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ

## هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِتَايَنِيْنَا يَجْحَدُونَ ۗ

١ - ابن بابويه: بإسناده عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ﷺ، قال: «لمّا بعث الله عزّ وجلّ هُوداً، أسلم له العَقِب من ولد سام، وأمّا الآخرون فقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوّةً﴾ فأهلكوا بالريح العَقِيم، وأوصاهم هود وبشّرهم بصالح ﷺ (٥).

٢ - نهج البلاغة: من خطبة له ﷺ قال: «واتعظوا فيها بالذين قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوقً﴾ حُمِلوا إلى قبورهم فلا يُدعون رُكباناً، وأُنزلوا الأجداث فلا يُدعون ضِيفاناً، وجُعل لهم من الصفيح أجنانٌ، ومن التُراب أكفانٌ، ومن الرُفات جِيرانٌ» (\*\*).

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأْ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۚ الْأَخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُصَرُونَ ۚ

١ ـ ثم قال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ،
 في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحاً صَرْصَراً﴾: «والصَرْصَرُ: الريحُ البارِدَة ﴿فِي أَيّامٍ نَحِسَاتٍ﴾ أي أيام مَياشِيم» (٧٠).

 <sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ٤.
 (٢) الكافي ج ٨: ص ١٤٥ ح ١١٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٤.
 (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين وتمام النعمة ج ٧ ص ١٣٧ ح ٥.

 <sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: ص ١٦٦ الخطبة ١١١.
 (٧) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٥.

٢ ـ محمّد بن إبراهيم النُعماني، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثني عليّ بن الحسن التَيْمُليّ، عن عليّ بن مَهزيار، عن حَمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مُختار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: قوله عزّ وجلّ: ﴿عَذَابَ الْخِرْي فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيا﴾ ما هو؟ فقال: «وأيّ خِرْي أُخْزى ـ يا أبا بصير ـ مِن أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ في بَيتِه وحَجَلَتِه على خِوانه وَسَط عِياله، إذ شَق أهلُه الجُيوبَ عليه وصرَخوا، يقول الناس: ما هذا؟ فيقال: مُسِخ فُلان الساعة». فقلت: قبل قيام القائم أو بعده؟ قال: «لا، بَلْ قبلَه»(١).

وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكَفُونَ فَي وَيُومَ يُحْشَرُ أَعَدَاهُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يَكْسِبُونَ فِي وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاهُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ

#### يُوزَعُونَ ١

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبن فضّال، عن ثَعْلَبة بن مَيْمُونَ، عن حمزة بن محمّد الطيّار، عن أبي عبد الله عليه في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مًا يَتَقُونَ ﴾ (٢) قال: «حتّى يُعرِّفَهم ما يُرضِيه وما يُسخِطُه، وقال تعالى: ﴿فَأَلْهَمَها فَجُورهَا وَتَقُواهَا ﴾ (٣) قال: بَيَّنَ لها ما تأتي وما تترك، وقال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَينُهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ قال: عرّفناه إمّا خذاً وإمّا تاركاً، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاستَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ قال: عرّفناهُم، فاستَحبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾، قال: عَرّفناهُم، فاستَحبُّوا الْعَمَىٰ على الْهُدَىٰ ﴾، قال: عَرّفناهُم، فاستَحبُّوا الْعَمَىٰ على الهُدى، وهم يَعرِفون ». وفي رواية: "بَيّنًا لهم" (٥).

ورواه ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجیلویه رحمه الله، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فَضّال، عن ثَعْلَبة بن مَيْمون، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبد الله ﷺ، مثله (٦).

٢ \_ أبو الحسن الثالث، عليّ بن محمّد الهادي عليه الله الهداية منه:

<sup>(</sup>١) الغيبة للنعماني: ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١: ص ١٢٤ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) التوحيد: ص ٤١١ ح ٤.

التَعريف، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاستَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ "(١).

٤ - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاستَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَى﴾، ولم يَقُل: استَحَبّ الله، كما زَعَمَتِ المُجَبِّرة أَنَّ الأعمال أحدثها الله لنا ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يعني ما فعَلوه. وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ الله إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي يَجيئون مِن كل ناحيةٍ (٤).

حَقَّ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ لَجُلُودُكُمْ وَلِا جُلُودُكُمْ وَلِا جُلُودُكُمْ وَلَا اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَذِي اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَوْمُ اللّهِ لَا يَعْلَمُ كَيْرِيكُمْ أَنْ يَشْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنْكُو الّذِى ظَنَاتُهُ بِرَيْكُمْ أَرْدَنكُمْ

# فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بَكْر بن صالح، عن القاسم بن بُريد، قال: حدّثنا أبو عَمرو الزُبَيْريّ، عن أبي عبد الله ﷺ - في حديث، قال فيه \_: «ثمّ نظم ما فرَض على القلبِ واللَّسانِ والسَّمْع والبَصَرِ في آيةٍ، فقال: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ فَا يعني بالجلود: الفُروج والأفخاذ»(٥).

٢ - عليّ بن إبراهيم: إنّها نزَلت في قوم تُعرَض عليهم أعمالُهم فيُنكِرونَها،
 فيقولون: ما عَمِلنا منها شيئاً فَتَشْهَدُ عليهم الملائِكةُ الَّذِينَ كتَبوا عليهم أعمالَهم.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ص ٤٥٣، تحف العقول: ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشَّمس، الآية: ١١. (٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٨٠٤ ح ١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٥. (٥) الكافي ج ٢: ص ١٣٠ ح ١.

" - الطَبَرْسِيّ، قال الصادق ﷺ: «ينبغي للمؤمن أَنْ يَخافَ الله خَوْفاً كأنّه يُشرف على النار، ويَرجُوه رَجاءً كأنّه من أهلِ الجَنّة، إنّ الله تعالى يقول: ﴿ ذَلِكُمْ ظُنّكُمُ الّذي ظَنَنتُم بِرَبّكُمْ ﴾ الآية». ثمّ قال: «إنّ الله عِندَ ظَنّ عَبدِه به، إنْ خيراً فخير، وإنْ شراً فَشَرّ» (").

٤ - عليّ بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج، قال: قلتُ لأبي عبد الله عليه: حديث يَرويه الناس في مَن يؤمَر به آخِر الناس إلى النار، فقال: «أما إنّه ليس كما يقولون، قال رسول الله عليه: إنّ آخِرَ عبد يؤمَرُ به إلى النار فإذا أُمِر به التفَت، فيقول الجبّار: رُدّوه. فَيرُدّونه، فيقول له: لِمَ التَفَتَ إليّ؟ فيقول: يا ربّ، لم يَكُن ظَنّي بك هذا. فيقول: وما كان ظنّك بي؟ فيقول: يا ربّ، كان ظنّي بك أن تَغفِرَ لِي خَطِيئتي، وتُسْكنني جَنَّتك. قال: فيقول الجبار: يا ملائكتي، لا وعِرّتي وجَلالي وآلائي وعُلوّي وارتفاع مَكاني، ما ظنَّ بي عبدي هذا ساعة مِن خير قط، ولو ظَنَّ بي ساعة مِن خير ما روعتُه بالنار، أجيزوا له عبدي هذا ساعة مِن خير قط، ولو ظَنَّ بي ساعة مِن عبد يَظُنّ بالله خيراً إلاّ كان عند ظنّه به، وذلك قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ مِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ١٨.

 <sup>(</sup>۲) تفسير القمي: ج ۲ ص ۲۳۵.
 (٤) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ١٧.

• حسين بن سعيد في كتاب الزُهد: عن محمّد بن أبي عُمَير، عن عبد الرحمٰن بن الحَجّاج، قال: قلتُ لأبي عبد الله على: حديثٌ يَرويه الناس - وذكر الحديث إلا أنّ في آخِر الحديث -: «ثمّ قال رسول الله على: ليس من عبد ظنّ بالله خيراً إلاّ كانَ عِنْدَ ظنّه به، ولا ظنّ به سوءً إلاّ كان عِندَ ظنّه به، وذلك قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَتُمُ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١).

٣ ـ الشيخ في أماليه، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا أبو حَفْص غَمَر بن محمّد، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل، قال: حدّثنا عبد الله ابن شَبِيب، قال: حدّثنا أبو العَيْناء، قال: حدّثني محمّد بن مِسْعَر، قال: كنتُ عند سُفيان بن عُيَيْنَة، فجاءه رجل، فقال له: رُوي عن النبي ﷺ، أنّه قال: "إنّ العبدَ إذا أذنَبَ ذنباً، ثمّ عَلِم أنّ الله عزّ وجلّ يطّلِع عليه غَفَر له». فقال ابن عُيَيْنَة: هذا في كتاب الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ الله لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ \* وَذَلِكُمْ طَنْتُكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُثَمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ﴿ وَقَيَّضَا لَمُتُمْ قُرَنَآ ءَ فَزَيَّنُواْ لَمُتُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَيْدِيمِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْمُؤْوَا فَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ذَالِكَ جَزَاتُهُ أَعْدَاَهِ النَّالِّ لَمُتُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً عِمَا كَانُواْ بِتَاكِفِنَا يَجْعَدُونَ ﴿
 ١ ـ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿فإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَّهُمْ ﴾ أي

(۲) الأمالي ج ۱: ص ۵۲.

١ على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَارُ مَثْوَى لَهُمْ ۚ اَي يَخْسَرُوا فَالنَارُ مَثُوى لَهُمْ ۚ اَي يَخْسَرُوا وَيُحشَرُوا ﴿ وَإِن يَسْتَغْتِبُوا فَمَا هُمْ مِّن الْمُغْتَبِينَ ﴾ أي لا يُجابوا إلى ذلك، قوله تعالى: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ﴾ يعني الشياطين من الجِنّ والإنس الأرْدِياء ﴿ فَزَيّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي ما كانوا يفعَلون ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي ما يُقال لهم إنّه يكون خَلْفَكُم كلّه باطِلٌ وكذب ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ ﴾ والعَذاب. وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ < وَقَالَ < وَقَالَ < اللّهِ عَالَى اللّهُ وَكَذَابٍ .</p>

<sup>(</sup>۱) الزهد ص ۹۷ ح ۲۶۲.

الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْءَانِ والْغَوْا فِيه لَعَلَّكُم تَغْلِبُونَ ﴾ أي تُصَيِّرونَهُ سُخرِيةً ولَغُواً (١).

٢ ـ محمّد بن العبّاس قال: حدّثنا عليّ بن أسباط، عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه انّه قال: «قال الله عزّ وجلَّ: ﴿ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بِتَرْكِهِم وَلاية عليّ بن أبي طالب ﷺ ﴿عَذَاباً شَدِيداً ﴾ في الدُنيا ﴿ وَلَيَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُوا بِعْمَلُونَ ﴾ في الآخِرَة ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِقَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ والآيات: الأئمة عليه الأم.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْدَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَكُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَ آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ١ أَنُرُلًا مِنْ غَفُورٍ زَحِيمِ 🕲

١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن أحمد القُميّ، عن عمّه عبد الله بن الصَّلْت، عن يونُس بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن سِنان، عن حسين الجَمَّال، عن أبي عبد الله عليه، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبُّنَا أَرِنَا ٱللَّذِيْنَ أَضَلاَّنَا مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ نَجْمَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴾، قال: «هما، وكان فُلان شَيْطاناً»(٣)

٢ ـ وعنه: بهذا الإسناد، عن يونس، عن سُورَة بن كُلَيب، عن أبي عبد الله على الله عنه الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الجِنَّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ﴾، قال: (يا سَوْرَة هُمَا، والله هُما ـ ثلاثاً - والله يا سَوْرَة، إنَّا لخُزَّان عِلم الله في السَّماء، وإنَّا لخُزَّانُ عِلم الله في الأرض»(٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٦.

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٣٤ ح ٤. (٤) الكافي ج ٨: ص ٣٣٤ ح ٥٢٤. الکافی ج ۸ ص ۳۳۶ ح ۵۲۳. **(٣)** 

٣ ـ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قُولوَيه في كامل الزيارات، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الجمْيريّ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حَمّاد البَصْريّ، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الأصمّ، عن حَمّاد بن عُثمان، عن أبي عبد الله على الموسل يَصِفُ فيه حال قُنْفُذْ وصاحبه يوم القيامة ـ: «فيؤتيان هو وصاحبه، فيُضرَبان بسياط من نار، لو وقع سَوطٌ منها على البِحار لَغَلَتْ من مَشرقها إلى مَغْرِبها، ولو وُضِعَت على جبال الدّنيا لذابت حتّى تَصيرَ رَماداً، فيُضرَبان بها، ثمّ يَجْثو أمير المؤمنين عَلَيه للخُصومَةِ بين يدَى الله مع الرابع، ويذهب الثلاثة في جُبّ، فيُطبَق عليهم، لا يَراهم أحد ولا يرَون أحداً، فيقول الذين كانوا في ولايتهم: ﴿وَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَصَلاَنَا مِنَ الجِنِّ يَنْعَكُمُ اليَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿(۱)(۲)(۲).

٤ ـ الطّبَرْسِيّ، في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذِيْنَ أَضَلاّنَا مِنَ الْحِنِّ وَالإنسِ
نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ يعنُونَ إبليس الأبالِسَةِ، وقابيل بن آدَم أوّل من أبدع
المَعْصِيَة، رُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب ﷺ<sup>(٣)</sup>.

معلى بن إبراهيم، قال: قال العالم: "من الجِنّ إبليس الّذي دَلّ على قَتْلِ رسول الله في دار النَدْوَة، وأَضَلّ الناسَ بالمَعاصي، وجاء بعد وفاة رسول الله إلى فُلان وبايَعه، ومِن الإنسِ فُلان ﴿نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾". ثمّ ذكر المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين الله وله تعالى: ﴿إِنَّ الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾، قال: على ولاية أمير المؤمنين، قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ قَالُوا رَبّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾، قال: عند المَوت: ﴿أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاوُكُمْ فِي الحَياةِ اللَّذْيَا﴾، قال: كُنّا نَحرُسكم من الشياطين ﴿وَفِي الآخِرَةِ﴾ أي عند المَوت ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ يعني في الجنة ﴿نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ (نه ...

٦ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثني أبي، عن ابن أبي عُمَير، عن ابن سِنان،
 عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «ما يموتُ مُوالٍ لَنا، مُبخِضٌ لأعدائنا، إلا ويحضُره

الرخرف، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان: ج ٩ ص ٢٠. (٤)

<sup>(</sup>۲) کامل الزیارات: ص ۵۵۱ باب ۱۰۸ ح ۱۲.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٧.

رَسولُ الله على وأمير المؤمنين والحسن والحسين على، فيَسُرّونه ويُبَشِّرونه، وإن كان غير مُوالِ لنا يَراهم بحيث يَسوءُه، والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين على لحارث الهَمْدانى:

يا حارِ هَمْدان مَنْ يَمُتْ يَرني مِن مؤمنِ أو مُنافِقِ قُبُلاً»(١)

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن فَضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عُثمان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ اللهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾، فقال أبو عبد الله على: «استَقاموا على الأئمة واحِداً بعدَ واحِد ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ "٢٠).

٨ ـ محمّد بن الحسن الصَفّار: عن عِمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن عليّ، قال: حدّثنا عبد الله بن سَهْل الأشعري، عن أبيه، عن أبي اليَسَع، قال: دخل حُمْران بن أعين على أبي جعفر ﷺ، فقال له: جُعِلتُ فِداك، يَبلُغنا أنّ الملائكة تنزِل عليكم؟ قال: «إي والله، لَتَنزِلُ علينا، فتَطأُ بُسُطَنا، أما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ أَلَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾"".

9 ـ سعد بن عبد الله القُميّ: عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، ومحمّد بن الحُسين بن أبي الخَطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عُثمان الخَزّاز، عن أبي بَصير، عن أبي عبد الله عليه، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ أَلاً تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا ﴾، قال: «هُم الأئمّة عليه وتجري فيمن استقام من شيعتنا، وسَلّم لأمرنا، وكتم حديثنا عن عدوِّنا، تستقبِلُه الملائكة بالبُشرى من الله بالجَنّة، وقد والله مَضى أقوامٌ كانوا على مِثْلِ ما أنتُم عليه من الذين استَقاموا، وسَلَّموا لأمرِنا، وكتَموا خديننا، ولم يُذيعوه عند عَدوّنا، ولم يَشكّوا فيه كما شكَكتُم، واستقبَلتهم الملائكة بالبُشرى من الله بالجنّة المجنّة الملائكة بالبُشرى من الله بالجنّة المناه الملائكة بالبُشرى من الله بالجنّة المناه الملائكة الملائكة الملائكة الملائكة المناه الملائكة الملائلة الملائلة

(۲) الكافي ج ۱: ص ۱۷۲ ح ۲.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات: ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ص ٩٩ باب ١٧ ح ٣.

10 ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن حمَيد، عن جعفر بن عبد الله المُحمّدي، عن كَثِير بن عَيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عِيَّة، في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا الله ﴾ يقول: «استَكمَلوا طاعَة الله وطاعَة رسولِه وولاية آل محمّد عَيَّة: ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ عليها ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الله وطاعَة رسولِه وولاية آل محمّد عَيَّة: ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ عليها ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الله وطاعَة رسولِه وولاية آل محمّد عَيَّة وَتُحرَّنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ المَلاَئِكَةُ ويقولون لهم: لا فَاولئِك الدين إذا فَزِعوا يوم القيامة حين يُبعَثون تتَلقاهم الملائكةُ ويقولون لهم: لا تَخافوا ولا تحزَنوا نحنُ كنّا معَكُم في الحَياةِ الدُنيا، لا نُفارِقُكم حتّى تَدخُلوا الجنّة، وأُبشِروا بالجنّة الّتي كنتم تُوعَدون (١٠).

11 \_ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن محمّد بن مسلم، عن عن محمّد بن مسلم، عن عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عُمَير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ ﴾ الآية، قال: «استَقاموا على الأئمّة ﷺ واحِداً بعد واحِداً.

17 ـ وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونُس بن يعقوب، عن أبي بَصير، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثمَّ اسْتَقَامُوا﴾، قال: «هو والله ما أنتُم عليه وهو قوله تعالى: ﴿وَأَلُّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقاً﴾"". قلت: متى تتنزّل عليهم المَلائكة بأن لا تَخافوا ولا تَحزنوا وأبشِروا بالجنّة الّتي كنتم تُوعَدون، نحنُ أولياؤكم في الحَياة الدُنيا وفي الآخرة؟ فقال: «عند المَوت ويومَ القيامة»(٤٠).

17 ـ الإمام أبو محمّد العسكري بين، قال: «قال رسولُ الله عنى يكونَ وقتُ المؤمِنُ خائِفاً من سوء العاقبة، لا يتيقن الوُصول إلى رضوان الله حتّى يكونَ وقتُ نَزْعِ روحِه، وظُهورِ مَلَك المَوت له، وذلك أنّ مَلَك المَوت يَرِدُ على المؤمن وهو في شِدَّةِ عِلْته، وعَظيم ضِيقِ صَدْرِه بما يُخلّفه من أموالِه وعِياله، وما هو عليه من اضطراب أحواله في مُعامِليه وعِياله، وقد بقيت في نفسِه حَزَازَتُها، وانقطَعت آماله فلم يَنلُها. فيقول له مَلَك المَوت: ما لَك تَجْرَعُ غُصَصَك؟ فيقول: لاضطِرابِ فلم يَنلُها. فيقول: لاضطِرابِ

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٣٦ ح ٨. (٢) تأويل ا

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲: ص ۹۳٥ ح ٩.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٣٧ ح ١٠.

أحوالي وانقِطاعي دون آمالي، فيقول له مَلَك المَوت: وهل يَجْزَعُ عاقِلٌ مِن فَقْدِ دِرْهَم زائِفٍ، وقد اعتاضَ عنه بألفِ ألف ضِعف الدُنيا؟ فيقول: لا. فيقول له مَلَكُ المَوت: فأنظُر فوقَك. فينظُر، فيَرى درَجات الجِنان وقُصورها الّتي تَقصُر دونَها الأمانيّ، فيقول له مَلَكُ المَوت: هذه مَنازِلُكَ وِنعَمُك وأموالُكَ وَعِيالُكَ ومَن كان مِن ذرّيتِكَ صَالِحاً فهو هناك معَك، أفترْضَىٰ به بَدَلاً ممّا ها هنا؟ فيقول: بلى والله.

ثمّ يقول مَلَكُ المَوت: انظر: فينظُر فيرى محمّداً وعليّاً والطيّبين من آلِهما في أعلى عِليّين، فيقول له: أوتراهُم هؤلاء ساداتُك وأئمتُك، هم هُنا جُلاسك وأُنّاسُك، أفما تَرْضى بهم بَدَلاً ممّا تُفارِق هاهنا؟ فيقول بَلى وربّي. فذلك ما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا على ما تُخَلِّفُونَهُ من الأهوال فقد كُفِيتُموه، ولا تَحزَنوا على ما تُخلِّفونَهُ من الذَرادِي والعِيال والأموال، فهذا الذي شاهَدْتُموه في الجِنان بَدَلاً منهم ﴿وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ هذه منازِلُكم وهؤلاء أنّاسُكم وجُلاسُكم و﴿ وَأَبْشِرُوا أَوْلِيَا وُلِي الآخِرَة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا وَلَيْ اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَوْلَ الْمِي الْعِيالِ وَلَوْلَ الْمُؤْلِ الْمُولِ وَحِيمٍ ﴾ (١٠).

١٤ - الطّبَرْسِيّ: ﴿تَتَنَوَّلَ عَلَيْهِمُ المَلاَثِكَةُ ﴾، عن أبي عبد الله عَلِيَّةَ: «يعني عند الموت» (٢٠).

١٥ ـ قال: وروى محمّد بن الفُضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه عن الاستِقامة؟ فقال: «هي والله ما أنتُم عليه»(٣).

### وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا يَمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللّ

١ ـ العَيّاشيّ: عن جابر، قال: قلت لمحمّد بن علي ﷺ، قول الله في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ (٤)؟ قال: «هما، والثالِث والرابع وعبد الرحمٰن وطَلْحَة، وكانوا سَبْعَة عَشَر رجُلاً». قال: «لمّا وجّه النبيّ ﷺ عليّ بن أبي طالب ﷺ، وعمّار بن ياسِر رحمه الله إلى أهلِ مكّة، قالوا: بعث هذا الصبيّ، ولو طالب ﷺ، وعمّار بن ياسِر رحمه الله إلى أهلِ مكّة، قالوا: بعث هذا الصبيّ، ولو

<sup>(</sup>١) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري على ص ٢٣٩ ح ١١٧.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ج ٩ ص ٢١. (٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٣٧.

بعث غيره \_ يا حذيفة \_ إلى أهل مكّة، وفي مكّة صَنادِيدُها؟ وكانوا يُسمّون عليّاً عَلِيًّا الصَبيّ، لأنّه كان اسمه في كتاب الله الصبيّ، لقول الله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وعَمِلَ صَالِحاً ﴾ وهو صَبيّ ﴿وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ «(١).

وفي الحديث زيادة تقدّمت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ في سورة النساء.

بَعدي، والداعي إلى رَبّي، وهو صالح المؤمنين ﴿ وَمَّنْ أَحْسَنُ ۖ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وعَمِلَ صَالِحاً ﴾ الآية »(٢).

وقد تقدُّم حَدِيث في معنى الآية، في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ من آخِر سورة آل عِمران<sup>٣٣</sup>.

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ آدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُم عَذَوَةٌ كَأَنْتُمُ وَلِيُّ

حَمِيدُ اللهِ وَمَا يُلَقَّلُهُ } إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَ ۚ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حَمّاد، عن حَريز، عمَّن أخبَره، عن أبي عبد الله عبيه، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحُسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ﴾، قال: (الحَسَنَةُ التَّقيّةُ، والسيّئةُ الإذاعة). وقوله عزّ وجلّ: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴾ (٤)، قال: «التي هي أحسَن: التقيّة ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ »(٥).

أحمد بن محمّد بن خالد البَرْقيّ: عند أبيه، عن حَمّاد بن عيسى، عن حَرِيز، عمَّن أخبَره، عن أبي عبد الله عَلِيُّهُ، مثله (٦).

٢ ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن يونُس بن عبد الرحمٰن، عن سَورة بن كُلَيبٍ، عن أبي عبد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ قال رسول الله على: أُمِرتُ بالتقيّة،

(٤)

(٢) المناقب ج ٣ ص ٧٧.

سورة المؤمنون، الآية: ٩٦.

تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٧ ح ٢٨٦. (1)

الآية ٢٠٠. (٣)

المحاسن: ص ٢٥٧ ح ٢٩٧.

الكافي ج ٢: ص ١٧٣ ح ٦. (0)

فسار بها عشراً حتى أُمِر أَنْ يصدَع بما أُمِر وأُمر بها عليّ، فسارٌ بها حتّى أُمِر أَنْ يصدَع بها، ثمّ أَمَر الأَئمةُ بعضُهم بَعضاً فسارّوا بها، فإذا قام قائِمُنا سقطت التقيّة وجرّد السيف، ولم يأخُذ من الناس ولم يُعطِهم إلاّ بالسّيف»(١).

" وعنه، قال: حدّثنا الصالح الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونُس بن عبد الرحمٰن، عن محمّد بن فُضَيل، عن العبد الصالح عَيْهُ، قال: سألتُه عن قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنةُ وَلاَ السَّيِّنَةُ ﴾، فقال: «نحنُ الحَسَنة، وبنو أُميّة السَيّئة» (٢).

٤ ـ وعنه، عن أبي جعفر على الله عن أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين على المؤمنين الله عن أبي على المؤمنين الله عن وجل به عبادَه، المؤمنين الله عن وجل به عبادَه، يقول: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ السيّئة ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ كَوَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ كَوِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّهَا إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ الله عالى الله عن الدُنيا» (٣).

مرف الدين النجفي: قال علي بن إبراهيم رحمه الله في تفسيره: قال أبو جعفر عليه في قول الله عز وجل : ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ﴾: «إنّ الحَسَنَة النَّفيّة الإذاعة» (٤).

٦ ـ وقال عليّ بن إبراهيم: ثُمّ أدّب الله نبيّه ﷺ فقال تعالى: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ فقال: ادفع سَيّئة مَن أساء إليك بِحَسنَتِك، حتى يكون الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم، ثمّ قال تعالى: ﴿وَمَا يُلَقَّهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيم ﴾ (٥).

٧ ـ المفيد في الاختصاص: عن حَرِيز، عن أبي عبد الله عليه ، في قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ﴾ ، قال: «الحَسَنَة التقيّة، والسيئة الإذاعة ﴿ الْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٣٩ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ص ٦٣٣ م ١٠.

 <sup>(</sup>a) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٧.

٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٤٠ ح ١٤.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٥.

<sup>(</sup>٦) الاختصاص: ص ٢٥.

المعنى المراهيم: في قوله تعالى: ﴿وَإِمّا يَنزَغَنّكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَزْغُ﴾ أي إنْ عَرَض بقلبك نَزْغ من الشيطان فاستَعِذْ بالله، والمُخاطبة لرسولِ الله الله والمعنى للناس. ثمّ احتَج على الدَهريّة، فقال: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنّكَ تَرَىٰ الْأَرْضَ خَاشِعةٌ ﴾ أي ساكنة هامدة ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ الْهُتَزَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيِ المَوْتَىٰ إِنَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ \* إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في ءَايَاتِنَا ﴾ يعني يُنكِرون لَمُحْيِ المَوْتَىٰ إِنَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ \* إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في ءَايَاتِنَا ﴾ يعني يُنكِرون ﴿لا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾ ثُمّ استفهَم عز وجل على المَجاز، فقال تعالى: ﴿أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِناً يَوْمَ الْقِيْمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، وقوله النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِناً يَوْمَ الْقِيْمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذَّكْرِ ﴾ يعني بالقرآن ﴿لمَا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ (١٠).

٢ ـ الطَبَرْسِيّ: عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ ﴾ الآية: «معناه أنّه ليس في إخباره عمّا مَضى باطِل، ولا في إخباره عمّا يكون في المُستَقْبَل باطِل، بل أخبارُه كلُّها موافِقة لمُخبَراتِها»(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٧.

٣- على بن إبراهيم: ثم قال تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ يا محمد ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيم ﴾ ، قال: عَذابٌ أليم ، ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَاهُ قُرْءَاناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلاً فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾ ، قال: لو كان هذا القرآن أعجَمياً لقالوا: لولا أُنزِل لنا بالعربية ، فقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اللهِ عَانَا إِنْهِمْ وَقُرٌ ﴾ ﴿وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ ﴾ أي صَمَمَ ﴿وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ .

٤ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر على أبي عفر على في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذَّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾: «يعني القرآن ﴿لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾». قال: «لا يأتيه الباطل من قِبَل التَوراة، ولا من قِبَل الإنجيل والزبور، وأمّا ﴿مِنْ خَلْفِهِ ﴾ لا يأتيه من بَعدِه كتابٌ يُبطِله». قوله تعالى: ﴿لَوْلاَ فُصِّلَتُ ءَايَاتُه ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾، قال: «لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا: كيف نتعلّمُه، ولساننا عرَبيّ، وأتيتنا بقرآن أعجمِيّ؟ فأحَبّ الله أن يُنزِله بلِسانهم، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (١) «(٢)» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٤.

٧ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ فيقول: ﴿أَيْنَ شُوكَاءِي ﴾ يعني ما كانوا يَعبُدون من دونِ الله ﴿قَالُوا عَاذَنَّاكَ ﴾ أي أعلَمناك ﴿مَا مِنَا مَن شَهِيدٍ \* وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مجيص ﴾ أي علموا أنّه لا محيص لهم ولا ملجأ ولا مَفَرَّ. وقوله تعالى: ﴿لاَ يَسْتَمُ الإِنْسَانُ مِن دُعَاءِ الخَيْرِ ﴾ أي لا يَمَل ولا يَعْيى أن يَدعُو لنفسه بالخير ﴿وَإِن مَّسَهُ الشَّرُ فَيَتُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ أي يائس من روح الله وفرَجه، ثمّ قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا ي بِجَانِيه ﴾ أي يتجبّر ويتعظم ويستَحقِر مَن هو دُونَه ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ ﴾ يعني الفَقر والمَرض والشِدة ﴿فَلُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ أي يُكثر الدُعاء (٢٠).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن ابن عبد الرحمٰن، عن عاصِم بن حُمَيد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُم ﴾، قال: «اختلفوا كما اختلفت هذه الأمّة في الكتاب، وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم لمّا يأتيهم به حتّى يُنكرَه ناسٌ كثير فيقدّمهم ويَضرِب أعناقهم»(٢٠).

سَنُرِيهِ مِّ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي آَنفُسِمِمْ حَتَى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى مَنْ يَعِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَجِيدُ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ شَجِيطُ ﴿ فَكُلِ شَيْءٍ شَجِيطُ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ شَجِيطُ ﴿ فَكُلِ شَيْءٍ شَجِيطُ ﴿ فَكُلِ شَيْءٍ مَجْدِ لِللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ﷺ: ج ١ ص ١١٣ ح ١٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٨. (٣) الكافي ج ٨: ص ٢٨٧ ح ٢٣٢.

ابن جعفر الحِمْيَري عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن خالد، اعن عبد الله بن حبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله تعالى: ابن بكر الأرجانيّ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه على: (يقول الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاقِ عَيرنا أراها الله أهلَ الآفاق؟) (١).

٢ - محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن القاسم بن إسماعيل الأنباري، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه، في قوله عزّ وجلّ: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ قال: «في الآفاق: انتقاصُ الأطرافِ عليهم، وفي أنفسهم بالمَسْخ، حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ أي أنّه القائم عليه (٢٠).

٣ ـ محمّد بن إبراهيم النُعمانيّ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا إسماعيل بن قال: حدّثنا إسماعيل بن مِهران، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، وَوُهَيْب، عن أبي مِهران، قال: سُئل أبو جعفر الباقر عَلِي عن تفسير قوله عزّ وجلّ: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنّهُ الحَقُ ﴾، فقال عَلِيه، فيرون قُدرة الله في أنفُسهم وفي المَسخ، ويُريهم في الأفاق انتِقاص الآفاق عليهم، فيرون قُدرة الله في أنفُسهم وفي الآفاق، وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُ ﴾ يعني بذلك خروج القائم، وهو الحق من الله عزّ وجلّ، يراه هذا الخلق لا بدّ منه (٣).

على بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿سَنُوبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ فمعنى في الآفاق: الكُسوف والزَّلزَال وما يَعرُض في

<sup>(</sup>۱) كامل الزيارات: ص ٥٤٣ باب ١٠٨ ح ٢. (٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٤١ ح ١٧.

 <sup>(</sup>۳) الغيبة ص ۱۸۱.
 (۱۸) الغيبة ص ۱۸۱.

السَماء من الآيات، وأمّا في أنفسهم، فمرةً بالجوع، ومرةً بالعَطَش، ومرةً يشبع، ومرةً يروى، ومرةً يمرَض، ومرةً يصِحّ، ومرةً يستَغني، ومرةً يفتَقِر، ومرةً يرضى، ومرةً يسخَط، ومرةً يغضَب، ومرةً يخاف، ومرةً يأمَن، فهذا من عظيم دلالة الله على التوحيد، قال الشاعر:

وفي كل شيء له آية تدلّ على أنه واحدُ

ثمّ أرهَب عبادَه بلطيف عظمتِه فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ ـ يا محمّد ـ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾، ثمْ قال تعالى: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ﴾ أي في شَكَّ ﴿مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ كَناية عن الله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣٨.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده عن سَیف بن عَمِیرة، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من قرأ (حَم عَسَق) بعثه الله یوم القیامة ووجهه كالثلج، أو كالشمس، حتّی یقف بین یدي الله عزّ وجلّ، فیقول: عبدي أدَمْتَ قراءة (حَم عَسَق) ولم تَدْرِ ما ثوابها. أما لو دَرَیتَ ما هي وما ثَوابها لما مَلَلْتَ قراءتها، ولكن سأجزيك جزاءك، أدخِلوه الجنّة وله فیها قَصْرٌ من یاقوتَةٍ حَمْراء، أبوابُها وشرفها ودرجها منها، یری ظاهِرُها من باطنِها، وباطنُها من ظاهِرِها، وله حوراء من الحُور العین، وألف جاریة وألف غلام من الوِلدان المُخَلَّدین، الّذین وصفَهم الله عزّ وجلّ)(۱).

Y - ومن خواص القرآن: رُوي عن رسول الله ، أنّه قال: «مَن قرأ هذه السورة صلّت عليه الملائكة، وترتجموا عليه بعد موته؛ ومن كتبَها بماء المظر، وسحَق بذلك الماء كُحلاً، واكتَحل به مَن بعينِه بَياضٌ قَلعَه، وزال عنه كلّ ما كان عارضاً في عَينِه من الآلام بإذن الله تعالى».

٣ ـ قال رسول الله عنه: «مَن كتَبها بعَجينٍ مكيّ وماء المطر، وسحَق به كُحُلاً، ويَكْحَل منه، فإنْ كان في عينه بَياض زالَ عنه، وكلّ ألم في العين يزول».

٤ - وقال الصادق ﷺ: «مَن كتَبها وعلّقها عليه أمِنَ من الناس، ومن شَرِبَها في سفَر أمِنَ».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ص ١٤٢.



حد الله عَسَقَ فِي كَذَالِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله ﴿حمَّ \* عَسَق﴾ تقدّم تفسيرها في سورة المؤمن.

١ \_ عليّ بن إبراهيم: هو حرف من اسم الله الأعظم المقطوع، يؤلّفه الرسول والإمام، فيكون الاسم الأعظم الَّذي إذا دعا الله به أجاب، ثمَّ قال: ﴿كَلَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾(١).

٢ على بن إبراهيم: حدَّثنا أحمد بن علي، وأحمد بن إدريس، قالا: حدَّثنا محمّد بن أحمد العَلَوي، عن العَمْرَكيّ، عن محمّد بن جُمهور، قال: حدّثنا سليمان بن سَماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن يحيى بن مَيْسَرَة الخَثْعَميّ، عن أبي جعفر عليه، قال: سمِعتُه يقول: ﴿حمَّ \* عسق﴾ عدد سِنيِّ القائم، و﴿قَ﴾<sup>(٢)</sup>: جبَل محيط بالدِّنيا من زُمُرُّد أخضَر، وخُضْرَة السَّماء من ذلك الجَبل، وعِلمُ كلِّ شيءٍ في ﴿عسق﴾ ا(٣).

٣ \_ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا على بن عبد الله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن يوسف بن كُلّيب المسعوديّ، عن عَمرو بن عبد الغفار الفقيميّ، عن محمّد بن الحكم بن المختار، عن الكُلْبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ﴿حمَّ﴾ اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، و﴿عسق﴾ علم علي على الله بفِسق كلّ جماعة ونفاق كلّ فرقة (٤).

٤ \_ تأويل آخر: بحذف الإسناد، يرفّعه إلى محمّد بن جُمهور، عن السَكونيّ، عن أبي جعفر على ، قال: ﴿ حمّ الله عنه عداب، و(سين) سنون كسِني يوسف عليه، و(قاف) قذف وخسف ومسخ يكون في آخر الزمان بالسُفيانيّ وأصحابه، وناس من كلب ثلاثون ألف يخرُجون معه، وذلك حين يخرج

(٢) سورة قَ. الآية: ١.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٤٠.

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٠. (٣)

<sup>(</sup>٤) تأديل الآبات ج ٢: ص ٥٤١ ح ١.

القائم ﷺ بمكّة، وهو مهديّ هذه الأمة"(١).

تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتَبِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى ٱلْأَرْضُِّ أَلاَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞

ا على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمُوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرونَ لِمَن فِي الأَرْضِ﴾، قال: للمؤمنين من الشيعة التَوّابين خاصة، ولفظ الآية عام ومعناه خاص (٢).

٢ ـ وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر على (يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ): «أي يتصدَّعْنَ» (٢).

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنُذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَلُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجُعَلَهُمْ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلَكِن يُدَّخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِ الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ وَالظَّالِمُونَ مَا لَمُهُم مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

البَرْقيّ، عن جعفر بن محمّد الصوفيّ، قال: سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ الرضا البَرْقيّ، عن جعفر بن محمّد الصوفيّ، قال: سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ الرضا الله، لم سُمِّيَ النَبيُّ الأُميَّ - وذكر الحديث إلى أن قال فيه - «وإنما سُمِّي الأميّ لأنّه من أهل مَكّة ومكّة من أمّهات القرى، وذلك قول الله تعالى في كتابه: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ (٤). وقد مضت الروايات في سورة الأنعام، وستأتي - إن شاء الله تعالى - في سورة الجمعة.

٢ - على بن إبراهيم، قال: أمّ القرى مكّة، سميت أمّ القرى لأنّها أول بقعة خلقها الله من الأرض، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾ (٥)(٦).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني الحسين بن عبد الله السكينيّ، عن أبي

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٤٢ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات: ص٢٢٠ ح ١.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٠.

فلمّا قرأ معاوية كتابه وعنده جُلَساؤُه، قالوا: والله لقد أنصَفَك. فقال معاوية: والله ما أنصَفني، والله لأرمِيَّنَّهُ بمائه ألف سَيف من أهل الشام من قبل أنْ يَصِلَ إِليَّ، والله ما أنا من رجاله، ولقد سمِعتُ رسول الله ﷺ يقول: والله يا عليّ، لو بارَّزَكِ أهلُ المَشرِق والمَغرِب لتَقتُّلهم أجمَعين. فقال له رجل من القوم: فما يحمِلُك يا معاوية، على قِتالَ مَن تعلَم وتُخبِر فيه عن رسول الله ﷺ بما تُخبِر! وما أنتَ ونحنُ في قِتالِه إلاّ على ضَلالة. فقال معاوية: إنّما هذا بلاغ من الله ورسالاته، والله ما أستطيع أنا وأصحابي رَدّ ذلك، حتى يكون ما هو كائِن. قال: وبلَغ ذلك مَلِكَ الروم، وأُخبر أنّ رجُلَينَ قد خرَجا يطلُبان المُلك، فسأل: مِن أينَ خرَجًا؟ فقيل له: رجل بالكوفة ورجُل بالشام. قال: فلِمَنِ المُلك الآن؟ قال: فأمر وزراءه، وقال: تَخَلُّلُوا هَلْ تُصيبُون مِن تُجَّارَ العَرَبِ مَن يَصِفُهُما لي؟ فأُتي برَجُلَين مِن تُجّار الشَّام، ورَجُلَين من تُجّار مَكّة، فسألهم عَن صِفَتِهما، فوَصَفوهُما له، ثمّ قال لخُزّان بيوتِ خَزائِنه: أخرِجوا إليّ الأصنام. فأخرَجوها، فنظر إليها، فقال: الشامي ضال، والكوفي هادٍ، ثمّ كتَب إلى معاوية: أنِ ابعَثْ إليّ أعلَم أهل بَيتِك؛ وكتَب إلى أمير المؤمنين على أنِ ابعَثْ إليّ أعلَم أهل بَيتِك، فأسمَعُ منهما، ثمّ أنظُر في الإنجيل كتابنا، ثمَّ أُخبِركما مَن أَحقّ بهذا الأمر؛ وخَشِي على مُلكِه، فبعَث معاوية بيزيد ابنه، وبعَث أمير المؤمنين الحَسن ابنه ﷺ.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٨.

فلمّا دَخَل يزيد على المَلِك، أَخَذ بيَدِه وقبّلها، ثمّ قبّل رأسه، ثمّ دَخَل الحسن بن علي بي فقال: الحَمدُ لله الذي لم يجعَلني يَهودياً، ولا نَصْرانياً، ولا مَجوسيّاً، ولا عابِداً للشَّمْسِ ولا للقَمَرِ ولا لِصنَم ولا لِبَقّر، وجعَلني حَنيفاً مُسلِماً، ولم يجعَلني مِن المُشركين، تبارك الله ربّ العَرْش العَظيم، ثمّ جلس، لا يرفَع بصرَه. فلمّا نَظر ملِكُ الروم إلى الرَجُلين أخرَجَهُما، ثمّ فرَّق بينَهما، ثمّ بعث إلى يزيد فأحضره، ثمّ أخرج من خزائِنه ثلاث مائة وثلاثة عشرة صُندوقاً، فيها تماثيل الأنبياء على وقد زُيّنت بِزينة كلّ نبيّ مُرْسَل، فأخرَج صنَماً فعرَضه على يزيد فلم يعرفه ، ثمّ عرض عليه صنَماً فلا يعرف منها شيئاً، ولا يُجيب عنها بشيء، ثمّ سأله عن أرزاق الخَلاثة، وعن أرواح المؤمنين، أين تجتمع وعن أرواح الكفّار، أي تكون إذا ماتوا ؟ فلم يعرف من ذلك شيئاً. ثمّ دعا الملِكُ الحسنَ بن علي الله الله عن أرزاق الخَلاث بيزيد بن معاوية لكي يعلم أنّك تعلم ما لا يعلم، ويعلم أبوك ما لا يعلم أبوه، فقد وُصِف لي أبوك وأبوه، ونظَرتُ في الإنجيل، فرأيتُ فيه محمّداً رسول الله، والوزيرَ عليّاً، ونظرتُ في الأوصياء، فرأيت فيها أباك وصيَّ محمّد رسول الله، والوزيرَ عليّاً، ونظرتُ في الأوصياء، فرأيت فيها أباك وصيَّ محمّد رسول الله،

فقال له الحسن على النبي عمّا بَدا لك ممّا تَجِده في الإنجيل، وعمّا في التوراة، وعمّا في القُرآن، أخبِرك به، إن شاء الله تعالى. فدَعا المَلِكُ بالأصنام، فأوّل صنّم عُرِض عليه في صِفة القَمَر، فقال الحسن على: هذه صِفةُ آدم أبي البشر. ثمّ عُرِض عليه آخَر في صفة الشمس. فقال الحسن على: هذه صِفةُ حوّاء أم البشر. ثمّ عُرِض عليه آخَر في صِفة حَسنة. فقال: هذه صِفةُ شيث بن آدم على، البشر. ثمُ عُرِض عليه آخَر في صِفة حَسنة، فقال: هذه صِفةُ شيث بن آدم عليه صنّم آخر، فقال: هذه صِفة أواربع ماثة سنة، وكان عُمره ألفاً وأربع ماثة سنة، ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. ثمّ عُرِض عليه صَنم آخر، فقال: هذه صِفة إبراهيم عليه، عَريض الصَّدر، طويل الجَبهة. ثمّ عُرِض عليه صَنم آخر، فقال: هذه صفة فقال: هذه صفة أبراهيم عليه عنم آخر، فقال: هذه صفة أبراهيم أخرج إليه صنم آخر، فقال: هذه صفة أخرج إليه صنم آخر، فقال: هذه صفة موسى بن عمران، وكان عمره مائتين وأربعين سنة، وكان بينه وبين إبراهيم خمس مائة عام، ثمّ أخرج إليه صنم آخر، فقال: هذه صفة وأربعين سنة، وكان بينه وبين إبراهيم خمس مائة عام، ثمّ أخرج إليه صنم آخر، فقال: هذه صفة فقال: هذه صفة وأدر عين هذه داود صاحب المحراب، ثمّ أخرج إليه صنم آخر، فقال: هذه صفة فقال: هذه صِفة داود صاحب المحراب، ثمّ أخرج إليه صنم آخر، فقال: هذه صِفة فقال: هذه صِفة داود صاحب المحراب، ثمّ أخرج إليه صنم آخر، فقال: هذه صِفة فال نقره وكلمته، وكان عُمُره في فعَله في في في في في بن مريم روح الله وكلمته، وكان عُمُره في

الدنيا ثلاثة وثلاثينَ سنةً، ثمّ رفّعه الله إلى السَّماءِ، ويَهبِط إلى الأرضِ بدمشق، وهو الذي يقتُل الدجّال. ثمّ عُرِضت عليه صَنَماً صَنَماً، فيُخبِر باسمِ نبيِّ نَبيّ، ثمّ عُرِض عليه الأوصياء والوُزَراء، فكان يُخبِرُ باسمِ وَصيِّ وَصِيِّ، ووَزيرٍ وَزير. ثمّ عُرِض عليه أصنام بصِفَةِ المُلوك. فقال الحسن ﷺ: هذه أصنامٌ لم نَجِدْ صِفَتَها في التَّوراةِ ولا في الإنجيل، ولا في الزَّبورِ، ولا في القُرآن، فلَعلّها من صِفَةِ المُلوك. فقال المكن: أشهَد عليكم، يا أهل بيتِ محمّد، أنّكم قد أُعطِيتُم عِلْمَ الأولين والآخِرِين، وعِلْمَ التَّوراةِ، والإنجيل، والزَّبورِ، وصُحُفِ إبراهيم، وألواح موسى.

ثمّ عُرِض عليه صنم يلوحُ، فلمّا رآهُ الحسن بَكَىٰ بُكاءً شديداً، فقالَ لهُ المَلِك: ما يُبكيك؟ فقال: هذه صِفَةُ جَدّي رَسولِ الله ، كثيفُ اللِّحيةِ، عريضُ الصَّدْرِ، طَويلُ العُنُق، عريضُ الجَبْهَةِ، أقنى الأنف، أَفلَجُ الأسنان، حَسَنُ الوَجْهِ قَطَط الشَّعْرَ، طَيِّبُ الرِّيحِ، حَسَنُ الكَلامِ، فَصيحُ اللِّسانِ، كَانَ يَأْمُر بِالمَعروفِ ويَنْهِي عَنِ المُنْكَرِّ، بِلَغ عُمرِه ثَلاثًا وسِتِّين سنةً، ولم يُخلِّف بعده إلاّ خاتَماً مكتوبٌ عليه: لا إله إلاّ الله محمّد رَسولُ الله، وكان يتَخَتّم بيَمينِه، وخلَّفَ سَيْفَ ذي الفَقار، وقَضيبَه، وجُبَّةَ صوفٍ، وكِساءَ صوفٍ، وكانَ يَتَسَرُولُ به، لم يَقْطَعْهُ ولم يَخِطْه حتّى لَحِقَ بالله، فقال المَلِك: إنَّا نَجِدُ في الإنجيلِ أن يكونَ له ما يتصدَّق به على سِبْطَيْه، فهَلْ كانَ ذلك؟ فقالَ الحسن عليه: قد كان ذلك. فقال المَلِك: فبقي لكُم ذلك؟ فقال: لا، فقال الْمَلِكُ: لَهَذَهُ أُوِّلُ فَتُنَةِ هَذَهُ الْأُمَّةُ غَلْبًا أَبَاكُما \_ وهما الأول والثاني \_ على مُلكِ نبيِّكم، واختيارِ هذه الأمَّة على ذُرِّيةِ نبيَّهم، منكم القائِم بالحَقّ، والآمِر بالمَعروف، والنّاهي عن المُنْكُرِ. قال: ثمّ سأل المَلِكُ الحسَن بن علي عن سبعةِ أشياءَ خَلَقَها، لم تَركُض في رَحِم. فقال الحسن عليه: أوّل هذه آدم، ثمّ حَوّاء، ثمّ كبش إبراهيم، ثم ناقَةُ صالِح، ثم إبليس المَلعون، ثم الحَيّة، ثمّ الغُراب الّتي ذكرَها الله في القرآن. قال: وسأله عن أرزاقِ الخَلائِق، فقال الحسن على : أرزاقُ الخَلائِق في السَّماءِ الرابعة، منها ينزِلُ بقَدَرِ ويُبسَط بقَدَر. ثمّ سأله عن أرواح المُؤمنين أينَ تكونُ إذا ماتوا؟ قال: تَجْتَمِعُ عِندَ صَخْرَةِ بيتِ المَقْدِس في كلّ ليلَّةِ جُمُعة، وهو عَرْشُ الله الأدنى، منها يَبْسُط الله الأرضَ، وإليه يَطْويها، ومِنها المَحْشَر، ومِنها استَوى رَبُّنَا إلى السَّماء أي استَوْلى على السَّماءِ والمَلائِكَة.

ثمّ سأله عن أرواحِ الكفّار أينَ تجتَمِع؟ قال: تَجتَمِعُ في وادي حَضْرَمَوْت، وَراء مدينة اليّمن، ثمّ يبعَثُ الله ناراً مِن المَشْرق وناراً من المَغْرب، ويُتْبِعُهُما

برِيحَيْنِ شَدِيدَتَيْنِ، فيبعَث الناسَ عند صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِس، فيحشُر أهلَ الجَنَّةِ عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ، ويُزلِف المُتَّقينَ وتَصيرُ جَهَنَّم عن يَسارِ الصَّخْرَةِ في تُخوم الأرَضِين السابعة، وفيها الفَلق والسجين، فتُفرق الخَلائِق عند الصَّحْرَةِ، فمَنْ وجبَتُ لَهُ الجَنَّة دخَلها، ومَن وجبَت له النَّار دخَلها، وذلك قوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾. فلمَّا أخبَر الحسن علي السَّفةِ ما عَرَض عليه مِن الأصنام وتَفسيرِ ما سأله؛ التَفَتَ المَلِكُ إلى يَزيد بنِ مُعاوية، فقال: أشعرت أنَّ ذلك عِلمٌ َلا يَعلمُهُ إلاَّ نبيٌّ مُرْسَل أو وَصِيّ مُؤازَر، قد أَكرَمَه الله بمُؤازَرَةِ نَبيِّه أو عِتْرَةِ نَبيٍّ مُصْطَفىً، وغَيره فقد طبَع الله على قَلْبِه، وآثَر دُنياه على آخِرَتِه، وهَواهُ على دينِه وهُوَ مِنَ الظالِمين؟ قال: فَسَكَتَ يَزيد، وخمَد. قال: فأحسَنَ المَلِكُ جائِزةَ الحسَن وأكرَمه وقالَ له: أُدعُ ربَّكَ حتَّى يَرزُقَني دِينَ نبيِّك، فإنَّ حَلاوَةَ المُلْكِ قد حالَتْ بَيْني وبَيْنَ ذلِك، فأَظْنَّه شَقاءً مُرْدِياً وعَذَاباً أليماً. قال: فرَجع يَزيد إلى مُعاوِيَة، وكتَب إليه المَلِك كِتَابًا: إِنَّ مَن آتَاهُ الله العِلْمَ بعد نبيَّكم، وحَكَمَ بالتَوراةِ وما فيها، والإنجيل وما فيه، والزَبور وما فيه، والقُرآنِ وما فيه، فالحقّ والخِلافة له. وكتَب إلى عليّ بن أبي طالب عليه الله الحَقّ والخِلافَةَ لكَ، وبيت النبوّة فيك وفي وُلدِك، فقاتِل مَن قَاتَلُك، فإنَّ مَنْ قَاتَلُك يُعذِّبه الله بِيَدِك ثُمَّ يُخَلِّدُهُ نَارَ جَهِنَّم، فَإِنَّ مِن قَاتَلُك نَجِدُه عِندَنا في الإنجيلِ أنَّ عليه لعنَة الله والملائكةِ والناسِ أجمَعينَ، وعليه لعْنَةُ أهلِ السماواتِ والأرضينِ»(١).

٤ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدةً ﴾ ، قال: لو شاء الله يَجْعَلهم كلّهم معصومين مِثل الملاثكة بلا طِباع، لَقَدَرَ عليه، ﴿ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ﴾ لآلِ محمّد ﷺ حقّهُم ﴿ مَا لَهُم مِّن وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ (٢).

محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس، عن حسن بن محمّد، عن عَبّاد بن يعقوب، عن عَمْرو بن جُبَير، عن جعفر بن محمّد عليه، في قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِه﴾، قال: «الرَّحْمَةُ وِلايَةُ عليّ بن أبي طالب عليه ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾»(٣).

(۲) تفسیر القمی ج ۲ ص ۲٤٥.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٤٢ ح ٤.

أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَأْءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي وَمَا اخْلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْـهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَى أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِدِ. نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْـهُ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا نَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَتَّى لَقُضِى بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَالْذَلِكَ فَأَدْعٌ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَلَيْعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ مُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً ١ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَيِّقِ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِمَّا وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْمَقُ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞

1 - ابن شهر آشوب: من كتاب العَلَويّ البَصْرِيّ، أنّ جماعةً من اليَمنِ أتوا الى النبيّ فقالوا: نحنُ بَقايا الملك المُقدّم من آلِ نوح، وكان لِنَبيّنا وَصِيُّ اسمُه سام، وأخبرَ في كتابه أنَّ لكلِّ نبيٍّ مُعجِزةً، وله وَصيُّ يقومُ مقامَهُ؛ فَمَنْ وَصِينُك؟ فأشارَ بيدِه نحو عليِّ عَلِيه، فقالوا: يا محمّد، إنْ سَألناه أنْ يُرِينا سامَ بنَ نوحٍ، فيفْعَل؟ فقال في: «نعم، بإذن الله» وقال: يا عليّ، قُمْ معهم إلى داخِل المَسْجِد فيضلِّ رَكْعَتَين، واضرِبْ برِجُلِكَ الأرضَ عِندَ المِحراب». فذهبَ عليٌّ، وبأيدِيهم صُحُفٌ إلى أن بلَغ مِحرابَ رَسولِ الله في داخِلَ المسَجِد، فصلّى رَكْعَتَين، ثمّ قام فضرَب برِجُلِه على الأرضِ فانشَقَّتِ الأرضُ وظهَر لَحْدٌ وتابوت، فقام مِن التابوتِ

شَيْخٌ يتَلاَلاً وَجهُه مِثل القَمَر ليلة البَدْر، وينفُضُ التُرابَ مِن رَأْسِهِ، وله لِحْيَةٌ إلى سُرَّتِه، وصَلّى على على على الله الله الله الله الله الله الله وأنَّ محمّداً رَسولُ الله، سيّدُ المُرسَلين، وأنَّكَ عليَّ وَصِيُّ محمّد، سيّدُ الوَصيِّين، أنا سامُ بن نوح. فنشَروا أُولئِكَ صُحُفَهُم، فوجَدوهُ كما وصَفوه في الصُحُفِ، ثمّ قالوا: نُريدُ أن يَقْرَأ من صُحُفِه سورةً. فأخذ في قِراءَتِه حتى تَمَّمَ السورة، ثمّ سلَّمَ على علي، ونام كما كان، فانضمّتِ الأرضُ، وقالوا بأسْرِهم: إنَّ الدِّينَ عند الله الإسلام. وآمنوا، فأنزل الله تعالى: ﴿أَمِ التَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَالله هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَىٰ ﴾ إلى قوله: ﴿أَنِيبُ ﴾(۱).

٧ - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى الله يعني وما اخْتَلَفتُم فيه من المَذاهِب، واختَرْتُم لأنفُسِكُم من الأديان، فحُكمُ ذلك كلّه إلى الله يوم القيامة. وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ يعني النساء ﴿وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً ﴾ يعني ذكوراً وإناثاً ﴿يَذْرَوْكُمْ فِيهِ ﴾ يعني النَّسْلَ الذي يكونُ مِن الذّكور والإناث. ثم رَد على من وصَف الله فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (٢).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المُهْتَدِي، عن عبد الله بن جُندُب، أنّه كتب إليه الرِّضا ﷺ: "أمّا بعد، فَإنَّ محمّداً في كان أمينَ الله في خَلْقِه، فلمّا قُبِض ﴿ كُنّا أهلَ البيتِ وَرَثَتُه، فنحنُ أُمنَاءُ الله في أرضِه، عندنا عِلمُ البَلايا والمَنايا، وأنسابُ العرَب، ومولِدُ الإسلام، وإنّا لنعرفُ الرّجُلَ إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النّفاق، وإنّ شيعتنا لَمَكتوبونَ بأسمايهم وأسماء آبايهم، أخذ الله علينا وعليهمُ المِيثاق، يَردُونَ مَوردَنا، ويدخُلونَ مَدْخَلَنا، ليس على مِلَّةِ الإسلام غيرُنا وغيرُهم. نحن النَّجباء والنَّجاء، ونحنُ أولى الأنبياء، والأوصياء، ونحنُ المَخصوصونَ في كتاب الله عزّ وجلّ، ونحنُ أولى الناسِ برسول الله في كتاب الله عزّ وجلّ، ونحنُ أولى الناسِ برسول الله في كتاب الله ونحنُ الذين شرَع لنا دِينَهُ، فقال في كتابه: ﴿ شَرَعَ لَكُم ﴾ يا آل محمّد ﴿ مِن الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً ﴾ قد وَصَانا فقال في كتابه: ﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ فقد علَّمنا وبلغنا عِلمَ ما علّمنا واستَوْدَعَنا عِلمَهم، نحنُ ورثَةُ أُولِي العَزْمِ

<sup>(</sup>١) المناقب ج ٢: ص ٣٣٩.

من الرُسُلِ ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ يا آل محمّد ﴿وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ وكونوا على جَماعةٍ ﴿كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ﴾ مَن أَشْرَكَ بولايَةِ عليِّ ﴿مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ﴾ من ولاية عليِّ، إنّ ﴿الله﴾ يا محمّد ﴿يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ مَن يُجِيبُك إلى ولاية عليِّ ﷺ (١٠).

٤ ـ محمّد بن الحسن الصّفّار: عن عبد الله بن عامِر، عن عبد الرحمٰن بن أبي نَجْران، قال: كتَب أبو الحسن الرّضا على رسالة وأقرأنيها، قال: «قال علي ابن الحسين على إنّ محمّداً على كان أمينَ الله في أرضِه، فلمّا قُبِضَ محمّد الله كُنّا أهلَ البيتِ ورَثُته، فنحنُ أُمناءُ الله في أرْضِه، عِندَنا عِلْمُ البلايا والمَنايا، وأنسابُ العرَب، ومَولِدُ الإسلام، وإنّا لنَعرِفُ الرّجُلَ إذا رأيناهُ بحقيقةِ الإيمانِ وحقيقةِ النفاقِ، وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائِهم وأسماءِ آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم المِيثاق، يَرِدُونَ مَورِدَنا ويَدخُلون مَدْخَلنا.

نحنُ النَّجباء، وأفراطنا أفراط الأنبياء، ونحنُ أبناءُ الأوصياء، ونحنُ المَخصوصون في كتابِ الله، ونحنُ أولى الناس بكتابِ الله، ونحنُ أولى الناس بكتابِ الله، ونحنُ أولى الناس بدينِ الله، ونحنُ الّذينَ شرَع لنا دينَهُ فقال في كتابه: ﴿ شَرَعَ لنا دينَهُ فقال في كتابه: ﴿ شَرَعَ لنا دينَهُ فقال في كتابه: ﴿ شَرَعَ لنا دينَهُ فقال في كتابه نوحاً لكُم ﴾ يا آل محمّد ﴿ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ أَبْراهِيمَ ﴾ وإسماعيل ﴿ وَمُوسَىٰ فَوَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْراهِيمَ ﴾ وإسماعيل ﴿ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ وإسحاق ويعقوب، فقد علَّمنا وبلغنا ما علمنا واستودَعنا عِلمَهُم، ونحنُ ورَثَةُ أُولِي العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾ يا آل محمّد ﴿ وَلاَ تَتَقَرَّقُوا فيه ﴾ وكونوا على جَماعةٍ ﴿ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ ﴾ مَن أَشْرَكَ بولايَة عليٌ ﴿ وَلاَ تَتَقَرَّقُوا فيه ﴾ وكونوا على جَماعةٍ ﴿ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ ﴾ مَن أَشْرَكَ بولايَة عليٌ الله ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينِ إلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ مَن أَشْرِكَ إلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ مَن ولاية عليٌ ، إنّ ﴿ الله ﴾ يا محمّد ﴿ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ مَن يُبِيبُ إلى ولايَةٍ عليٌ عَلِيهُ النَّهُ الله على ولاية عليٌ ، إنّ ﴿ الله ﴾ يا محمّد ﴿ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ مَن يُبِيبُ الى ولايَةِ عليٌ عَلِيهُ ﴿ اللهُ المُشْرِكِينَ ﴾ المُحمّد ﴿ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ مَن ولاية عليٌ المُحْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ مَن يُبِيبُ أَلَى ولايَةٍ عليٌ عَلِيهُ ﴿ الْمُعْمِي الْمُعْمِلُولُ اللهِ اللهِ علي عَلَيْ الْمُعْمِلُولُ اللهُ عَلَمُ الْمُعْرِيدُ اللهُ عَلَى الْمُعْمِي الْمُعْمِلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمِي الْمُعْمَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَا وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

• وعنه: عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله ابن جُنْدُب، عن الرِّضا ﷺ في حديث قال: «نحنُ النَّجَباء، ونحنُ أفراطُ الأنبياء، ونحنُ أولاد الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله، ونحن أولى الناس برسولِ الله ﷺ، ونحنُ الَّذينَ شرَع الله لنا دِينَه، فقال في كتابه: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ قد علَّمنا وبلّغنا ما علّمنا واستَوْدَعَنا عِلمَهُم، ونحنُ ورَثَةُ الأنبياءِ،

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ١٧٤ ح ١.

7 - سعد بن عبد الله: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن النّضر بن شُعيب، عن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد أنه عن وجلّ قال: «إنْ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه على: ولقد وَصّيناك بما وَصّينا به آدمَ ونوحاً وإبراهيمَ والنبيّين مِن قَبْلِكَ ﴿ أَنْ أَقِيمُوا اللّينَ وَلاَ تَتَقَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِين مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ مِن تَوْلِيَةِ عليّ بن أبي طالب عبي . قال عبد: «إنّ الله عزّ وجلّ أخذ مِيثاق كلِّ نبيّ، وكلّ علي بن أبي طالب عبي . قال عبي ، وبكلّ نبيّ، وبالولاية، ثمّ قال لمحمّد وعليّ، وبكلّ نبيّ، وبالولاية، ثمّ قال لمحمّد في : ﴿ أُولَئِكَ الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴿ '' ) ، يعني آدمَ ونوحاً وكلّ نبيّ بَعْدَهُ ( \* ) .

٨ ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد الحسَنيّ، عن إدريس بن زياد الحنّاط، عن أحمَد بن عبد الرحمٰن الخُراساني، عن يزيد بن إبراهيم، عن أبي حبيب النِبَاجِيّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه محمّد، عن أبيه عليّ بن الحُسين ﷺ، قال في تفسير هذه الآية: «نحنُ الّذينَ شرَع الله لنَا دِينهُ في كِتابه، وذلك قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ ﴾ يا آل محمّد ﴿مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ إِبْرَاهِيم وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أن أقِيمُوا الدِّين ﴾ يا آل محمّد ﴿وَلاَ تَتَفَرَّقُوا

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ص ۱۲۵ ح ۳.

<sup>(</sup>٤) الغيبة: ص ٧١.

<sup>)</sup> مختصر بصائر الدرجات: ص ٦٣.

فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ ﴾ من ولاية علي عَلِي ﴿ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشِكُ إِلَى ولاية علي عَلِي اللهِ اللهِ علي اللهِ على اللهِ علي اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ الله

٩ - وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن هَمّام، عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله القَصَباني، عن عبد الرحمٰن بن أبي نَجْران، قال: كتَب أبو الحسن الرّضا الله القصباني، عن عبد الله بن جُنْدُب رسالة، وأقرأنيها: «قال عليّ بن الحسين النه» الناس بدين الله الناس بالله عزّ وجلّ، ونحن أولى الناس بدين الله، ونحن الذين شرَع الله لنا دينه، فقال في كتابه: ﴿ فَرَعَ لَكُم مِّنَ الدّين عا الله محمّد ﴿ مَا وَصّى به نوحاً ﴿ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَصّى به نوحاً ﴿ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَصّى به نوحاً ﴿ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَصّى به نوحاً ﴿ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَسَّى بِهِ نَوحاً ﴾ فقد وصانا بما وصى به نوحاً ويعقوب ﴿ وَمُوسى وعِيسَى ﴾ فقد حَمّا واسحاق ويعقوب ﴿ وَمُوسى وعِيسَى ﴾ فقد علمنا واستودعنا، فنحنُ ورثة الأنبياء، ونحنُ ورثة أولى العَزْم من الرّسُل ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ﴾ يا الله محمّد ﴿ وَلا تَتَفَرّقُوا فِيهِ ﴾ وكونوا على جماعة ﴿ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ مِن ولاية عليّ عَلَى الله على إليْه على المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ مَن يُبْيبُ ﴾ مَن يُجِيبُك إلى ولاية عليّ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ مَن يُبْعِبُكُ إلى ولاية عليّ على الى ولاية عليّ عَلَيْهِ عَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُبْعِبُكُ مَن يُجِيبُك إلى ولاية عليّ عَلَيْهِ » . .

• ١ - على بن إبراهيم، قال: قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مُخاطَبَة لرسول الله ﴿ وَمَا وَصَّيْ بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّين ﴾ أي تعلّموا الدِّين، يَعني التَوحيد، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاةِ، وصَوْم شَهْرِ رمَضان، وحَجّ البيت، والسُّنَن والأحكام الّتي في الكُتُب، والإقرار بولاية أمير المؤمنين ﷺ ﴿ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فيهِ ﴾ أي لا تَخْتَلِفوا فيه ﴿ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾ أي لا تَخْتَلِفوا فيه ﴿ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾ أي لا تَخْتَلِفوا فيه ﴿ وَلاَ مَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ ﴾ من ذِكر هذه الشَرائع.

ثمّ قال: ﴿الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ﴾ أي يَختار ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ وهم الأَنْمَةُ الذينَ اجتَباهُم الله واختارَهُم، قال ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بغْياً بَيْنَهُمْ ﴾ قال: لَمْ يتفرَّقوا بجَهْلِ، ولكنّهم تفرَّقوا لمّا جاءَهُمُ العِلمُ وعرَفوه، بغْياً بَيْنَهُمْ ﴾ قال: لَمْ يتفرَّقوا بجَهْلِ، ولكنّهم على بَعضٍ، لما رأوا من تَفْضِيلِ أمير وحسد بعضُهم بعضا، وبَغى بعضهم على بعضٍ، لما رأوا من تَفْضِيلِ أمير المؤمنين الله المراء والأهواء. ثمّ قال عزّ وجلّ: ﴿وَلَوْلا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رّبّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴾، قال: لولا أن وجلّ: ﴿وَلَوْلا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رّبّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴾، قال: لولا أنّ الله قدّر ذلك أن يكونَ في التَقْديرِ الأوّل لقُضي بينهم إذا اختلفوا، وأهلكهُم ولم

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٤٣ ح ٥.

يُنظِرهُم، ولكِن أخرهم إلى أجَلٍ مُسَمّى مُقَدّر. ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾ عنى الّذين نَقضوا أمرَ رسولِ الله الله منه قال: ﴿ وَلَلْذَي تَقدم ذِكرُه، ومُوالاة أمير المؤمنين الله ﴿ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (١).

11 - عليّ بن إبراهيم: حدّثني أبي، عن عليّ بن مَهْزِيار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله على، في قول الله تعالى: ﴿أَنْ أَقِيمُوا اللّينَ ﴾، قال: «الإمام ﴿وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كناية عن أمير المؤمنين على ثمّ قال: ﴿كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ من ولاية عليّ على ﴿الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ كناية عن عليّ على ﴿الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ كناية عن عليّ على ﴿الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ كناية عن عليّ على ﴿الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ كناية عن عليّ على ﴿وَلَا تَلْهُ مَن يُنِيبُ ﴾، ثم قال: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ ﴾ يعني إلى ولاية عليّ أمير المؤمنين على ﴿ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ فيه ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ الله رَبُنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ ".

17 ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، عن عن عبد الله بن إدريس، عن محمّد بن سِنان، عن الرّضا ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: (كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ بولاية عليٍّ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ يا محمّد من ولاية عليٍّ) هكذا في الكتاب محفوظ (٣٠).

17 - نرجع إلى رواية عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللهُ أَي يحتَجّون على الله بعدما شاء الله أن يبعَث إليهم الرُّسُلَ والكتُب، فبعَث الله إليهم الرُّسُلَ والكتُب فغيّروا وبَدَّلوا، ثمّ يحتَجّون يوم القيامة على الله ﴿حُجّتُهُمْ وَعَلَيْهِمْ فَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾. ثمّ قال عزّ وجلّ: ﴿الله الَّذِي أَنزَلَ الكِتَابَ بِالحَقِّ وَالمِيزانَ ﴾، قال: الميزانُ أمير المؤمنين وجلّ: ﴿الله اللّذِي أَنزَلَ الكِتَابَ بِالحَقِّ وَالمِيزانَ ﴾، قال: الميزانُ أمير المؤمنين الميزانَ على ذلك قولُه في سورة الرحمٰن: ﴿وَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِيزَانَ ﴾ (ق) يعني الإمام. وقوله تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ كِناية عن القيامة فإنّهم كانوا يقولون لرسول الله عليه: ﴿أَلا إِنَّ الّذِينَ يُمَارُونَ فِي السّاعةِ أي العَذابِ إِنْ كُنتَ من الصّادِقين، قال الله: ﴿أَلا إِنَّ الّذِينَ يُمَارُونَ فِي السّاعةِ ) أي الخاصِمون (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١: ص ٣٤٦ ح ٣٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمٰن، الآية: ٧.

اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُو الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب ﴿ اللَّهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب ﴿ اللَّهِ

ا - ابن بابویه: عن علیّ بن محمّد، مُسْنداً عن الرِّضا ﷺ: \_ فی معنی بعضِ أسماءِ الله تعالی ـ قال ﷺ: «وأما اللّطيفُ فليس علی قِلَّةٍ وقَضَافَةٍ (١) وصِغَرٍ، ولكِن ذلك علی النَّفاذِ فی الأشیاءِ والامتِناع مِن أن يُدرَك، كقولِك للرجُلِ: لَطْف عنی هذا الأمر، ولَطُفَ فلانٌ فی مَذْهَبِه، وقولُه يُخبرُك أنّه غَمض فبَهَر العَقْل، وفات الطَّلَب، وعاد مُتَعَمِّقاً مُتَلَطِّفاً لا يُدرِكُه الوَهْمُ، وكذلِك لَطُف الله تبارك وتعالی عن أنْ يُدرَك بحد يوصَف واللّطافَة مِنّا الصِغَرُ والقِلّة، فقد جَمَعَنا الاسمُ واختلف المعنی "٢٥.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الِيهُ شَ تَرَى الظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَمْمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ

<sup>(</sup>١) القَضَافَة: قِلَّة اللحم، والقضِيف: الدقيق العظم، القليل اللحم. السان العرب مادة قضف.

<sup>(</sup>۲) التوحيد ص ۱۸۹ ح ۲. (۳) الكافي ج ۱: ص ۳٦١ ح ٩٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٧.

ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيدُ ﴿ فَالِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِّ قُل لَآ السَّلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُوا لِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَدِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ أَلِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ أَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ أَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ أَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ أَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِيلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ الللّهُ اللللْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلَالِهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَبَمْحُ اللّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْمُقَ بِكَلِمَتِهِ إِنّهُ عَلَى عَلِيمُ اللّهُ النّوَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ عَلِيمُ اللّهَ عِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ

وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ابن عبد الرحمٰن، عن عاصِم بن حُميَّد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر على الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه وجلّ : ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ الله عن وجلّ ما أبقى القائم عليه منهم واحِداً» (١).

٢ عليّ بن إبراهيم، قال: الكَلِمَةُ: الإمام، والدَليلُ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْحَمَةُ بَاقِيةٌ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢) يعني الإمامة، ثمّ قال: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ يعني الّذين ظلَموا هذه الكلمة ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثمّ قال: ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ لآل محمّد حقهم، ﴿مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا﴾، قال: خائفون ممّا ارتكبوا وعملوا ﴿وَهُو وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ أي ما يخافونه. ثمّ ذكر الله الّذين آمنوا بالكُتُب واتبعوها، فقال: ﴿وَاللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الفَصْلُ الكَبِيرُ \* ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ الله عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بهذه الكلمة ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ممّا أمروا به (٣).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد الأشعَريّ، عن مُعلّى بن محمّد، عن الوَشّاء، عن المُثنّى، عن زُرارة، عن عبد الله بن عَجُلان، عن أبي جعفر عليه، في قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾، قال: «هم الأئمة ﷺ)(٤).

٤ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالِق، قال: سَمِعتُ أبا عبد الله عليه يقول لأبي

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٨: ص ٢٨٧ ح ٤٣٢. (٢) سورة الزخرف، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١: ص ٣٤٢ ح ٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٧.

جعفر الأحُول، وأنا أسمَع: «أتيتَ البصرة؟» فقال: نعم. قال: «كيفَ رأيت مُسارَعةَ الناسِ إلى هذا الأمر، ودُخولَهم فيه؟» فقال: والله إنّهم لَقَليلٌ، وقد فعلوا، وإنّ ذلك لقليل. فقال: «عليك بالأحداث، فإنّهم أسرَع إلى كلّ خير». ثمّ قال: «ما يقولُ أهلُ البَصْرَةِ في هذه الآية ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾؟» يقولُ أهلُ البَصْرَةِ في هذه الآية ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾؟» قلتُ: جُعِلتُ فِداك، إنّهم يقولون: إنّها لأقارِبِ رَسولِ الله على فقال: «كذبوا، إنّها نزَلت فينا خاصة، في أهل البيت، في علي وفاطِمَة والحسَن والحُسَين، أصحابِ الكِساءِ عَلَيْ الكِساءِ اللهُ الل

ورواه عبد الله بن جعفر الحِمْيَريّ، في قُرْبِ الإسناد، عن محمّد بن خالد الطّيالِسيّ، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: قال أبو عبد الله عَلِيمَا للأحول: «أتيت البصرة؟». وذكر مِثلَه إلاّ لفظ خاصّة (٢).

- وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن محمّد بن حكيم، عن أبي مَسروق، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله على الله عن أبي مسروق، عن أبي عبد الله عليه الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٣) عليهم بقول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٣) فيقولون: نزَلت في أَمَراء السَّرايا. فنحتج عليهم بقوله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ ﴾ (٤) إلى آخر الآية، فيقولون: نزَلت في المُؤمِنين. ونحتَج عليهم بقولِ الله عزّ وجلّ: ﴿ قُلُ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِلاَّ الْمَودَة فِي الْقُرْبَىٰ ﴾، فيقولون: نزَلت في عزّ وجلّ: ﴿ قُلُ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِلاَّ الْمَودَة فِي الْقُرْبَىٰ ﴾، فيقولون: نزَلت في قُرْبىٰ المُسلِمين. قال: فلَم أَدَع شَيْنًا ممّا حضَرَني ذِكرُه من هذا وشبهه إلاَّ ذَكرتُه، فقال لي: «إذا كان ذلك فادعُهم إلى المُباهَلة».

قلتُ: وكيف أصنَع؟ قال: "أصلِحْ نفسك ـ ثلاثاً، وَأظنّه قال: ـ وصُمْ واغتَسِلْ وابرُزْ أنتَ وهو إلى الجَبّان، فشَبّك أصابِعك مِن يَدِك اليُمنى في أصابعه، ثمّ أنصِفه، وابدا بنفسِك، وقل: اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع، عالم الغَيب والشّهادة الرّحمٰن الرّحيم، إن كان أبو مسروق جحد حَقاً وادّعى باطِلاً، فأنزِل عليه حُسْباناً من السَّماءِ وعذاباً أليماً. ثمّ رُدّ الدعوة عليه، فقُلْ: وإن كان فُلان جحَد حَقاً وادّعى باطِلاً، فأنزِل عليه حُسْباناً مِن السَّماء وعذاباً أليماً». ثمّ كان فُلان جحَد حَقاً وادّعى باطِلاً، فأنزِل عليه حُسْباناً مِن السَّماء وعذاباً أليماً». ثمّ قال لي: "فإنّك لا تَلْبَث أن تَرى ذلِكَ فيه". فوالله ما وجَدتُ خَلْقاً يُجيبُني إلَيهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٨: ص ٩٣ ح ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢: ص ٣٧٢ ح ١.

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد: ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

٦ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن عليّ بن حَمّاد، عن عَمْرُو بِن شِمْرٍ، عِن جَابِرٍ، عِن أَبِي جَعَفُر ﷺ، في قوله عزِّ وجلِّ: ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزُدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾، قال: «من تَوَلَّى الأوصِياءَ من آل محمَّد، واتَّبع آثارَهُم، فذاك يَزيدُه وِلايةَ مَن مَضى مِن النبيِّين والمؤمنين الأوّلين حتّى يَصِلَ ولايتهم إلى آدم عَلِيُّهِ، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾(١) يُدخِلُه الجَنَّة، وهو قَولُ الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ (٢) يقول: أَجْرُ المَودّةِ الَّذي لم أَسَالَكُم غيرَه فهو لكُم، تهتَدون به وتَنْجُون مِن عذابِ يوم القِيامَةِ.

وقال لأعداءِ الله، أولياءِ الشَّيطانِ، أهلِ التَّكذيبِ والإنكارِ: ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ﴾ (٣) يقول : مُتَكلِّفاً أن أسألَكُم ما لَسْتُم بأهِله. فقال المُنافقُون عند ذلك بعضُهم لبعض: أمّا يكفي محمّداً أن يكونَ قَهَرنا عشرينَ سنَةً حتَّى يُريد أن يحمِلَ أهلَ بيتِه على رِقابنا؟ فقالوا: ما أنزل الله هذا، وما هو إلاّ شيء يتقوّله، يريد أن يرفع أهلَ بيته على رقابنا، ولَئِن قُتِل محمّد أو ماتَ، لَنَنْزَعنّها من أهل بيته، ثمّ لا نُعيدُها فيهم أبَداً.

وأرادَ الله عزّ ذِكرُه أَن يُعلِمَ نَبيّه ﷺ الّذي أَخْفُوا في صُدورِهم وأَسَرّوا به، فقال عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً ۚ فَإِن يَشَاءِ الله يَختِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ يقول: لو شِئتُ حَبُستُ عنك الوَحْيَ فلَمْ تُكلِّم بفَضْلِ أهلِ بَيْتِكُ ولا بِمَوَدَّتِهِم، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلُ وَيُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِّمَاتِهِ ﴾ يقول: الحقُّ لأهلِ بيتِك الوِلاية ﴿إِنَّهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، يقول: بما ألقَوه في صُدورهم من العَداوةِ لأهلِ بيتِكَ، والظُّلم بعدُّك، وهو قولُ الله عزِّ وجِلِّ: ﴿وَأَسرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذينَ ظَلَمُوا هَلَ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (٤) (٥) والحديثُ طويوليٌّ، سيأتي تَمامُه في قول الله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ (٦) إن شاء الله تعالى.

٧ - وعنه: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، عن الوَشّاء، عن أبان، عن محمِّد بن مُسلِم، عن أبي جعفر عليه، في قولِ الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾، قال: «الإقتِرافُ: التَسلِيمُ لنا، والصدقُ علَينا،

(٢)

سورة سبأ، الآية: ٤٧.

سورة النمل، الآية: ٨٩. (1)

سورة صّ، الآية: ٨٦. (٣)

سورة الأنبياء، الآية: ٣. (٤)

سورة النجم، الآية ١. (٦)

الكافي ج ٨ ص ٣٧٩ ح ٥٧٤. (0)

وألاّ يُكذَب عليناً (١).

٨ ـ سعد بن عبد الله: عن محمد بن عيسى بن عُبَيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أبان بن عُثمان، عن محمد بن مُسلِم، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً﴾، فقال: «الإقتِراكُ للحسنة هو التسليمُ لنا والصِدقُ علينا، وألا يُكذَب علينا» (٢).

وعنه: عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد ابن عيسى، عن حرَيز بن عبد الله، عن الفُضَيل بن يَسار، عن أبي جعفر عليه مثله (٣).

٩ - ابن بابویه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسین بن شاذویه المؤدّب، وجعفر بن محمّد بن عبد الله بن جعفر محمّد بن مسرور رضي الله عنهما، قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَريّ، عن أبیه، عن الریّان بن الصَّلت، قال: حضَر الرّضا عَلَیْه مجلِسَ المأمون بمَرو، وقد اجتمع في مَجلِسه جماعةٌ من أهلِ العراق - وذكر الحديث وذكر المأمون بمَرو، وقد اجتمع في مَجلِسه جماعةٌ من أهلِ العراق - وذكر الحديث وذكر الأ أستَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ ، وهذه خصوصیةٌ للنبی الله الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الّذِینَ الله الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الّذِینَ عَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ﴾ (على الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الّذِینَ عَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ﴾ (ع)، وحكى عزّ وجلّ عن هود عَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ﴾ (ع)، وحكى عزّ وجلّ عن هود عَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرَيَ إِلاَّ عَلَى الله وَمَا الذي فَطَرَنِي أَفَلاً أَنْهُ قُلُونَ ﴾ (قال عزّ وجلّ لنبیّه الله عَلَى الله وَمَا الذي فَطَرَنِي أَفَلاً الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدُ لَهُ فِيها حُسْناً ﴾ .

ولم يَفْرِض الله تعالى مودّتهم إِلاَّ وقَد عَلِم أنّهم لا يرتَدّون عن الدِّينِ أَبَداً ولا يَرجِعون إلى ضَلالٍ أَبَداً، وأُخرى أن يكونَ الرجُلُ واذاً للرِّجُلِ، فيكونُ بعضُ أهلِ بيتِه عَدُوّاً له، فلم يَسْلَم قَلب الرَجُلِ له، فأحَبّ الله عزّ وجلّ أن لا يكونَ في قَلْبِ رَسولِ الله على المؤمنين شيءٌ، ففرض الله عليهم مودة ذَوي القُربى، فمَن أخَذ

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١: ص ٣٢١ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات: ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ٢٩.

بها وأحب رسول الله الله وأحب أهل بيته، لم يستَطِع رسول الله الله أن يُبغِضَهُ، ومن تركها ولم يأخُذ بها وأبغَض أهل بيته، فعلى رسول الله الذ أن يُبغِضَه لأنه قد ترك فريضة من فرائِض الله تعالى، فأي فضيلة وأي شرَف يتقدّم هذا أو يُدانيه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية على نبيه و حُلُ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَودَة فِي الْفُرْبَى ، فقام رَسولُ الله في في أصحابه، فحَمِدَ الله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس، إنّ الله عزّ وجل قد فرض لي عليكُم فرضاً فهل أنتُم مُؤدّوه؟ فلم يُجبُه أحد، فقال: يا أيها الناس، إنّه ليس بِذَهَب ولا فِضة ولا مأكول ولا مشروب، فقالوا: هات إذن، فتلا عليهم هذه الآية، فقالوا: أمّا هذا فنَعَم. فما وَفي بها أكثرُهم.

وما بعَث الله عزّ وجلّ نبيّاً إلاّ أوحى إليه أن لا يسأل قومَه أجراً، لأنّ الله يُوفّي أجرَ الأنبياء، ومحمّد في فرَض الله عزّ وجلّ مودّة قرابَتِه على أُمّته، وأمرَه أن يجعَل أجرَه فيهم، لِيَودّوه في قرابَتِه، لمَعرِفَةِ فَضلِهم الّذي أوجَب الله عزّ وجلّ لهم، فإنّ المَودّة إنّما تكون على قدرِ معرفةِ الفَضْل، فلمّا أوجَبَ الله تعالى ذلك ثقل لِثِقَلِ وجوب الطاعة، فأخذ بها قوم أخذ الله ميثاقَهُم على الوفاء، وعاند أهلُ الشِقاق والنِفاق، وألحَدوا في ذلك، فصَرفوه عن حَدّه الذي قد حَدّه الله تعالى، فقالوا: القرابة همُ العرب كلّها، وأهلُ دعوتِه، فعلى أيّ الحالتَين كان، فقد عَلِمنا أنّ المَودّة هي للقرابة، فأقربُهم من النبي في أولاهُم بالمَودّة، وكلّما قَرُبَتِ القَرابَةُ كَانتِ المودّةُ على قَدرها.

وما أنصَفُوا نبيَّ الله فَهُ عَيْطَتِه ورأفَتِه، وما مَنَّ الله به على أُمّته، مِمّا تعجزُ الألسُنُ عن وصفِ الشُّكْرِ عليه، أن يَودوه في قَرابَتِه وذُريتِه وأهلِ بَيْتِه، وأنْ يَجْعَلُوهم فيهم بمَنْزِلَةِ العَيْنِ مِنَ الرّأسِ، حِفْظاً لرسول الله في فيهم، وحُبّاً لهم، وكيف والقرآنُ ينطِق به ويَدعو إليه، والأخبارُ ثابتَةُ أنّهم أهلُ المودَّةِ والذين فرَض الله تعالى مودّتهم، ووَعدَ الجَزاء عليها! فما وَفي أَحَدُ بهذِه المَودّة مُؤمِناً مخلِصاً إلا استَوْجَبَ الجنَّة، لِقَوْلِ الله عز وجلّ في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الفضْلُ الكَبِيرُ \* الصَّالِحَاتِ في الْقُرْبَىٰ في أَلْذِي يُبَشِّرُ الله عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً فَلْ الْمَودَة فِي الْقُرْبَىٰ فَالًا ومبيناً».

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآيتان: ٢٢ \_ ٢٣.

ثمّ قال أبو الحسن عليه : «حدّثني أبي، عن جَدّي، عن آبائه، عن الحُسَين بن على ﷺ قال: اجتمَع المُهاجِرون والأنصار إلى رسولِ الله ﷺ فقالوا: يا رَسولَ الله، إنَّ لك مَؤونَةً في نفَقَتِك ومَن يأتيك مِن الوفود، وهذه أموالُنا مع دمائنا، فَاحَكُم فِيهَا مَأْجُورًا ، أَعْطِ مِنهَا مَا شِئْتَ وأَمْسِكُ مَا شُئْتُ مِن غَيْرِ حَرَجٍ ، فَأُنزِلُ الله عزّ وجلّ عليه الروحَ الأمين، فقال: يا محمّد ﴿ قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدّة فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ يعني أَن تَوَدُّوا قرابتي مِن بعدي، فخَرجوا. فقال المُنافقون: ما حمَل رسُول الله على تَرْكِ ما عرَضْنا عليه إلا ليُحتّنا على قَرابتِه من بعده، إن هو إلاّ شيءٌ افتراهُ فِي مَجْلِسه. فكان ذلك مِن قَوْلِهم عظيماً، فأنزَل الله عزّ وجلّ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ الله شَيْتًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيه كَفَىٰ بهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿(١)، فبعَث إليهم النَّبِي اللهِ، فقال: هل مِن حَدَّث؟ فقالوا: إي والله، قال بعضُنا كلاماً غليظاً كَرِهْناهُ. فتَلَّا عليهم رسولُ الله ﷺ الآية، فبكوا واشتَد بُكاؤهم، فأنزَل الله عزّ وجلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٢).

١٠ ـ وعنه، قال: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه الله، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن يحيى البَصْرِيّ، قال: حدَّثنا محمّد بن زَكريّا، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يزيد، قال: حُدّثنا أبو نُعَيم، قال: حدّثني حاجِبُ عُبَيد الله بن زياد لعنه الله، عن عليّ بن الحسين عليه، قال لرَجُل: «أما قرَأتَ كتابَ الله عزّ وجلَّ؟» قال: نعم، قال: «قرأتَ هذه الآية ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾»؟ قال: بلى. قال: «فنحن أُولئِك»<sup>(٣)</sup>.

١١ ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن يحيى العَلُويّ، عن أبي محمّد إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد، قال: حدّثني عمّي عليّ بن جعفر، عن الحُسَين بن زَيْد، عن أبيه، عن جَدّه علي قال: خطَبَ الحسنُ بن عليّ بن أبي طالب عِنه حين قُتل عليّ عِليه، ثمّ قال: «وإنّا من أهلِ بيتٍ افترَض الله مودَّتَهُم على كلِّ مُسْلِم حيثُ يقول: ﴿قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ فاقتراف الحَسَنَةِ مودَّتُنَا أهل البيت (٤٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ص ١٤١ ح ٣.

عيون أخبار الرضائلي ج ١ ص ٢١١ ح ١.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٤٥ ح ٨. (٤)

17 - وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زَكرِيّا، عن محمّد بن حَديّ، عن سعيد بن صَفْوان، عن عبد محمّد بن عبد الله الخَثْعَميّ، عن الهَيْثَم بن عَديّ، عن سعيد بن صَفْوان، عن عبد المملِك بن عُمَير، عن الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما، في قوله عزّ وجلّ: ﴿قُلُ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾، قال: «وإنّ القرابة الّتي أمر الله بصلتها، وعظّم مِن حَقِّها، وجعل الخَيْرَ فيها قَرابَتُنا أهل البيت الّذي أوجَب الله حقّنا على كلّ مُسْلِمٍ»(١).

١٣ - أحمد بن محمد بن خالد البَرْقِيّ: عن الحسن بن عليّ الخزّاز، عن مُثنّى الحَنّاط، عن عبد الله بن عَجْلان، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾، قال: «هُمُ الأئمة الّذين لا يأكُلونَ الصَّدَقة وَلاَ تَحِلّ لهم»(٢).

ورواه المفيد في الاختصاص قال: حدّثني جعفر بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَريّ، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ﷺ، وذكر الحديث (٤).

المحاسن: ص ١٤٥ ح ٤٨.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٤٥٥ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد: ص ٣٨. (٤) الاختصاص: ص ٦٣.

10 - على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي نَجْران، عن عاصِم بن حُمَيد، عن محمّد بن مُسلِم، قال: سَمِعتُ أبا جعفر ﷺ يقول في قول الله: ﴿قُلْ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾: «يعني في أهل بيتِه» قال: «جاءت الأنصارُ إلى رَسولِ الله ﷺ، فقالوا: إنّا قد آويْنا وَنَصَرْنَا، فخُذْ طائِفَةً من أموالِنا، استَعِنْ بها على ما نابَكَ. فأنزلَ الله: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً﴾ يعني على النُبوّة ﴿إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾ أي في أهلِ بَيْتِه». ثمّ قال: «ألا ترى أنّ الرّجُلَ يكون له صَدرُه، فأراد الله أن كيون في نفس دسولِ الله إلى شيء على أمّته، ففرض عليهم المَودّة في القربى، فإن أخذوا أخذوا مَفروضاً، وإن تركوا تركوا مَفروضاً».

قال: «جاءت الأنصارُ إلى رسولِ الله على ، فقالوا: إنّا نصرنا وفعَلنا فخُذْ من أموالِنا ما شِئْتَ، فأنزَل الله: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى ﴾ الموالِنا ما شِئْت، فأنزَل الله: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَودَة فِي الْقُرْبَى ﴾ يعني في أهلِ بيته، ثم قال رسول الله في بعد ذلك: مَن حبس أجيراً أجرَه فعليه لعنه ألله والملائِكة والناسِ أجمعين، لا يقبَلُ الله مِنه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً، وهو مَحبّةُ آل محمّد». ثم قال: ﴿وَمَن يَقْتَرِف حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ وهي إقرارُ الإمامةِ لهُم، والإحسانُ إليهم، وبِرُّهم وصِلَتُهم ﴿نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ أي نكافِيءُ على ذلك بالإحسان (٢).

سورة الرعد، الآية: ٢١.

17 - الشيخ في أماليه: بإسناده، عن الحسن ﷺ، في خُطبةٍ له، قال: "فيما أنزَل الله على محمّد ﷺ: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً ﴾ واقترافُ الحسَنَةِ مودَّتُنا »(١).

1V - الطّبَرْسِيّ: ذكر أبو حمزة الثُّماليّ في تفسيره، قال: حدَّثني عثمان بن عُمير، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن عباس، قال: إنّ رسول الله عجمير، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن عباس، قال: إنّ رسول الله عقدم المدينة واستَحْكَم الإسلام، قالتِ الأنصارُ فيما بينها: نأتي رسول الله فنقول له: إن تَعْرُكَ أُمورٌ، فهذِه أموالُنا تحكُم فيها مِن غير حَرَج ولا مَحْظور عليك. فأتوه في ذلك، فنزَلت: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾، فقرَاها عليهم، وقال: «تَودون قرابتي مِن بَعْدي». فخرَجوا من عندِه مُسلِّمين لقولِه، فقال المنافِقون: إنْ هذا لَشَيءٌ افتراهُ في مَجْلِسِه، وأراد أن يُذَلِّننا لقرابَتِه من بَعْدِه. فنزَلت المنافِقون: إنْ هذا لَشَيءٌ افتراهُ في مَجْلِسِه، وأراد أن يُذَلِّننا لقرابَتِه من بَعْدِه. فنزَلت ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى الله كَذِباً ﴾ فأرسَل إليهم فتلا عليهم، فبَكوا واشتَدّ عليهم، فأنزل الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبِةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ الآية، فأرسل في أثرِهِم فبَشَرهم، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبِة عَنْ عِبَادِه ﴾ الآية، فأرسل في أثرِهِم فبَشَرهم، وقال: ﴿وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ وهم الذين سَلموا لِقَوْلِه (٢٠).

19 - قال: وصحّ عن الحسن بن علي الله على الله على الناسَ فقال في خُطْبَتِه: «إنّا من أهل البيت الّذين افترَض الله مودَّتَهم على كلّ مسلم، فقال: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرِدُ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ فاقتِرافُ الحسَنَةِ مودَّتُنَا أهل البيت»(3).

۲۰ ـ وروى إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه الله قال: «إنّها نزَلت فينا أهل البيت، أصحاب الكِساء»(٥).

٢١ - وقال أيضاً في معنى الآية: إنّ معناه أن تَودوا قرابَتي وعِتْرتي،
 وتَحْفَظوني فيهم، عن عليّ بن الحسين ﷺ، وسعيد بن جُبَير، وعَمْرو بن شُعيب

(٢) مجمع البيان ج ٩ ص ٤٩.

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج ۲: ص ۲۷٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٩ ص ٥٠ مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٧٢، الصواعق المحرقة ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ٩ ص ٥٠.

وجماعة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ (١).

٢٧ ـ ثمّ قال: وأخبَرنا السيد أبو جعفر مهديّ بن نزار الحسينيّ، قال: أخبَرنا الحاكم أبو القاسم الحَسكاني، قال: حدّثنا القاضي أبو بكر الجيري، قال: أخبرنا أبو العباس الضبعيّ، قال: أخبرنا الحسن بن عليّ بن زياد السريّ، قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، قال: أخبَرنا حسين الأشقر، قال: أخبَرنا قيْس عن الأعمَش، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ الآية، قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الّذين أمر الله بمودّتِهم؟ قال: اعليّ وفاطِمة ووُلْدها»(٢).

٧٣ ـ ثمّ قال: وأخبرنا السيّد أبو جعفر، قال: أخبرنا الحاكم أبو القاسم بالإسناد المذكور في كتاب شواهد التَنْزيل لقواعد التَفْضيل مرفوعاً إلى أبي أمامة الباهِليّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله تَعالى خلَق الأنبياءَ مِن أشجارٍ شَتّى، وخُلِقتُ أنا وعليّ من شجَرةٍ واحِدةٍ، فأنا أصلُها، وعليٌّ فَرعُها، وفاطمة لِقاحُها، والحسن والحُسين ثِمارُها، وأشياعُنا أوراقُها، فمَن تعلّق بغُصنِ من أغصانِها نَجا، ومن زاغ عنها هَوى، ولو أنّ عبداً عبد الله بين الصَّفا والمَرْوَةِ ألف عام ثمّ ألف عام ثمّ ألف عام ثمّ ألف عام حتى يصير كالشَنِّ البالي، ثمّ لم يُدرِك محبّتنا، أكبه الله على مَنْخَرَيه في النّار. ثمّ ثَلا ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَودَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾" (٣).

٢٤ ـ قال: وروى زاذان، عن علي ﷺ، قال: «فينا في آل حَم آية لا يحفَظ مودَّتنا إلا كل مؤمن» ثم قرأ هذه الآية (٤).

٢٥ \_ ومن طريق المخالفين: ما رواه عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل، عن أبيه أحمد بن حَنْبَل في مُسْنَدِه، قال: وفيما كتب إلينا محمّد بن عبد الله بن سليمان الحَضْرَميّ، يذكر أنّ حرب بن الحسن الطّحّان حدَّثه قال: حدّثنا حسين الأشقَر، عن قيس، عن الأعمش، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت: ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾، قالوا: يا رسول الله، مَن

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج ٩ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ٩ ص ٤٨ الصواعق المحرقة ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٤٨ شواهد التنزيل ج ٢ ص ١٤٠ ح ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٩ ص ٤٩.

قرابَتُك الذين وجَبَت علينا مودّتهم؟ قال: «عليّ وفاطمة وابناهما ﷺ»(١١).

٢٦ ـ ومن صحيح البُخاريّ: في الجزء السادس في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ قال: حدّثنا محمّد بن بَشّار، قال: حدّثنا محمّد بن جَعْفَر، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة، قال: سَمِعتُ طاوُساً، عن ابن عباس، أنّه سُئل عن قوله تعالى: ﴿إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ ﴾، فقال سَعيد بن جُبَير: قُربى آلِ محمّد صلوات الله عليهم أجمعين، الحديث (٢).

٢٧ ـ الشّعالبي؛ قال: أنبأني عقيل بن محمّد، قال: أخبَرنا المُعافى بن المُبْتَلى، حدّثنا محمّد بن جَرير، حدّثني محمّد بن عُمَارة، حدّثني إسماعيل بن أبان، حدّثنا الصَّبّاح بن يحيى المُزنيّ، عن السُّدِّي، عن أبي الدَّيْلَم، قال: لمّا جيء بعليٌ بن الحسين صلوات الله عليهما أسيراً قائماً على دَرَج دِمَشق، قام رجُلٌ من أهل الشام، فقال: الحَمْدُ لله الّذي قتلكم، واستأصل شأفتكم، وقطع قَرْنَ الفِتْنَةِ. فقال له عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما: "أقرأتَ القُرآن؟» قال: نعم. قال: "قرأت آل حم". قال: "قرأت القُرآن، ولم أقرأ آل حم. قال: "قرأت ﴿قُلْ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَودَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾؟». قال: لأنتُم هم؟ قال: "نعم» (٣).

٢٨ - مُسلِم في صحيحه: في الجزء الخامس، في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ السَّلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَىٰ﴾، قال: وسُئِل ابنُ عبّاس، عن هذه الآية، فقال: قُرْبى آلِ محمد (٤).

ورواه في الجَمْع بين الصِّحاح الستّة في الجُزءِ الثاني من أجزاءٍ أربعة، في تفسير سورة حم من عدَّة طُرق.

٢٩ - وروى الثَعْلَبِيّ في تفسير هذه الآية تعيين آل محمّد، من عدّة طرق، فمنها عن أُمّ سَلَمة، عن رسول الله نها، أنّه قال لفاطمة عليها: «ائتيني بزَوجِك وابنَيك». فأتَتُ بهم، فألقى عليهم كِساء، ثمّ رفع يدَه عليهم، فقال: «اللّهم هؤلاء

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة لابن حنبل ج ٢: ص ٦٦٩ ح ١١٤١، العمدة: ص ٤٧ ح ٣٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج ٦: ص ٢٣١ ح ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ج ٢٥: ص ١٦، العمدة: ص ٥١ ح ٤٦.

<sup>(</sup>٤) العمدة: ص ٤٩ ح ٤٠، الطرائف: ص ١١٢ ح ١٦٩.

آلُ محمّد، فاجعَلْ صلواتك وبركاتك على آلِ محمّد، فإنّك حَميدٌ مَجيد». قالت أُمّ سَلَمة: فرفَعتُ الكِساءَ لأدخُلَ بينَهُم، فاجتَذَبَهُ وقال: "إنّكِ لعَلى خَيْرِ»(١).

٣٠ موقق بن أحمد: عن مُقاتل والكَعْبيّ، لمّا نزَلت هذه الآية: ﴿قُلْ لاَ اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَيٰ﴾، قالوا: هل رأيتُم أعجَب من هذا، يُسفّهُ أحلامنا، ويَشتُم آلِهَتَنا، ويَرومُ قَتْلَنا، ريَطمَع أن نُحِبَّه أو نُحِبَّ قُرباه؟ فنزَل: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مَنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ﴾ (٢)، أي ليس لي في ذلك أَجْرٌ، لأنَّ منفَعَة المَودَّة تَعودُ إليكم، وهو ثَوابُ الله تعالى ورِضاهُ (٣).

٣١ ـ على بن الحسين بن محمّد الأصبَهاني، في مقاتل الطالبيّين، قال: قال الحسن على في خُطبة له بعد مَوتِ أبيه: «أيّها الناس، مَنْ عرَفني فقَدْ عَرَفني، ومَنْ لم يَعْرِفني فأنا الحسن بن محمّد، أنا ابن البَشير، أنا ابن النَذير، أنا ابن الداعي إلى الله عزّ وجلّ بإذنِه، وأنا ابن السِراج المُنير، وأنا من أهلِ البَيتِ الّذين أذهب الله عنهُم الرِّجْسَ وطَهّرَهُم تَطْهِيراً، واللَذين افترض مَودّتهم في كتابه إذ يقول: ﴿وَمَن يَقْتَرِف حَسَنَةٌ نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ فالحسنة مودّتُنا أهل البيت (ألله المناس) .

٣٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن سَيْف بن عَمِيرَة، عن عَمْرو بن شِمْر، عن جابر، عن أبي جعفر الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْتَحِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم من فَصْلِهِ﴾، قال: «هو المؤمِنُ يَدعو لأخيه بظَهْرِ الغَيب، فيقول له المَلك: آمين؛ ويقول الله العزيز الجَبّار: ولك مِثل ما سألت، وقد أُعطِيتَ ما سألتَ لِحُبّك إيّاه»(٥).

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

١ ـ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي

 <sup>(</sup>۱) الطرائف: ص ۱۱۳ ح ۱۷۰.
 (۲) سورة سبأ، الآية: ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) مناقب الخوارزمي: ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين: ص ٦٢، مستدرك الحاكم ج ٣: ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢: ص ٣٦٨ ح ٣.

الأَرْضِ﴾ قال: قال الصادق عَلَيه: «لو فَعل لفعَلوا، ولكن جعَلهم مُحتاجين بعضُهم إلى بعض واستَعْبَدَهُم بذلِك، ولو جعَلهُم كلَّهم أغنِياء لبَغَوا في الأرض ﴿وَلكِن يُنَزُّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾ ممّا يعلَم أنّه يُصلِحُهم في دِينِهم ودُنياهم ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيرٌ ﴾ (١).

Y - ابن بابویه: عن علتی بن محمّد، مُسْنَداً، عن أبي الحسن الرِّضا علله ولا قال: «وأمّا الخَبيرُ فهو الّذي لا يعزُب عنه شيءٌ، ولا يفوتُه شيء، ليس للتَجْربة ولا للاعتبار بالأشياء، فعندَ التجربةِ والاعتبار عِلمان، ولولاهما ما علم لأن كلَّ مَن كان كذلك كان جاهِلاً، والله لم يزَل خبيراً بما يخلُق، والخبيرُ مِنَ الناسِ المُستَخْبر عن جَهْلِ المُتعَلّم، وقد جمَعنا الإسمُ واختلَف المَعنى، والبَصيرُ لا بخرتٍ كما أنّنا نُبصِر بخرْتٍ مِنَا لا نَنْتَفعُ به في غيرِه، ولكنّ الله بَصيرٌ لا يحتَمل شَخْصاً منظوراً إليه، فقد جمَعنا الاسم واختلَف المَعنى»(٢).

## وَهُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِمَا قَنَطُواْ وَيَشْرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۞

ا - على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن العَرْزَميّ، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن السّحاب، إسحاق، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليه قال: سُئل عن السّحاب، أين يكونُ؟ قال: «يكونُ على شَجَرِ كثيفٍ على ساحِلِ البَحْرِ يأوي إليه، فإذا أراد الله أن يُرْسِلَهُ؛ أرسَلَ رِيحاً فأثارَهُ، ووَكّل به ملائكة يَضْرِبُونَهُ بالمَخارِيق، وهو البَرْق، فيرُتَفِع»(٣).

## وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ١

البَرْقِيّ، عن أبيه، عن النَّضْر بن سُويد، عن هِشام بن سالم، عن أجمد بن محمّد بن خالد البَرْقِيّ، عن أبيه، عن النَّضْر بن سُويد، عن هِشام بن سالم، عن أبي عبد الله عَلَى الله قال: «أما إنّه ليس من عِرْقِ يَضْرِبُ، ولا نَكْبَةِ ولا صُداع ولا مَرَضِ إلاَّ بذَنْب، وذلك قولُ الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَنْ عُضِيبَةٍ فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾، قال: وما يَعفو الله أكثر مِمّا يؤاخِذ به (٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ﷺ ج ١ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢: ص ٢٠٧ ح ٣.

٧ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فَضّال، عن ابن بُكَيْر، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم ﴾، قال: فقال هو: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾. قال: قلت: ليس هذا أردتُ، أرأيت ما أصابَ عليّاً ﷺ وأشباهه وأهلَ بيته ﷺ من ذلك؟ فقال: "إنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يتوبُ إلى الله في كلِّ يومٍ سَبْعِين مرّة مِن غيرِ ذَنْبٍ »(١).

٣ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سَهْل بن زِياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْلِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾، أوليتَ ما أصابَ عليّاً عليه وأهلَ بيتِه عليه من بعده، أهو بما كسبت أيديهم، وهُم أوليتَ ما أصابَ عليّاً عليه وأهلَ بيتِه الله من بعده، أهو بما كسبت أيديهم، وهُم أهلُ بيتِ طَهارَةٍ مَعصومون؟ فقال: «إنَّ رسول الله عليه كان يَتوبُ إلى اللهِ ويستَغْفِرُه في كلّ يوم وليلةٍ مائة مرّة من غير ذَنْبٍ، إنّ الله يَخُصّ أولياءه بالمَصائِب ليأجُرهم عليها» (٢٠).

ورواه ابن بابويه؛ قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رِئاب، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ، وذكر مثله (٣).

٤ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، رفعه، قال: لمّا حُمِل عليّ بن الحسين اللّه إلى يزيد بن معاوية، فأوقف بين يَدَيه، قال يزيد لعنه الله: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾. فقال عليّ بن الحسين اللّه الله: «ليست هذه الآية فينا، إنّ فينا قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ مُثِيبًا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (٤) (٥).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سَهْل بن زِياد، عن محمّد بن الحسن ابن شَمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن، عن مِسمَع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه الله عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه الله عدّ وجلّ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲: ص ۳۲٥ ح ۱.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار: ص ٣٨٣ ح ١٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢: ص ٣٢٦ ح ٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲: ص ۳۲٦ ح ۲.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، الآية: ٢٢.

مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾: «ليس من التواءِ عِرقٍ، ولا نَكبةِ حَجَرٍ، ولا عَثْرَةِ وَلَمَ عَثْرَةِ قَدَم، ولا خَدشِ عودٍ إِلاّ بذُنْب، وَلما يعفو الله عزّ وجلّ أكثَر، ومن عَجّل الله عقوبَةً ذُنْبِه في الدُنيا، فإنّ الله عزّ وجلّ أجَلّ وأعظَم مِن أن يَعود في عقوبَتِه في الآخِرَة »(١).

٦ - عبد الله بن جعفر الحِمْيريّ: بإسناده، عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بُكَير، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾، قال: فقال هو: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾. قال: قلتُ له: مأصابَ عليّاً ﷺ وأشباهَه من أهلِ بيتِه، من ذلك؟ قال: فقال: "إنّ رَسولَ الله ﷺ كان يتوبُ إلى الله عزّ وجلّ كلَّ يومٍ سبعينَ مَرّة مِن غير ذَنْبٍ» (٢٠).

٧ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْلِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾، قال: أرأيتَ ما أصابَ عليّاً على وأهلَ بيتِه، هو بما كَسَبَت أيديهم، وهم أهلُ طهارَةٍ معصومون؟ قال: «إنّ رسول الله على كان يتوبُ إلى الله ويستَغْفِرُه في كلِّ يوم وليلةٍ مائة مرّة من غير ذَنْبٍ، إنّ الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجُرهُم عليها من غير ذَنْبٍ» (٣).

٨ - وقال الصادق ﷺ: "لمّا أُدخِلَ عليَّ بن الحسين ﷺ على يزيد نظر إليه، ثمّ قال له: يا علي ﴿مَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾. قال علي ابن الحسين ﷺ: كلاّ، ما هذه فينا، إنّما نزَلت فينا: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اللهِ يَسِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ ﴾ (٤) فنحنُ الذين لا نأسى على ما فاتنا من أمرِ الدُّنيا، ولا نَفْرَحُ بما أُوتينا (٥).

٩ - وعنه، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عُمَير، عن منصور بن يونُس، عن أبي حمزة، عن الأصبَغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين ﷺ قال: «سمِعتُه يقول: إنّي أُحدِّثُكم بحديث ينبغي لكلِّ مُسلم أن يَعِيَهُ ثمّ أقبَل علينا، فقال: «ما عاقب الله عبداً

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد: ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، الآيتان: ٢٢ \_ ٣٣.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ ح ٦. (٣) تفي القير - ٢ م ٣٤٩ (٣)

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٠.

مؤمِناً في هذه الدُنيا وعَفا عنه إلاّ كان الله أَجَلّ وأمجَد وأَجْوَد من أن يعود في عقوبته يوم القيامة، وما ستَر الله على عبدٍ مؤمنٍ في هذه الدنيا وعَفا عنه إلاّ كان الله أَجْوَد وأمجَد وأكرَم من أن يعودَ في عقوبته يوم القيامة». ثمّ قال: «قد يَبْتَلي الله المؤمِنَ بالبَليَّةِ في بَدَنِه أو مالِه أو أهلِه». ثمّ تلا هذه الآية ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿ وَحَنْا بَيْدِه ثلاثَ مرّات (١).

فَمَّا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَلَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢

١ - أحمد بن محمّد بن خالد البَرْقيّ، في المحاسن: عن الحسَن بن يَزيد النَّوْفَليّ، عن إسماعيل بن أبي زِياد السَّكونيّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليه، قال: قال رسولُ الله عليه: مَن أُحَبّ أن يَعْلَمَ ما لَهُ عِنْدَ الله، فَلْيَعْلَم ما لله عِنْدَهُ" (٢).

## وَالَّذِينَ يَجْنَلِبُونَ كُبَّتِهِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَىحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ كُ

١ ـ قال: قال أبو جعفر ﷺ: "من كظَم غَيْظاً، وهو يَقدر على إمضائِه، حَشا الله قلبَهُ أمناً وإيماناً يوم القيامة». قال: "ومَن ملَكَ نفسَه إذا رَغِبَ وإذا رَهِبَ وإذا غَضِب، حرّم الله جسَده على النار» (٣).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فَضّال، عن غالب بن عثمان، عن عبد الله بن مُنذِر، عن الوَصافيّ، عن أبي جعفر عليه قال: «مَن كظَمَ غَيْظاً وهو يقدِر على إمضائه، حَشا الله قلبَه أمناً وإيماناً يوم القيامة»(٤).

وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَصَابَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا أَصَابَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ الْلَّغَى مُمْ يَنْفَصِرُونَ ۞ وَجَزَّوُاْ سَيِتَنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى الْصَّلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ

### ٱلظَّالِمِينَ (١)

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴾، قال: في إقامة الإمام ﴿ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بِينهُمْ ﴾ أي يقبَلون ما أُمِروا به

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٤٩. (٢) المحاسن ص ٢٥٢ ح ٢٧٣.

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٠. (٤) الكافي ج ٢ ص ٩٠ ح ٧.

ويُشاورون الإمام فيما يَحتاجون إليه من أمرِ دينِهم كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ﴿(۱). وأمّا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ إِذَا أَصَابَهُمُ اللّهُ عُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ يعني إذا بُغي عليهم هم يَنْتَصِرون، وهي رُخْصَة صاحِبُها فيها بالخِيار، إن شاء فعل، وإن شاء ترَك، ثمّ جزى ذلك، فقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيّئَةُ سَيّئَةٌ مّنْلُهَا ﴾ أي لا يتعدّى ولا يُجازي بأكثر ممّا فُعِل به، ثمّ قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى الله ﴾(٢).

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيَهِ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ أُولَيَهِ كَ لَهُمْ عَذَابُ إَلِيهُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأَمُونِ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ أُولَيَهِ كَنَا بَهُمْ عَذَابُ إَلِيهُ ﴿ وَمَن يُصَلِيلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظّلِمِينَ لَمَّا رَأَوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِ مِن سَبِيلِ ﴿ وَمَن يُصَلِيلٍ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظّلِمِينَ مِن الذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِي وَقَالَ مَرَدِ مِن سَبِيلٍ ﴿ وَمَن يُصَلِّلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمَا كَانَ الْمُعلِمِينَ فِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن أَولِيكَةَ يَنصُرُونَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن اللَّهُ مَن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهُ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَابَ هُمُ اللَّهُ مَن دُونِ اللَّهُ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهُ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهُ وَمَن يُصَلِّلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُن اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ الللَّهُ وَمَن يُصَالِلُ اللَّهُ مَا لَهُ مُن مُن اللَّهُ مِن دُونِ الللَّهُ وَمَن يُصَالِمُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مِن دُونِ الللَّهُ مَن دُونِ اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مَا لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مَا ل

ا ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بن هِلال الأحْمَسيّ، عن الحسن بن وَهْب، عن جابر الجُعْفيّ، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾، قال: «ذلك القائم ﷺ، إذا قام انتصر من بني أُميّة ومِن المُكذّبينَ

٢ ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ الصَيْرَفيّ، عن محمّد بن فُضَيل، عن أبي جعفر عليه أنّه قرأ: ﴿ وَقَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ آل محمّد حقَّهم خلّاً رَأُوا العَذَابِ ﴿ وَقَرَى اللَّا إِلَىٰ مَرَدٌ مِّن سَبِيلٍ ﴾ يعني أنّه

والنُصَّابِ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سورة النساء، الآية: ۸۳. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٤٩ه ح ١٨.

سبب العَذاب، لأنه قسيمُ الجنّةِ والنار»(١).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن البَرقيّ، عن محمّد بن أسْلَم، عن أيّوب البَزّاز، عن عَمرو بن شِمْر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «قوله عزّ وجلّ: ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ ينظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ يعني إلى القائم ﷺ (٢٠).

٤ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ لآلِ محمّد حقَّهم ﴿لَمَّا رَأُوا العَذَابَ يَقُولُونَ هِلْ إِلَىٰ مَرَدٌ مِّن سَبِيلٍ ﴾ أي إلى الدنيا(٣).

و ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الكريم ابن عبد الرّحيم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة الشّمالي، عن أبي جعفر على الله قال: سمعته يقول: ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ يعني القائم على وأصحابه ﴿ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ والقائم إذا قام انتصر من بني أمية ومِن المكذّبين والنُصّاب هو وأصحابه، وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إنّما السّبِيلُ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ ويَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ السّبِيلُ عَلَى اللّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ ويَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ﴾ السّبِيلُ عَلَى اللّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ ويَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وعلى الله عَمَد حقهم ﴿ لَمّا رَأُوا العَذَابَ ﴾ عليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ ﴾ لعليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ ﴾ لعليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ ﴾ لعليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ ﴾ لعليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ ﴾ لعليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ ﴾ لعليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ ﴾ لعليّ ﴿ وَتَرَاهُمْ مُ وَقَالَ اللَّذِينَ عَامُنُوا ﴾ يعني آل محمّد وشيعتهم ﴿ إِنَّ الخَاسِرِينَ النَّوْلِينَ عَنْمُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُنْ أُولِينَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ الله وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ " قال: والله يعني النُصّابِ الذين نصَبوا العَداوة لأميرِ المؤمنين وذرّيته عَلَيْ والمُحْدِينَ وَوْنَ الله وَمَن يُضْلِلُ الله فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ " فَانَ صَالًا اللهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ " فَانَ المُعْمَلِ الله فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ هُ اللَّهُ وَمَن يُضْلُلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ فَانَ السَلِهُ اللهِ عَنَى النَّهُ اللهُ فَمَا لَهُ اللهُ عَمَا لَهُ اللهُ وَمَن يُصْلِي المؤمنين وذريته اللهُ وَمَا كَانَ لَهُ مُنْ أُولِياءً يَنْصُونُ الشَعْلُولُ السَلَهُ اللهُ الله

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلَقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ

ا و يُزوِّجُهُمْ ذَكُرَانًا وَإِنْدُنَّا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ١

١ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في

(٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٠ ح ٢٠.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٠ ح ١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٠.

قوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يُّشَاءُ إِنَاثاً﴾: «يعني ليس مَعَهُنَّ ذَكَر ﴿وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ يعني ليس معَهم أنثى ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكْرَاناً وَإِنَّاثاً ﴾ أي يَهَبُ لمن يَشاء ذُكراناً وإناثاً جميعاً، يجمَعُ له البَنين والبَنات، أي يَهَبُهم جَميعاً لواحِدٍ»<sup>(١)</sup>.

٢ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثني أبي، عن المَحموديّ، ومحمّد بن عيسى ابن عُبَيد، عن محمّد بن إسماعيل الرّازي، عن محمّد بن سعيد، أنّ يحيى بن أكثَم سأل موسى بن محمّد، عن مَسائِلَ وفيها: أخبِرْنا عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً﴾، فهل يُزَوِّجُ الله عِبادَه الذُّكرانَ، وقد عاقَب قوماً فعَلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليه، وكان من جواب أبي الحسن عليه: «أُمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنَاناً ﴾ ، فإنَّ الله تبارك وتعالى يُزوِّجُ ذُكران المُطيعين إناثًا من الحورِ العِين، وإناتَ المُطيعاتِ مِن النِساء من ذُكرانِ المُطيعين، ومَعاذَ الله أن يكون الجَليَلُ عَني ما لبَّستَ على نفسك تَطلّباً للرُّخصَةِ لارتِكابِ المآثم ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيْمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾ (٢) أي إن لم يَتُب»<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ قلت: الحديث ذكره الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: يرويه محمّد ابن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار القطن، قال: قال موسى لأخيه أبي الحسن العسكريّ عليه : كتَب إليّ يحيى ابن أكثَم، يسألني عن عشر مسائل أو تسعة، فدخلتُ على أخي، فقلتُ له: جُعلت فداك إنّ ابن أكثُم كتب إليّ يسألني، عن مسائل أفتيه فيها، فضحك، ثمّ قال: «فهل أَفْتَيْتُهُ ؟؟ قلتُ: لا. قال: «ولِمَ؟» قلتُ: لم أُعرِفْها. قال: «وما هي؟» قلت: كتب إليّ: أَخبِرْني عن قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿قَالَ الَّذيَ عِندَه عِلْمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (٤)، أنبيُّ الله عزّ وجلّ كان مُحتاجاً إلى عِلم آصِف؟ وأخبِرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشُ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً﴾(٥)، أُسَجَد يَعقوب ووُلدُه ليوسُف وهم أنبياء؟ وأخبِرني عن قُولِ الله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمًا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴿ (٦)، مَنِ المُخاطَب بالآية؟ فإن كان المُخاطَب رَسول الله ، أليس قد شَكَّ فيما أُنزِل إليه؟

(٢)

(1)

سورة النمل، الآية: ٤٠.

سورة الفرقان، الآيتان: ٦٨ ـ ٦٩.

<sup>(1)</sup> تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥١.

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥١. (٣)

<sup>(0)</sup> سورة يوسف، الآية: ١٠٠.

سورة يونس، الآية: ٩٤.

<sup>(7)</sup> 

وإن كان المُخاطَب به غيرُه، فعَلَى غيره إذن أُنزِل القُرآن.

وأخبِرني عن قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ مَا هَذَه الأبحُر وأَين هي؟ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله ﴿(')، ما هذه الأبحُر وأين هي؟ وأخبرني عن قول الله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ ﴾('')، فاشتَهت نفسُ آدَم البُرِّ فأكل وأطعم، فكيف عوقِبا فيها على ما تشتهي الأنفس؟ وأخبِرني عن قول الله تعالى: ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنَاناً ﴾، فهل زوّج الله عبادَه الذُكرانَ، وقد عاقب الله قوماً فعلوا ذلك؟ وأخبِرني عن شَهادَةِ المرأة جازت وحدَها، وقد قال الله عز وجلّ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾("")؟ وأخبِرني عن الخُنثي وقولِ عليّ فيها: عزّ وجلّ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾("")؟ وأخبِرني عن الخُنثي من المَبال('')، من يَنْظُر إذا بال؟ وشهادَةِ الجارِّ لنفسِه لا تُقبَل، مع أنّه عسى أن يكونَ رجُلاً وقد نظر إليه النِساء، وهذا ما لا يَحِلّ فكيف هذا؟

وأخبرني عن رجُلِ أتى قطيعَ غنَم، فرأى الرّاعي ينزو على شاةٍ منها، فلمّا بصر بصاحِبها خلّى سبيلُها، فانسابت بين الغَنَم، لا يعرف الرّاعي أيّها كانت، ولا يعرف صاحبُها أيّها يذبَح؟ وأخبرني عن قول عليّ لابن جُرموز: بَشِّر قاتِلَ ابن صَفِيّة بالنار، فلِمَ لم يقتُله وهو إمام، ومَن ترَكَ حَدّاً من حدودِ الله فقد كفر إلاّ مِن عِلّة؟ وأخبرني عن صلاة الفّجر، لِمَ يُجهَر فيها بالقراءة وهي من صَلاة النّهار، وإنّما يُجهَر في صلاة الليل؟ وأخبرني عنه لم قتَل أهلَ صِفّين وأمر بذلك مُقبلين ومُدبرين، وأجهَز على جريحِهم، ويوم الجمَل غير حُكمه، لم يقتُل من جَريحهم، ولا مَن دخل داراً، ولم يُجهِز على جريجِهم، ولم يأمُر بذلك، ومَن ألقى سيفَه آمنه، لِمَ فعَل ذلك؟ فإن كان الأوّل صَواباً، كان الثاني خطأً.

فقال ﴿ الله الرّحمٰن الله الرّشد، ألقاني كتابك بما امتحنتنا به من تَعتبك، لتَجِدَ الرّحيم، وأنت فألهَمك الله الرُشد، ألقاني كتابك بما امتحنتنا به من تَعتبك، لتَجِدَ إلى الطّعنِ سبيلاً إن قصَرنا فيها، والله يُكافئك على نيّتك، فقد شرَحنا مسائلك، فأصغ إليها سمعَك، وذلّل لها فهمَك، واشغَل بها قلبَك، فقد ألزمتك الحُجّة والسلام.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) المبال: مخرج البول. «المعجم الوسيط مادة بول».

سألتَ عن قولِ الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَه عِلْمٌ مِّنَ الكِتَابِ﴾، فِهُو آصِف بن بَرخيا، ولم يعجِز سُلَيمان عن معرفة ما عرَف، ولكِن أحبّ أن يُعرِّفَ أُمَّتُه من الجِنَّ والإنْس أنَّه الحُجَّة من بَعدِهِ، وذلك من عِلم سُليمان، أودَعَه آصِف بأمر الله، ففهمه الله ذَلك لئلاّ يُختَلف في إمامته ودلالته، كما فهم سُليمان في حياة داود لتُعرَف إمامَته ونبوّته من بعده لتأكيّد الحُجّة على الخَلْق. وأمّا سجودُ يعقوبَ ووُلِده، فإنّ السّجودَ لم يَكُن ليوسُف، كما أنّ السّجود مِن الملائكة لم يَكُن لآدَم، وإنَّما كان منهم طاعةً لله وتحيةً لآدَم، فسجَد يعقوبُ ووُلده شُكراً لله باجتماع شَمْلِهم، أَلَم تَرَ أَنَّه يقولُ في شُكرِه في ذلك الوقت: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْنَنِي مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثُ﴾(١) َ إلى آخر الآية. وأمَّا قوله تعالى: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾، فإنّ المُخاطَب في ذلك رسول الله هيء، ولم يَكُنْ في شَكِّ ممّا أُنزِلَ إليه، ولكن قالتِ الجَهَلةُ: كيفٌ لم يَبعَثِ الله نبيّاً من مَلائكتِه؟ أم كيف لم يفرّق بينَه وبينَ خَلْقِه بالاستِغناء عن المأكل والمَشْرَب والمَشْي في الأسواق؟ فأوحى الله إلى نبيّه على: ﴿فَسْعَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾ تفحّص بمَحضَر من الجَهَلَةِ، هل بعث الله رسولاً قبلَك إلاّ وهو يأكُل ويشرَب، ويَمشي في الأسوّاق، ولك بهم أُسْوة، وإنّما قال: ﴿إِنْ كُنْتَ فِي شَكِّهِ، ولم يكن، ولكن للنَّصَفَة، كما قال تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ الله عَلَى الكَاذِبِينَ﴾(٢)، ولو قال: نبتَهِل فنجعَل لعنةَ الله عليكم لم يكونا يجوزان للمُباهلة. وقد عَلِم الله أنَّ نبيَّه مُؤدِّ عنه رسالته وما هو من الكاذبين، وكذلك عرَّف النبيُّ ﷺ أنَّه صادِقٌ فيما يقول، ولكِنْ أَحَبِّ أَن يُنصِفَهم من نَفسِه.

وأمّا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله ، فهو كذلك، لو أنّ أشجارَ الدُنيا أقلامٌ، والبحر مِداد، يمُدّه سبعة أبحر حتّى فجّرت الأرض عيوناً، فغَرِق أصحابُ الطوفان، لنَفِدَت قبل أن تنفَد كلماتُ الله عزّ وجلّ، وهي عينُ الكِبريت، وعينُ اليَمن وعينُ برهوت، وعينُ الطبريّة، وحَمَّة ماسبذان وتُدعى المنيات، وحَمَّة إفريقية وتدعى بسلان، وعين باحروان. ونحن الكلمات الّتي لا تُدرَك فَضائِلُنا ولا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١٠١.

تُستَقصى. وأمّا الجنّة ففيها من المأكل والمَشْرَب والمَلاهي والمَلابس ما تشتهي الأنفُس وتلذّ الأعينُ، وأباح الله ذلك كلّه لآدم، والشجَرةُ الّتي نهى الله عنها آدَم وزوجَته أن يأكُلا منها شجَرةُ الحسد، عَهد إليهما أن لا ينظُرا إلى من فضّل الله عليهما وعلى كلّ خلائِقه بعين الحسد، فنَسِيَ ونظرَ بعَينِ الحسد، ولم يَجِد له عَزْماً. وأمّا قوله تعالى: ﴿أَوْ يُرَوّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً ﴾، فإنّ الله تبارك وتعالى يزوّج ذُكرانَ المُطيعين إناثاً من الحور، ومَعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبَّستَ على نفسِك، تطلُب الرّخص لارتِكاب المآثم ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيْمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَاناً ﴾ (١) لم يَتُب.

وأمّا قولُ عليٌ ﷺ: بَشِّرْ قاتِلَ ابنِ صَفيّة بالنار؛ لقولِ رَسولِ الله ﷺ له: بشِّرْهُ بالنار. وكان ممّن خرَج يوم النَهروان، ولم يقتُله أميرُ المؤمنين ﷺ بالبَصْرة، لأنّه عَلِم أنّه يُقتَل في فِتنَةِ النَهْرَوان.

وأمّا قولك: على على قتل أهل صِفّين مُقبِلين ومُدبِرين وأجاز على جريحِهم، ويوم الجمَل لم يتبع مُولِيًا، ولم يُجهِز على جريحٍ، ومن ألقى سيفَه آمنه، ومن دخَل دارَه آمنَه، فإنّ أهل الجمَلِ قُتِل إمامُهم ولم يَكُن لهم فِئة يرجِعون إليها، وإنّما رجع القومُ إلى مَنازِلهم غير مُحاربين ولا مُحتالين ولا مُتَجَسِّسين ولا مُنابزين، وقد رَضُوا بالكفّ عنهم، فكان الحُكْمُ رَفعَ السيفِ والكفّ عنهم إذا لم يَطلُبوا عليه أعواناً. وأهل صفّين يَرجِعون إلى فِئةٍ مُستَعدّةٍ، وإمام لهم منتصب يجمّع لهم السّلاح من الدروع والرّماح والسّيوف، ويستَعد لهم العَطاء، ويُهيّىء لهم الأنزال(٢٠)، ويتفقدُ جريحَهم، ويحمِلُ رجلتَهم، ويكسو حاسِرَهم، ويُداوي جريحَهم، ويحمِلُ رجلتَهم، ويكسو حاسِرَهم، ويردُهم فيرجعون إلى مُحاربتهم وقِتالهم، لا يُساوي بين الفريقين في الحكم، ولولا علي علي علي علي المُحكم في عُصَاةِ أهلِ التوحيد، لكنّه شرَح ذلك لهم، فمَن رَغِبَ عنه يُعرَض على السّيف أو يتوب عن ذلك.

وأمّا شهادة المرأة الَّتي جازت وحدَها، فهي القابلة، جائِز شهادَتها مع الرضا، وإن لم يَكُن رِضاً فلا أقل من امرأتين تقومُ مع المرأة مَقام الرَجُلِ للضَرورة، لأنّ الرجُلَ لا يُمكنه أن يقومَ مقامَهُما، فإن كانت وحدَها قُبِل مع يمينها.

سورة الفرقان، الآيتان: ٦٨ ـ ٦٩.

<sup>:</sup> الأنزال: جمع نزل، وهو الرزق، «لسان العرب مادة نزل».

وأمّا قول علي على في الخُنثى: إنّه يورَثُ من المَبال؛ فهو كما قال، وينظُر إليه قومٌ عدول، فيأخُذ كلّ واحِدٍ منهم مِرآة، فيقوم الخُنثى خَلْفَهم عُرياناً، وينظُرون في المِرآة، فيرَونَ الشبَح، فيحكمون عليه. وأمّا الرجل الّذي قد نظر إلى الرّاعي قد نزا على شاةٍ، فإنْ عرَفها ذَبَحَها وأحرَقها، وإنْ لم يكُن يَعرِفها قسَّمها بِنِصْفَين وساهَم بينهما، فإن وقع السَّهمُ على أحَدِ النِصْفَين فقد نجا الآخر، ثمّ يفرّق الذي وقع فيه السَّهم بنِصْفَين ويُقرعُ بينهما بسَهم، فإن وقع على أحَدِ النِصْفَين نجا النِصفُ الآخر، فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنتان فيُقرع بينهما، فأيّهما وقع السّهمُ لها تُذبَح وتُحرَق، فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنتان فيُقرع بينهما، فأيّهما وقع السّهمُ لها تُذبَح وتُحرَق، وقد نجَت سائِرُها. وأمّا صلاة الفَجّر والجَهْر بالقراءة، لأن النبي الله كان يُغلّس بها، فقراءتها من الليل. وقد أنبأتُك بجميع ما سألتنا، فاعلم ذلك تولّى الله حفظك، والحمدُ لله ربّ العالمين)(۱).

# ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَاءً إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَى مَا يَشَاءً إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾

ا - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا أحمد بن يعقوب بن مَطَر، يحيى، عن بَكُر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثني أحمد بن يعقوب بن مَطَر، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدّب الجُنديسابوري، قال: وجَدتُ في كتابِ أبي بخَطّه: حدّثنا طَلْحَة بن زيد، عن عُبيد الله بن عُبيد، عن أبي معمّر السَّعْدانيّ، أن رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه ـ وذكر حديث الشاك إلى أن قال وفقال أمير المؤمنين عليه له: «وأمّا قوله تعالى: ﴿ومَا كَانَ لِبَشِرِ أَنْ يُكلِّمُهُ الله إلا وَحْياً وليس بكائِن إلا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ، ما ينبَغي لبشَرِ أن يُكلِّمهُ الله إلا وَحْياً، وليس بكائِن إلا من وَراء حِجابٍ ، أو يُرسِلَ رَسُولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء كذلك قال الله تبارك وتعالى علواً كبيراً، قد كان الرَسُولُ يُوحى إليه من رُسلِ السَّماء، فيبلّغ رُسُل السَماء رُسُل الأرض وبينَه مِن غير أن يُرْسِلَ بالكلامِ مع رُسُلِ الأرض، وقد كان الكلامُ بين رُسُلِ الأرض وبينَه مِن غير أن يُرْسِلَ بالكلامِ مع رُسُلِ السَّماء.

وقد قال رسول الله ﷺ: يا جَبْرَئيل، هل رأيتَ ربّك؟ فقال ﷺ: إنّ ربّي لا يُرى. فقال رسول الله ﷺ مِن أينَ تأخُذ الوَحْيَ؟ فقال: آخُذُه من إسرافيل. فقال:

<sup>(</sup>١) الاختصاص: ص ٩١،

ومن أين يأخُذه إسرافيل؟ قال: يأخُذه من مَلَكٍ فَوْقَهُ من الرّوحانيّين. فقال: فَمِنْ أَينَ يأخُذه ذلك المَلك؟ قال: يُقذَف في قلبه قَذْفاً. فهذا وَحْيٌ، وهو كلامُ الله عزّ وجلّ، وكلامُ الله ليس بنَحْو واحِد، مِنهُ ما كلّم الله به الرُّسُل، ومنه ما قَذَفَه في قُلوبهم، ومنه رُؤيا يُريها الرُّسُل، ومنه وَحْيٌ وتَنْزِيلٌ يُتْلَى ويُقرَأ، فهو كلام الله، فاكتفِ بما وصَفْتُ لك من كلام الله، فإنّ معنى كلام الله ليس بنحو واحِد، فإنّ منه ما يُبلّغُ رُسُلُ السَّماءِ رُسُل الأرضِ». فقال: فرَّجْتَ عني فرَّج الله عنك (۱).

يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلاّ أنا الأوّل فلا شيء قبلي، وأنا الآخِرُ فلا شيء بعدي، وأنا الظاهِرُ فلا شيء فَوقي، وأنا الباطِنُ فلا شيء دوني، وأنا الله لا إله إلا أنا بكُلّ شيء عليم. يا محمّد، عليّ أوّل من آخُذ ميثاقه من الأئمة. يا محمّد، عليّ آخِر من أقبِض روحه من الأئمة، وهو الدَّابّة الّتي تُكلّم الناس. يا محمّد، عليّ أظهِرُه على جَميع ما أُوحِيه إليك، ليس لكَ أن تكتم منه شيئاً. يا محمّد، أبطِنه الّذي أسرَرتُه إليك، فليس فيما بيني وبينك سِرّ دونه. يا محمّد، عليّ ما خَلَقتُ مِن حَرام وحَلالٍ عليمٌ به (٢).

٣ ـ المُفيد: في حديث مسائل عبد الله بن سَلام لرَسُولِ الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد الله الله إلا وحياً أو مِن محمّد، فأخبِرني، كلّمَك الله قُبُلاً؟ قال: «ما لِعَبدٍ أن يُكلّمه الله إلا وحياً أو مِن وراء حِجابٍ». قال: صدَقْتَ يا محمّد (٣).

٤ ـ عليّ بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: وَحْيُ مُشافَهةٍ منه، ووَحْيُ إلهامٍ،

(٢) مختصر بصائر الدرجات: ص ٣٦.

<sup>(</sup>١) التوحيد ص ٢٦٤ حُ ٥.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ص ٤٣.

وهو الّذي يقَعُ في القَلْبِ أو مِن وَراءِ حِجابٍ، كما كلّم الله نبيّه ﷺ وكما كلّم الله موسى عَلِين من النار، أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء، قال: وَحَيُ مُشَافَهةٍ يعني إلى الناس<sup>(١)</sup>.

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنُتَ مَدّرِى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١ صَرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ١

١ - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضر بن سُوَيد، عن يحيى الحلبيّ، عن أبي الصَّبّاح الكِناني، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عز وجلّ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا الْمَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإَيْمَانُ ﴾، قال: «خَلقٌ من خَلق الله عزّ وجلّ، أعظَم من جَبْرَئيل وميكائيل، كان مع رسول الله وهو مع الأئمّة من بعده" (٢). وهو مع الأئمّة من بعده" (٢).

ورواه سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات، قال: حدَّثني أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البَرْقيّ، عن النَّضْر بن سُوَيد، عن يحيى بن عِمران الحَلَبيّ، عن أبي الصَّبّاح الكِنانيّ، عن أبي بصير، قال: سِألت أبا عبد الله على عن قول الله عز وجل : ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا﴾، وساقَ الحديثَ بعَينه (٣).

٢ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم، قال: سأله رجل من أهلِ هِيت وأنا حاضِر، عن قوله الله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا﴾، فقال: «منذ أنزَل الله عزّ وجلّ ذلك الروح على محمّد ﷺ ما صَعِد إلى السَّماء، وإنّه لَفينا»<sup>(٤)</sup>.

٣ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن عِمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١: ص ٢١٤ ح ١. مختصر بصائر الدرجات: ج ٢. (٤) الكافي ج ١: ص ٢١٥ ح ٢.

الله ﷺ عن العلم، هو شيء يتعلّمه العالم من أفواه الرجال، أم في الكتاب عندكم تقرءونه فتعلّمون منه؟ قال: «الأمرُ أعظم من ذلك وأوجَب، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإيْمَانُ﴾». ثمّ قال: «أيّ شيء يقول أصحابُك في هذه الآية؟ أيُقِرّون أنّه كان في حالٍ ما يدري ما الكِتابُ ولا الإيمان»؟ فقلت: لا أدري - جُعِلتُ فِداك - ما يقولون. فقال: «بلي، قد كان في حالٍ لا يَدري ما الكِتابُ ولا الإيمانُ حتى بعَث الله عزّ وجلّ الرّوحَ الّتي ذَكَرَ في الكِتاب، فلمّا أوحاها إليه عَلِم بها العِلمَ والفَهُمَ، وهي الرّوحُ الّتي يُعطيها الله عزّ وجلّ من شاء، فإذا أعطاها عَبْداً علّمه الفَهْمَ» (١٠).

ورواه سعد بن عبد الله في بصائر الدَّرَجات: عن عِمران بن موسى، عن موسى بن جعفر بن وَهْب البَغْداديّ، عن ابن أسباط، عن محمّد بن الفُضَيل الصَّيْرَفيّ، عن أبي حمزة الثّماليّ، قال: سألتُ أبا عبد الله ﷺ: عن العلِم، وساق الحديث بعينه بتغيير يسير (٢).

٤ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بَكْر بن صالح، عن القاسم بن بُرَيد، عن أبي عَمْرو الزُّبَيْرِيّ، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «قال تعالى في نبيّه ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ﴾، يقول: تدعو»(٣).

٥ ـ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بُكير، عن زُرارة، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَكَلَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإَيْمَانُ وَجلّ: ﴿لَقَد أَنزَل الله عزّ وجلّ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾، قال: ﴿لقد أنزَل الله عزّ وجلّ ذلك الرّوح على نبيه ﷺ، وما صَعِد إلى السَّماءِ منذُ أُنزِل، وإنّه لَفِينا﴾ (٤).

7 ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن حديد، ومحمّد بن إسماعيل بن بَزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، وأبي الصَّبّاح الكِنانيّ، قالا: قلنا لأبي عبد الله ﷺ: جَعَلنا الله فِدَاكَ، قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ آمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ

مختصر بصائر الدرجات: ص ٣.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱: ص ۲۱۵ ح ٥.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات: ص ٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥: ص ١٣ ح ١.

صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾، قال: «يا أبا محمّد، الرّوح خَلْقٌ أعظَمُ من جَبْرَئيل وميكائيل، كان مع رسولُ الله ﴿ يُخبِرُه ويُسَدِّدُه، وهو مع الأئمّة ﷺ يخبِرُهم ويُسَدِّدُهم (١٠).

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا علي بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بن هلال، عن الحسن بن وهُب العَبْسيّ، عن جابر الجُعْفيّ، عن أبي جعفر ﷺ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾، قال: «ذاك عليّ بن أبي طالب عليه الالها(٢).

 ٨ - محمّد بن الحسن الصفّار: عن عبد الله بن عامر، عن أبي عبد الله البَرْقي، عن الحسين بن عُثمان، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه ، قال: «قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾، إنَّك لتأمُّر بولاية عليّ عُلِيِّه وتدعو إليها، وهو الصِراطُ المُستَقيم»<sup>(٣)</sup>.

٩ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الكريم ابن عبد الرحيم، قال: حدَّثنا محمّد بن علي، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ﷺ، في قولِ الله لنبيَّه ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَّ الإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً﴾ «يعني عليّاً ﷺ، وعليّ هو النور، فقال ﴿نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ يعني عليّاً عَلِيّاً عَلِيّاً ، هَدى به مَن هَدى من خَلقِه. وقال لنبيّه عليّاً ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ عني إنَّك لتأمُّر بولاية أمير المؤمنين عِن الله الله المؤمنين عليه ، وتَدعو إليها، وعليٌّ هو الصِّراطُ الْمُستَقيم ﴿صِرَاطِ اللهِ يعني عليًّا عَلِيًّا ﴿الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأرْضِ ﴾ يعني عليّاً عَلِيّاً الله أن جعَلْه خازِنَه على ما في

١٠ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ أي تَدعو إلى الإمامَةِ المُسْتَوِية. ثمّ قال: ﴿صِرَاطِ اللهِ أي حُجّته ﴿الَّذِي لَهُ مَا نِيِّي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (٥٠).

السماوات وما في الأرض، وائتَمَنه عليه ﴿ أَلاَ إِلَى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ ،(٤).

١١ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثني محمّد بن هَمّام، قال: حدّثنا سعد بن محمّد، عن عَبّاد بن يعقوب، عن عبد الله بن الهَيْثَم، عن الصَّلْت بن الحُرّ، قال:

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٠ ح ٢١. (1) (٢) تأويل الآيات ج ١: ص ٥٥١ ح ٢٢. (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٢.

بصائر الدرجات: ص ۸۸ ح ٥. (٣) (0)

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٢.

كنتُ جالِساً مع زَيد بن علي عليه ، فقرأ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ قال: هَدى الناسَ وربِّ الكعْبَةِ إلى علي علي عليه مَن ضَلَّ ، واهتَدَى مَنِ اهتَدى (١٠).

17 \_ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النّضر، عن القاسم بن سُلَيمان، عن أبي مَرْيَم الأنصاريّ، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: سمِعتُه يقول: «وقَع مُصْحَفٌ في البَحْر فوجَدوه قد ذهَب ما فيه إلاّ هذه الآية ﴿أَلا إِلَى الله تَصِيرُ الأُمُورُ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٣.



#### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر عليه، قال: «من أدْمَنَ قِراءةَ حَم الزُخْرُف، آمنه الله في قَبْرِه من هَوامٌ الأرض، وضَغْطَةِ القَبْرِ، حتّى يَقِفَ بين يَدَي الله عزّ وجلّ، ثمّ جاءت حتّى تُدخلَه الجَنّة بأمرِ الله تبارك وتعالى»(١).



حمّ ١ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِقُ حَكِيمُ ١

تقدّم معنى حم في أوّل سورة المؤمن.

١ - عليّ بن إبراهيم: ﴿ حَمَّ حَرُوفَ مِن اسْمِ اللهِ الأعظم ﴿ وَالْحَتَابِ الْمُبِينِ ﴾ يعني القرآن الواضِح ﴿إِنَّا جُعَلْنُهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . قال قولُه تعالَى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ يعني أمير المؤمنين عَلِي مكتوبٌ في الفاتحة، في قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١)، قال أبو عبد الله عَلَيْهُ: «هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه» (٢٠).

٢ - عليّ بن إبراهيم: حدّثني أبي، عن حَمّاد، عن أبي عبد الله عليه، في قوله تعالى: ﴿ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ ، قال: «هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومعرفته، والدَّليل على أنَّه أمير المؤمنين قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ "(٣).

٣ ـ محمّد بن العبّاس: عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عليّ بن جعفر، قال: سَمِعبُ الرِّضا عَلَى اللهِ عَبِدَ اللهِ عَبِدَ اللهِ عَلِينَ ، وقد تَلا هذه الآية: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾، قال: عليّ بن أبي طالب ﷺ (٤).

٤ - ورُوي عنه أنّه عليه سُعل: أين ذُكِر عليّ بن أبي طالب عليه في أمّ الكتاب؟ فقال: "في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ﴾ وهو عليّ عَلِينَظِرٌ»(٥).

سورة الفاتحة، الآية: ٦. (1)

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٤. تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٢ ح ٢. تفسير القمي ج ١ ص ٤١. (4)

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٢ ح ٣. (0)

• وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد النَوْفَليّ، عن محمّد بن حمّاد الشاشيّ، عن الحسين بن أسد الطّفاويّ، عن عليّ بن إسماعيل المِيثَميّ، عن عباس الصائغ، عن سَعْد الإسكاف، عن الأصبَغ بن نُباتة، قال: خرَجنا مع أمير المؤمنين على حتّى انتَهينا إلى صَعْصَعة بنِ صَوْحانَ رحمه الله، فإذا هو على فِراشِه، فلمّا رأى عليّاً على خَفّ له، فقال له صلوات الله عليه: «لا تَتَّخِذنَّ زيارَتَنا فَخْراً على قَومِك». قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن ذُخْراً وأجُراً، فقال له: «والله ما كنتُ عَلِمتُك إلا خَفيفَ المَؤُونة، كثير المَعُونة». فقال صَعْصَعَة: وأنتَ والله \_ يا أمير المؤمنين \_ ما عَلِمتُك إلا أنّك بالله لَعَلِيم، وأنّ الله في عَيْنِكَ لعَظيم، وأنّك في كتابِ الله لعليَّ حكيمٌ، وأنّك بالمؤمنين لرؤوف رحيم. (١).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن مَعْبد، عن واصل بن سُليمان، عن عبد الله بن سِنان، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «لما صُرع زَيد بن صَوْحان يوم الجَمَل، جاء أمير المؤمنين ﷺ حتّى جلس عند رأسِه، فقال: رَحِمك الله يا زَيد، قد كنتَ خَفِيف المَؤُونة، عظيمَ المَعُونة. فرفَع زَيد رأسه إليه، فقال: وأنت جَزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين، فوالله ما عَلِمتُك إلاّ بالله عَلِيماً، وفي أُمِّ الكِتابِ عليّاً حكيماً، وأنّ الله في صَدرِك عَظيمٌ»(٢).

٧ - الشيخ في التهذيب: عن الحسين بن الحسن الحُسَيني، قال: حدّثنا علي محمّد بن موسى الهَمْداني، قال: حدّثنا علي بن حَسّان الواسطي، قال: حدّثنا علي ابن الحسين العَبْدِي، قال: سَمِعتُ أبا عبد الله الصادق عَلِيه وذكر فَضْلَ يوم الغَدير والدُعاء فيه، إلى أن قال في الدعاء: «فاشهَد يا إلهي أنّه الإمامُ الهادي المرشد، الرَّشيد، عليّ أمير المؤمنين، الذي ذكرتَه في كتابك، فقلتَ: ﴿وَإِنّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيمٌ ﴾ "".

٨ - الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي: بإسناده، عن رجاله إلى حَمّاد السِنديّ، عن أبي عبد الله عليه وقد سأله سائلٌ عن قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾، قال: «هو أمير المؤمنين ﷺ»(٤).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٢ ح ٤.

 <sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٣ ح ٥.
 (٤) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٣ ح ١.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٣: ص ١٤٥ ح ٣١٧.

٩ - البُرسيّ: بالإسناد، يرفعه إلى الثِقات الذّين كتبوا الأخبار، أنّهم أوضَحوا ما وجَدُوا، وبانَ لهم من أسماءِ أمير المؤمنين ﷺ، فله ثلاث مائة اسم في القرآن، منها ما رَوَوه بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود، قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ أَمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقٍ عَلِيّاً ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ ﴾ (٢)، وقولَه تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتُ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴾ (٤)، فالمنذِرُ: رسولُ الله ، وعليّ بن أبي طالب عليه الهادي. وتُُّوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن ربِّه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ (٥) فالبَيِّنَةُ محمّد على الشاهِدُ على الله وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ \* وَإِنَّ لَنَا للآخِرَةَ وَالْأُوْلَىٰ﴾ (٦)، وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿أَن تَقُولَ أَنفُسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ الله وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿(^)، جَنْبُ الله عليُّ بن أبي طالب عَيْهُ، وقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُّبِينَ﴾(٩)، معناه عليّ ﷺ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَىٰ صِرَاطُّ مُّسْتُقِيمٍ ﴾ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَثِلْهِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ (١١)، معناه عن حُبّ عليّ بنّ أبي طالب عليه (١٢).

١٠٠ ـ ابن شهر آشوب: قال أبو جعفر الهاروني، في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾: وأمّ الكتاب الفاتحة، يعني أنَّ فيها ذِكرَه (١٣).

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُدَ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَبِيِّ إِلَا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشَا

سورة مريم، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

٩) سورة يَس، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>١١) سورة التكاثر، الآية: ٨.

<sup>(</sup>۱۳) المناقب ج ۳: ص ۷۳.

<sup>(</sup>٢) أسورة الشعراء، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الليل، الآيتان: ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة يس، الآيتان: ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>۱۲) الفضائل لابن شاذات ص ۱۷٤.

وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَهِنِ سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَذِيرُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ الْعَلِيمُ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا بِقَدَدٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ الْعَلَالُكُمْ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَالَقِ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلْكُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْلُكُ اللَّهُ الْعُلْكُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْلُكُ اللَّهُ الْعَلَقِي الْعَالِي الْكُلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعَالِي الْعَلَيْلُ الْعُلْلِكُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْلُولُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْلِي الْعَلَالِي الْعُلْلِكُ اللْعُلِي الْعَلَالِي الْعُلْمُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

۱ - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أَفْنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً ﴾ استِفهام، أي نَدعُكم مُهْمَلِينَ لا نَحْتَجُ علَيكُم بَرسولِ أو بإمام أو بحُجَج، وقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الأَوَّلِينَ \* وَمَا يأتِيهم ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أَشَدَّ مِنْهُمْ ﴾ يعني مِن قُرَيش ﴿ بَطْشاً وَمَضَىٰ مَثَلُ الأَوَّلِينَ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً ﴾ أي مُسْتَقَرّاً ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً ﴾ أي طُرُقاً ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي كي مَهْداً ﴾ أي مُسْتَقرّاً ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً ﴾ أي طُرُقاً ﴿ لَكُمْ مِنَ الفَلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا لَكُمْ مِنَ الفَلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا عَلَي وَلَا لَكُمْ مِنَ الفَلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَعْدَرِ خُونَ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ هو مَعطوفٌ على قوله تعالى: ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

لِتَسْتَوُءا عَلَى ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَلَذَا وَيَسْتَوُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْوَلُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَلَذَا اللهُ مُقْرِنِينَ اللهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنقَلِمُونَ اللهُ وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ اللهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنقَلِمُونَ اللهُ وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ اللهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنقَلِمُونَ اللهُ اللهُ مُقْرِنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مُعْرِنِينَ اللهُ اللهُ مُعْرِنِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مِهْران، عن سَيْف بن عَمِيرَة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عُلِيّة: هل للشُكْرِ حَدَّ إذا فعَله العَبْدُ كانَ شاكِراً؟ قال: «نعم». قلتُ: ما هو؟ قال: «يحمَد الله على كلّ نعمةٍ عليه في أهل ومالٍ، وإن كان فيما أنعَم عليه في مالِه حقَّ أدّاه، ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿سَبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ، ومنه قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكا وأنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي وأنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي وأنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>١) أسورة النحل، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآية: ٢٩.

مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنك سُلْطاناً نَّصِيراً﴾(١)»(٣).

Y - على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن فَضّال، عن المُفَضّل بن صالح، عن سَعْد بن طَرِيف، عن الأصبَغ بن نُباتَة، قال: أمسَكتُ لأمير المؤمنين الله بالرّكاب، وهو يُريد أن يَركَب، فوفَع رأسَهُ ثمّ تَبَسَّم، فقلتُ له: يا أمير المؤمنين، رأيتُك رفَعتَ رأسك، ثمّ تَبَسَّمْت؟ قال: «نعَم يا أصبَغ، أمسَكتُ أنا لرسول الله به كما أمسَكتَ أنتَ لِي الرّكاب، فرفَع رأسَه وتبَسم، فسألتُه عن تَبَسَّمِه كما سألتَني، وسأُخبِرُك كما أخبَرني رَسولُ الله به أ. أمسَكتُ لِرَسُولِ الله بعليّةُ الشَهْباء، فرفَع رأسَهُ إلى السَّماء وتبسّم، فقلتُ: يا رَسولَ الله، رفَعْتَ رأسَك إلى السماء وتبسّمْت، لماذا؟ فقال: يا عليّ، إنّه ليس أحد يَرْكَبُ فيقُرأ آية الكريم: يا الكُرْسِيّ، ثمّ يقول: أستَغْفِرُ الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيومُ، وأتوبُ إليه، اللهم أغفِر لي ذُنوبي، فإنّه لا يَغفِرُ الذُنوب إلاّ أنتَ؛ إلاّ قالَ السيّدُ الكريم: يا مَلائِكتي، عَبْدي يعلَمُ أنّه لا يَغفِرُ الذُنوبَ غَيْري، اشهَدوا أنّي قد غَفَرتُ له ذُنوبَه» (").

" وعنه، قال: حدّثني أبي، عن عليّ بن أسباط، قال: حمّلتُ مَتاعاً إلى مكّة فكسَد عليّ، فجئتُ إلى المدينة، فدخَلتُ على أبي الحسَنِ الرّضا ﷺ، فقلتُ: جُعِلتُ فِداك، إنّي قد حمّلتُ مَتاعاً إلى مكّة، وكسَد عليّ، وأرَدْتُ مِصْرَ، فقلتُ: جُعِلتُ فِداك، إنّي قد حمّلتُ مَتاعاً إلى مكّة، وكسَد عليّ، وأرَدْتُ مِصْرَ، فأركبُ بَرّاً أو بَحْراً؟ فقال: «مِصْر الحُتوف، ويقيّض إليها أقصر الناسِ أعماراً، قال رسول الله ﷺ: لا تَعْسِلوا رؤوسَكُم بطِينها، ولا تَشْرَبوا في فَخّارِها، فإنّه يُورِثُ الذّلة، ويذهَبُ بالغيرة».

ثمّ قال: «لا، عليك أن تأتي مَسْجِدَ رسول الله هُ انتُصَلّي رَكْعَتَين، وتَسْتَخِير الله مائة مرّة ومرّة، فإذا عزَمْتَ على شيء، ورَكِبْتَ البَرّ، واستَوَيْتَ على راجِلَتِك، فقُلْ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ كَسْرٌ ولا وَمُن ولا وَهُن وإن رَكِبْتَ بَحْراً، فقُل حينَ تركب: ﴿ بِسْمِ الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ (٤)، فإذا ضَرَبَتْ بِك الأمواجُ فاتَّكىء على يَسارِك، وأشِرْ إلى المَوْجِ وَمُرْسَاهَا ﴾ (٤)، فإذا ضَرَبَتْ بِك الأمواجُ فاتَّكىء على يَسارِك، وأشِرْ إلى المَوْجِ

(۲) الکافی ج ۲: ص ۷۸ ح ۱۲.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٤.

بِيَدِكَ، وقُل: اسكُنْ بسَكِينَةِ الله، وقِرَّ بقَرادِ الله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله».

قال عليّ بن أسباط: قد رَكِبتُ البَحْرَ، وكان إذا هاجَ المَوْجُ قلتُ كما أمرَني أبو الحسن عليه في من المَوجُ، ولا يُصيبنا منه شيء. فقلتُ: جُعِلتُ فِداك، ما السَّكينة؟ قال: «رِيحٌ من الجَنّة، لها وَجْهٌ كوَجْهِ الإنسانِ، طَيِّبة، وكانت مع الأنبياء، وتكونُ مع المؤمنين»(١).

٤ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم البَجَليّ، عن عليّ بن أسباط قال: قلتُ لأبي الحسَن الرضا ﷺ: جُعِلتُ فِداك ما تَرى، آخُذ بَرّاً أو بَحْراً؟ فإنّ طريقَنا مَخوفٌ شَديدُ الخَطرِ؟ فقال: «اخرُج بَرّاً، ولا عليك أن تأتِي مَسْجِدَ رَسولِ الله مَخوفٌ شَديدُ الخَطرِ، فقال: «اخرُج بَرّاً، ولا عليك أن تأتِي مَسْجِدَ رَسولِ الله مَخْوفٌ مَنْ عَيْر وَقْتِ فَريضَةٍ، ثمّ لتَسْتَخير الله مائة مرّة ومرّة، ثمّ تنظر، فإنْ عزَم الله لك على البَحْر، فقُلِ الّذي قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢)، فإذا اضطَرَب بك البَحْر فاتكىء على جانبك الأيمَن، وقُل: بسم الله، اسكن بسكينة الله، وقِرّ بقرارِ الله، واهْدَأ بإذنِ الله، ولا حَوْل ولا قُوّة إلاّ بالله».

قلنا: ما السَّكينَة أصلَحَك الله؟ قال: «ريحٌ تخرُج من الجنَّةِ لها صورَةٌ كصورَةِ الإنسانِ، ورائِحةٌ طيِّبَةٌ، وهي الّتي نزَلت على إبراهيم، فأقبَلت تَدور حول أركانِ البيت، وهو يضَعُ الأساطين».

قيل له: هي من التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿فِيهِ سَكِينةٌ مِّن رَّبُّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ عَالُ مُوسىٰ وَءَالُ هُرُونَ ﴾ (٢) قال: «تلك السَّكينةُ في التابوت، وكانت في طَسْتِ يُغسَل فيها قلوبُ الأنبياء، وكانَ التابوتُ يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء». ثمّ أقبَل علينا، فقلل: «ما تابوتُكم» قُلنا: السِلاح. قال: «صَدَقْتُم، هو تابوتُكم، وإن خرَجْتَ بَرّاً فقُل الّذي قال الله عزّ وجلّ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنّا إِلَىٰ رَبّنا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾، فإنّه ليس من عَبْدٍ يقولُها عند رُكُوبِه فيقَع مِن بَعير أو دابّةٍ فيصيبُه شيء بإذنِ الله». ثمّ قال: «فإذا خرَجْتَ مِن مَنْزِلِك فقُل: بسم الله؛ امَنتُ بالله، توكّلت على الله، لا حَوْلَ ولا قُوة إلاّ بالله، فإنّ الملائكة تَضرِبُ وُجوهَ المَنتُ بالله، توكّلت على الله، لا حَوْلَ ولا قُوة إلاّ بالله، فإنّ الملائكة تَضرِبُ وُجوهَ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٤٨.

الشَّياطينِ، ويقولون: قد سَمِّى الله، وآمَن بالله، وتوكّل على الله، وقال: لا حَوْلَ ولا قوّة إلاّ بالله»(١).

الطَبَرْسِيّ: روى العَيّاشيّ بإسناده، عن أبي عبد الله عليه ، قال: «ذِكرُ النِعْمَةِ أَن تقولَ: الحَمْدُ لله الّذِي هَدَانا للإسلام، وعلَّمَنا القُرآن، ومَنّ علينا بمحمّد ، وتقول بعده: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا ﴾ إلى آخر الآية »(٢).

وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُبِينُ ﴿ آمِ اَتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُو كَاضَفَىٰكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ اللَّذِينَ كَظِيمُ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُلْوَدًا فَهُ وَلَيْ اللَّهُ مُلْوَدًا وَهُو فِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ اللَّذِينَ كَظِيمُ إِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلِدَاكِ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَا يَغْرُصُونَ ﴾ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدُ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَا يَغْرُصُونَ ﴾

ا على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءاً﴾، قال: قالت قريش: إنّ الملائكة هم بناتُ الله، ثمّ قال على حدّ الإستِفهام: ﴿أَم اتّخَذَ مِمّا فَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلاً﴾ يعني إذا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالبَنِينَ \* وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلاً﴾ يعني إذا وُلِدَتْ لهُم البَناتُ ﴿ظلَّ وَجُهُهُ مُسْوَداً وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ وَهُوَ معطوف على قوله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّا فِي ﴿وَيَجْعَلُونَ لله البَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّا فِي الجِعَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾، قال: إنّ موسى المحليد إلى المحليد في المخصام غَيْرُ مُبِينٍ ﴾، قال: إنّ موسى الله من القوّة أن أرى فِرعونَ صورتَه على فرش من ذَهَب رَطْب، عليه ثِيابٌ أعطاه الله من القوّة أن أرى فِرعونَ صورتَه على فرش من ذَهَب رَطْب، عليه ثِيابٌ من ذَهَب رَطْب، عليه ثِيابٌ من ذَهَب رَطْب، فقال فِرْعُون: ﴿أَوْمَن يُنَشَّوُا فِي الحِلْيَةِ ﴾ أي يُنَشَّأ في الذَهَب في النَّهُ من النَاس، ولو من ذَهَب رَطْب، عليه أين النَاس، ولو كان نبيًا لكان خِلافَ الناس.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا المَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثاً ﴾ معطوفٌ على ما قالَت قُرَيش: إنّ الملائكةَ بناتُ الله؛ في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ

(٢) مجمع البيان ج ٩ ص ٧١.

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٣: ص ٤٧١ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٥٧.

جُزْءاً ﴾ فرَد الله عليهم، فقال تعالى: ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾ قوله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ يَحْرُصُونَ ﴾ أي يَحْتَجُونَ بلا عِلم(١١).

٧ - محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا أحمد بن هَوذَة الباهليّ، عن إبراهيم بن إسحاق النّهاوَنْديّ، عن عبد الله بن حَمّاد، عن عَمْرو بن شِمْر، قال: قال أبو عبد الله على المرّ رسولُ الله أبا بكر وعُمرَ وعَليّاً على أن يَمْضُوا إلى الكهف والرّقيم، فيُسبغ أبو بكر الوُضوءَ ويصف قدّميه ويُصلي رَكْعَتين، ويُنادي ثلاثاً، فإن أجابوه وإلا فليَقُل مثل ذلك عُمَر، فإن أجابوه وإلا فليَقُل مثل ذلك على علي على فمضوا وَفَعَلوا ما أمرهم به رَسولُ الله في، فلم يُجيبوا أبا بَكر ولا عُمَر، فقام علي على وفعَل ذلك فأجابوه، وقالوا: لبّيك لبّيك. ثلاثاً، فقال لهم: عمر، فقام علي على وفعَل ذلك فأجابوه، وقالوا: لبّيك لبّيك. ثلاثاً، فقال لهم: ما لكم لم تُجيبوا الأوّل والثاني، وأجَبْتُم الثالث؟ فقالوا: إنّا أمرنا أنْ لا نُجيبَ ما لكم لم تُجيبوا الأوّل والثاني، وأجَبْتُم الثالث؟ فقالوا: إنّا أمرنا أنْ لا نُجيبَ فأخرج رسول الله في صَحِيفَة حَمْراءَ، وقال لهم: اكتُبوا شهادَتَكم بخُطوطِكُم فيها فأخرج رسول الله في صَحِيفَة حَمْراءَ، وقال لهم: اكتُبوا شهادَتَكم بخُطوطِكُم فيها القيامة» وسَمِعتُم، فأنزَل الله عزّ وجلّ: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ وَ يومَا.

٣ - وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد المالِكيّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونُس بن خَلَف، عن حَمّاد بن عيسى، عن أبي بصير، قال: ذكر أبو جعفر ﷺ الكِتابَ الّذي تعاقدوا عليه في الكَعْبَة، وأشهدوا فيه، وختَموا عليه بخواتِيمِهم، فقال: «يا أبا محمّد، إن الله أخبَر نبيَّه بما يصنَعونَه قبل أن يكتُبوه، وأنزَل الله فيه كتاباً قال: «نعم، ألم تسمَع قولَ الله تعالى: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾ (٣).

٤ - محمّد بن الحسن الصفّار: عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن جعفر الجَعْفَريّ، قال: حدّثنا يعقوب بن جعفر، قال: كنت مع أبي الحسن عليه بمكّة، فقال له رجل: إنّك لَتُفسّر مِن كتابِ الله ما لم يُسمَع؟ فقال عليه: «علينا نزَل قبلَ الناس، ولنا فُسّر قبل أن يُفسَّر في الناس، فنحنُ نعرِف حَلاَلَه وحَرامَه، وناسِخَه ومَنْسوخَه،

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) تأريل الآيات ج ٢: ص ٥٥٥ ح ٩.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲: ص ۵۵۳ ح ٧.

ومتفرّقه وحضريَّه، وفي أيّ ليلةٍ نزَلت من آية، وفيمَن نزَلت، فنحن حُكماءُ الله في أرضِه، وشُهداؤه على خَلقِه، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ﴾، فالشهادةُ لنا، والمسألةُ للمَشهودِ عليه، فهذا عِلمُ ما قد أنهيتُه إليك وأدّيتُه إليك ما لَزمَني، فإن قبلتَ فاشكُر، وإن تركتَ فإن الله على كلّ شيء شَهيد»(١).

بَلْ قَالُوّاْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَدِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ هُ قَلَ مُورِيهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا مِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا فَانَفَعَمْنَا مِنْهُمُ أَوْلُواْ إِنَّا مِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ وَمَنْ اللَّهُ مَن عَنْقِبَهُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَإِنِّى بَرَاءٌ مُمّا تَعْبُدُونَ فَالْمَا إِنْهِ مِنْ اللَّهُ مَا مَعْمَدُونَ اللَّهُ مَن عَنْقِبَهُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَإِنَّى مَرَاءٌ مُ مَمّا تَعْبُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مَا عَنْ عَنْقِبَهُ الْمُكَذِبِينَ فَى وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَالَّذِي مَنَا مَا مُنْ عَنْ عَلَى مَا اللَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّا مُ سَيَهُ دِينٍ ﴿ إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا إِلَّا اللَّذِى فَطَرَقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ا على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ أي على مَذْهَب ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾ فقال الله عز وجل : قل يا محمّد: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَاباءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ ثمّ قال عز وجل : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مُمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ أي خَلَقَني ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مُمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ أي خَلَقَني ﴿وَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ أي يُبَيِّنُ لي وَيُثَبَّنِي (٢).

# وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

ا - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد السّناني ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، قال: حدّثنا موسى بن عِمران النَخْعِيّ، عن عمّه الحُسَين بن يزيد النَوْفَليّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِبِهِ ﴾، قال: «هي الإمَامةُ، جعَلها الله عزّ وجلّ في عَقِب الحُسَين عَلِيهُ ، باقية إلى يومِ القيامة» (٣).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ص ١٩٥ ح ٤. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) معانى الأخبار: ص ١٣١ ح ١.

Y ـ وعنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر الحِمْيَريّ، عن إبراهيم بن مَهْزِيار، عن عليّ بن مَهْزِيار، عن النحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن أبي سَلام، عن سَوْرَة بن كُلَيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِيهٍ ﴾، فقال: «في عَقِب المُحسين عِنْهِ، فلم يزَل هذا الأمر منذ أفضي إلى الحسين ينتقِلُ من وَلد إلى وَلد، لا يَرجِع إلى أخ ولا عمّ، ولم يتِمّ بعلم أحدٍ منهم إلا ولَه وَلد». وإنّ عبد الله (١) خرَج من الدُنيا ولا وَلد له، ولم يمكُث بين ظَهرانَي أصحابه إلا شَهْرًا (٢).

" وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن موسى بن عِمران الدَقّاق قال: حدّثنا حمزة بن القاسم العَلَويّ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ الفزاريّ، قال: حدّثنا محمّد بن الحُسَين بن زَيد الزَيّات، قال: حدّثنا محمّد بن زِياد الأزدي، عن المُفَضَّل بن عُمر، عن الصادق جعفر بن محمّد عَنِيهُ، قال المُفَضّل: فقلتُ: يابنَ رسول الله، فأخبِرْني عن قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلَهَا قَلُ عَقِيهِ﴾، قال: «يعني بذلك الإمامَة، جعَلها في عَقِيهِ﴾، قال: «يعني بذلك الإمامَة، جعَلها في عَقِبه الحُسَين عَلِيهُ إلى يوم القيامة» (٣٠).

\$ - وعنه، رفّعه إلى هِشام بن سالم، قال: قلتُ للصادق جعفر بن محمّد ﷺ: الحَسَن أفضَل أم الحُسَين؟ فقال: «الحَسن أفضَل من الحسَن». قلتُ: وكيف صارَتِ الإمامَةُ من بعد الحُسَين في عَقِبه دونَ وُلدِ الحسَن؟ فقال: «إنّ الله تبارك وتعالى أحَبّ أن يجعَل سُنَّة موسى وهارون جارِيةٌ في الحسَن والحسين ﷺ، ألا تَرى أنّهما كانا شَرِيكَيْنِ في النّبوّةِ، كما كان الحسن والحُسَين شَرِيكَيْنِ في الإمامة، وأنّ الله عزّ وجلّ جعَل النبوّة في وُلدِ هارون ولم يجعَلْها في وُلدِ موسى، وإن كان موسى أفضَل من هارون. قلت: فهل يكون إمامان في وقتٍ واحِد؟ قال: «لا، إلا أن يكونَ أحدُهما صامِتاً مأموماً لصاحبِه، والآخَرُ ناطِقاً إماماً لصاحبِه، فأمّا أن يكونا إماميْنِ ناطِقين في وقتٍ واحد فلا».

قلت: فهل تكونُ الإمامةُ في أخَوَينِ بعد الحسن والحُسَين ﷺ؟ قال: «لا،

<sup>(</sup>١) هو عبد الله الأفطح، ابن الإمام جعفر الصادق ﷺ، وقد قالت الفطحيّة بإمامته.

<sup>(</sup>۲) علل الشرائع ج ۱ ص ۲٤٤ باب ١٥٦ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ص ٣٠٥ ح ٨٤.

إنَّما هي جاريةٌ في عَقِب الحسين ﷺ، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِيهِ ﴾ ثمّ هي جاريةٌ في الأعقابِ وأعقابِ الأعقابِ إلى يوم القيامة»(١).

• محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد الجُعْفيّ، عن محمّد بن القاسم الأكفانيّ، عن عليّ بن محمّد بن مَروان، عن أبي طالب، ونحن في المسجد عن شُليم بن قيس، قال: خرَج علينا عليّ بن أبي طالب، ونحن في المسجد فاحتَوَشْنَاهُ، فقال: "سَلوني قبل أن تفقِدوني، سَلوني عن القُرآن، فإنّ في القُرآن عِلمَ الأوّلين والآخِرين، لم يدّع لقائلٍ مَقالاً، ولا يعلمُ تأويلَه إلاّ الله والراسِخون في العِلم، وليسوا بواحِد، ورَسولُ الله كان واحِداً منهم، علمه الله سبحانه إيّاه، وعَلَّمنيه رَسولُ الله على، ثمّ لا يزالُ في عَقِبه إلى يوم القيامة، ثمّ قرأ: ﴿وَبَقِيَّةُ مَمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَىٰ وَعَالُ هُرُرونَ تَحْمِلُهُ المَلاَثِكَةُ ﴿ (٢) ، فأنا من رَسولِ الله عَلَى بَمَنزِلَةِ هارونَ من موسى إلاّ النُبوّة، والعِلمُ في عَقِبنا إلى أن تقومَ الساعَةُ "ثمّ قرأ: ﴿وَبَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِبِهِ ثمّ قال: «كان رَسول الله عَقِبَ إبراهيم عَقِبُ إبراهيم، وعَقِبُ محمّد الله الله عَقِبَ إبراهيم، وعَقِبُ محمّد الله الله البيت عَقِبُ إبراهيم، وعَقِبُ محمّد الله المَالمَةُ المَالمَةُ المَالمَةُ المَالمَةُ الله الله الله عَقِبُ إبراهيم، وعَقِبُ محمّد الله الله الله المُن عَقِبُ إبراهيم، وعَقِبُ محمّد الله الله الله المناهم المناهم المناه الله المناهم المناه المناهم المناه

7 ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن عليّ بن مَهزِيار، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سِنان، عن أبي سَلام، عن سَوْرَة بن كُلَيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِبةً فِي عَقِبِهِ﴾، قال: "إنّها في عقب الحسين ﷺ، فلم يزَل هذا الأمر منذ أفضي إلى الحُسين ﷺ ينتقِل من والد إلى وَلَدٍ، ولا يَرجِع إلى أخ ولا إلى عمّ، ولا يعلمُ أخدٌ منهم ممّن خرَج من الدّنيا إلاّ وله وَلد». وإنّ عبد الله بن جعفر خرَج من الدّنيا ولا وَلد له، ولم يمكُث بين ظَهراني أصحابه إلاّ شَهْراً (٤٠).

٧ - ابن بابویه في كتاب النبوة: بإسناده إلى المُفَضّل بن عُمَر، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: يابنَ رسولِ الله، أخبِرْني عن قَولِ الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِبِهِ ﴾. قال: «يعني بذلكَ الإمامَة جعَلها الله في عَقِبِ الحُسَين ﷺ إلى يوم القيامة». فقلتُ: يابنَ رَسولِ الله، أخبِرْني كيف صارَتِ الإمامَةُ في وُلدِ الحُسَين دونَ وُلدِ الحُسَين أهلِ دونَ وُلدِ الحسَن ﷺ، وهما وَلَدا رَسولِ الله ﷺ، وسِبْطاهُ، وسَيِّدا شَبابِ أهلِ

<sup>(</sup>١) كمال الدين وتمام النعمة: ص ٣٨٣ ح ٩. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٤٨.

 <sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٥٥ ح ١٠.
 (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٥٥ ح ١١.

الجَنَّة؟ فقال: «يا مُفَضّل، إنّ موسى وهارون نَبِيّان مُرْسَلانِ أَخُوان، فجعَل الله النبوَّة في صُلْبِ هارونَ، ولم يَكُنْ لأحدِ أن يقولَ: لَم فعل ذلك؟ وكذلك الإمامة، وهي خلافة الله عزّ وجلّ، وليس لأحد أن يقول: لِمَ جعَلها في صُلْبِ الحُسَين ولم يجعَلْها في صُلْبِ الحسَن، لأنّ الله عزّ وجلّ الحكيم في أفعاله، لا يُستَل عمّا يفعَل وهم يُستَلون»(١).

٨ - ابن بابویه: عن محمّد بن عبد الله الشَّیْبَاني رحمه الله، قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن العَلَويّ، قال: حدّثني أبو نَصْر أحمد ابن عبد المُنْهِم الصَّیْداوي، قال: حدّثني عَمْرو بن شِمْر الجُعْفيّ، عن جابر بن یَزید الجُعْفيّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ﷺ، قال: قلتُ له: یابنَ رسولِ الله، إنّ قوماً یقولون: إنّ الله تبارك وتعالی جعَل الأئمّة في عَقِب الحسن دون الحسين. قال: «كذَبوا والله، أولم یسمَعوا أنّ الله تعالی ذِكرُه یقول: ﴿وَجَعَلَهَا لله كَلِمَةً بَاقِیةٌ فِي عَقِبهِ فهل جعَلها إلاّ في عَقِب الحسين؟». فقال: «یا جابر إنّ الأئمة مم الذین نَصّ علیهم رسولُ الله ﷺ بالإمامة، وهم الذین قالَ رسول الله ﷺ؛ لمّا أسرى بي إلى السَّماء وجَدتُ أسماءهم مكتوبةً على ساقِ العَرْشِ بالنّور، اثني عشر اسماً منهم عليّ، وسِبْطاه، وعليّ، ومحمّد، وجعفر، وموسى، وعليّ، ومحمّد، وعليّ، والحجّد القائم، فهذه الأئمّة من أهلِ بيت الصَّفْوة والطّهارة، والله ما یدَّعِیه أحدٌ غیرنا إلاّ حشره الله تبارك وتعالی مع إبلیس وجنودهِ ثمّ تنفس ﷺ، وقال: لا رَعی الله حقّ هذه الأمة، فإنّها لم تَرْعَ حقّ نبیّها، أما والله لو تنفس گِنْهُ، وقال: لا رَعی الله حقّ هذه الأمة، فإنّها لم تَرْعَ حقّ نبیّها، أما والله لو تنفس گُنْه، وقال: لا رَعی الله حقّ هذه الأمة، فإنّها لم تَرْعَ حقّ نبیّها، أما والله لو تركوا الحقّ علی أهلِه لما اختلف في الله ائنان». ثم أنشأ ﷺ یقول:

إنّ اليه ود لحبّهم لنبيّهم وذوو الصليب بحُبّ عيسى أصبَحوا والمؤمِنون بحبّ آلِ محمّدٍ

أمنوا بَوائِقَ حادِث الأزمانِ يمشون زَهُواً في قرى نَجُرانِ يُعرمون في الآفاق بالنيرانِ

قلت: يا سيِّدي أليسَ هذا الأمرُ لكم؟ قال: «نعم». قلت: فلِمَ قعَدتم عن حقِّكُم ودَعْواكم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ (٢)، فما بالُ أمير المؤمنين ﷺ قعَد عن حقّه؟ قال: فقال: «حيثُ لم

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٥٦ ح ١٢، الخصال: ص ٣٠٥ ح ٨٤، معاني الأخبار: ص ١٢٦ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.

يَجِدْ ناصِراً، ألم تسمَع الله يقول في قصّة لوطٍ عَلِيهِ: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أُو ءَاوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَٰدِيدٍ﴾(١)؟ ويقول حكايةً عن نوح ﷺ: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ (٢) ، ويقول في قصة موسى علي : ﴿إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِْي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الفَاسِقينَ ﴾ (٣)، فإذا كان النبيّ هكذا فالوَصِيُّ أعذر. يا جابر، مثَل الإمام مَثَل الكَغُبَةِ تُؤتى ولا تَأْتي».

٩ ـ وعنه، قال: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن محمَّد بن عبيد الله الجَوْهَريّ، قال: حدَّثنا عبد الصَّمَد بن عليّ بن محمّد بن مُكّرَّم، قال: حدّثنا الطّيالِسيّ أبو الوليد، عن أبي الزِّنَاد عبد الله بن ذَكُوان، عن أبيه، عن الأعرَج، عن أبي هُرَيْرة، قال: سألت رسول الله عن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيةً فِي عَقِبِهِ﴾، قال: «جعَل الأثمّة في عَقِب الحُسَين، يخرج من صُلبِه تسعَة من الأثمّة، ومنهم مَهديُّ هذه الأمّه»، ثمّ قال: «لو أنّ رَجُلاً ظعَن بين الرُّكنِ والمَقام، ثمّ لَقِيَ الله مُبْغِضاً لأهلِ بيتي، دخَل النّارَ».

١٠ ـ وعنه، بهذا الإسناد، قال: قال رسول الله على: "إنّي تارِكُ فيكُم الثَّقَلَين: أحدُهما كِتابُ الله عزِّ وجلَّ، مَن اتَّبَعَه كان على الهُدى، ومن ترَكه كان على الضَّلالة، ثمّ أهل بيتي، أُذكّركُم في أهلِ بيتي». ثلاث مرات، فقلتُ لأبي هُرَيْرة: فَمَن أَهَلُ بِيتِه، نِساؤه؟ قال: لا، أهلُ بِيتِه أصلُه وعصبَتُه، وهم الأئمة الاثنَّا عَشر، الَّذين ذكرَهم الله في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِيهِ﴾.

١١ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد بن عِصام الكُلَينيّ، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب، قال: حدّثنا القاسم بن العَلاء، قال: حدّثني إسماعيل بن عليّ القَرْوينيّ، قال: حدّثني عليّ بن إسماعيل، عن عاصِم بن حُمَيد الحَنّاط، عن محمّد ابن قيس، عن ثابت الثَّمالي، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عَلَيْهُ ، أنَّه قال: «فينا نزَلت هذه الآية: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُولِّي ببعض في كِتَابِ اللهُ (٤)، وفينا نزَلت هذه الآية: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيةً فِي عَقِبِهِ ﴾، والإمامَةُ في عَقِب البِّحُسَين إلى يوم القيامة. وإنَّ للغائب مِنَّا غَيْبَتَيْنِ إحداًهما أُطوَل من الأُخرى، أمّا الأُولى فستّة أيام، أو سِتّة أشهر، أو سِتّ سِنينَ، وأمّا الأُخرى

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ١٠. (٤) سورة الأحزاب، الآية: ٦. (٣) سورة المائدة، الآية: ٢٥.

فيَطولُ أَمَدُها حتّى يرجِعَ عن هذا الأمر أكثَر مَنْ يقولُ به، فلا يَثْبُتُ عليه إلاّ مَن قَوِيَ يَقينُه، وصَحَّت مَعرِفَتُه، ولم يَجِدْ في نَفسِه حَرَجاً ممّا قضيت، وسَلّم لنا أهل البَيت»(١).

١٢ - عليّ بن إبراهيم، في معنى الآية: ثمّ ذكر الله الأثمّة ﷺ، فقال: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، يعني فإنهم يَرجِعون، أي الأئمّة ﷺ إلى الدُنيا<sup>(٢)</sup>.

وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْهُو يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَـتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ۗ

## وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ١

ا - علي بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عُمَير، عن ابن سِنان، عن أبي عَمَير، عن ابن سِنان، عن أبي عبد الله عليه الله عروة بن مسعود الثَقَفِيّ، وكان عاقلاً لَبِيباً، وهو الّذي أنزَل الله تعالى فيه: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَينِ عَظِيم﴾" (٣).

٧ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ حكى الله عزّ وجلّ قولَ قريش: ﴿وَقَالُواْ لَوْلا نُرِّل الْقُرْيَتَينِ عَظِيم﴾؟ وهو عُروة بن مسعود، والقَرْيَتَين مَكّة والطائِف، وكان جَزاهُم بما يحتمل الديات، وكان عَمّ المُغيرة بن شُغبَة، فرد الله عليهم، فقال: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾، يعني النُبوّة والقرآن حين قالوا: لِمَ لم يُنزَّل على عُروة بن مسعود، ثمّ قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسمنَا والقرآن حين قالوا: لِمَ لم يُنزَّل على عُروة بن مسعود، ثمّ قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسمنَا بَنْهُمْ معيشَتَهُمْ فِي الحَيْلَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض درَجَاتٍ عني في المالِ والبَنين ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ ربِّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴾. وهذا من والبَنين ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ ربِّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴾. وهذا من أعظم دلالة الله على التَوحيد، لأنّه خالَف بين ملكِهم كهيئاتهم وتَشابُهِهم ودَلالاتِهم وإراداتهم وأهوائهم، ليَستَعينَ بعضُهم على بعض، لأنّ أحدَهم لا يقوم بنفسه وإراداتهم وأهوائهم، ليَستَعينَ بعضُهم على بعض، لأنّ أحدَهم لا يقوم بنفسه لنفسِه، والمُلوك والخُلفاء لا يستَغنون عن الناس، وبهذا قامت الدُنيا والخَلْق المأمورون المَنْهِيّون المُكلّفون، ولو احتاجَ كلُّ إنسانٍ أَنْ يَكُونَ بَنَاءَ لنَفْسِه وخَيّاطاً

<sup>(</sup>۱) كمال الدين وتمام النعمة: ص ٣٠٣ ح ٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٦. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٦.

لنَفْسِه وحَجّاماً لِنَفْسِهِ وجميع الصِناعات الّتي يحتاج إليها، لَما قام العالَمُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لأنّه لو طلَب كلُّ إنسانِ العِلْمَ، ما دامَتِ الدُنيا، ولكنّه عزّ وجلّ خالَفَ بين هيئاتهم، وذلك من أعظم الدلالة على التَّوحيد(١).

قال أبو جَهْلٍ: فمَن ذا الّذي يَلِي كلامَه ومُحاوَرَتَه؟ فقال عبد الله بن أبي أُمَيّة المَخْزومِيّ: أنا لذلك، أفَما تَرْضاني قرْناً حَسيباً، ومُجادِلاً كِفيّاً؟ قال أبو جَهْل: بَلى. فأتوه بأجمَعِهم، فابتدأ عبد الله بن أبي أُميَّة، فقال: يا محمّد وذكر ما طلَبه من محمّد في وما أجابه به \_ فقال: وأمّا قولُكَ: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرآنُ عَلَىٰ مَن محمّد في وما أجابه به \_ فقال: وأمّا قولُكَ: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرآنُ عَلَىٰ مَن مُحمّد في وما أجابه به \_ فقال: وأمّا قولُكَ: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرآنُ عَلَىٰ مَن الْقُرْيَتَينِ عَظِيم أَن المُغيرة بمَكّة، أو عُرْوَة بن مسعود بالطائِف، فإنّ ألله تعالى ليس يستَعظِم مالَ الدُنيا كما تَسْتَعظِمُه أَنتَ، ولا خَطَر له عِندَه كما كان له عِندَك، بل لو كانتِ الدُنيا عِندَه تَعدِل جَناحَ بَعوضَةٍ لما سَقى كافِراً به، كان له عِندَك، بل لو كانتِ الدُنيا عِندَه تَعدِل جَناحَ بَعوضَةٍ لما سَقى كافِراً به،

(۲) سورة الفرقان، الآيتان: ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي اج ٢ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآيات: ٩٠ ـ ٩٣.

مُخالِفاً له، شُربةَ ماءٍ، وليس قِسمَةُ رَحمةِ الله إليك، بَل الله القاسِمُ للرَّحْمَةِ، والفاعِلُ لما يَشاءُ في عَبيدِه وإمائه، وليس هو عزّ وجلّ ممن يَخافُ أحَداً كما تَخافُه لِمَالِه أو لِحَالِه فَتَعرِفه بالنبوّة لذلك، ولا مِمّن يَطْمَع في أَحَدٍ في مالهِ وحالِه كما تَطْمَع فتَخُصه بالنُّبُوَّةِ لِذلك، ولا مِمَّن يُحِبّ أَحَداً مَحَبَّةَ الهَوى كما تُحِبّ فتُقَدِّم مَن لا يستَحِق التَقدِيم، وإنَّما مُعامَلتُه بالعَدْلِ، فلا يؤثِر بأفضل مَراتِب الدِّين وخِلاَلِه، إلاّ الأفضَل في طَاعَتِه، والآخِذ في خِدمَتِه، وكذلك لا يؤخّر في مَراتِب الدِّينِ وخِلالِه، إلا أشدّهم تَباطؤاً عن طاعتِه، وإذا كان هذا صِفَتُه لم ينظُر إلى مالٍ ولا إلى حالٍ، بل هذا المالُ والحالُ من فَضْلِه، وليس لأحَدٍ من عِبادِه عليه ضَرْبَة لازِب. فلا يُقال له: إذا تفضَّلتَ بالمالِ على عَبْدٍ، فلا بُدّ أن تتفضَّل عليه بالنبوَّةِ أيضاً، لأنَّه ليس لأحَد إكراهه على خِلاف مُرادِه، ولا إلزامه تفضُّلاً، لأنَّه تَفَضَّل قبلَه بنعمةٍ، ألا ترى ـ يا عبد الله ـ كيف أغنى واحِداً وقبَّح صورَتَه؟ وكيف حسَّن صورَة واحِدٍ وأفقَره؟ وكيف شرّف واحِداً وأفقَره؟ وكيف أغنى واحِداً ووضَعه؟ ثمّ ليس لهذا الغَنيّ أن يقول: هَلاّ أُضيفَ إلى يَساري جَمالُ فُلان؟ ولا لِلجَميلِ أَن يَقُولَ: هَلاّ أُضِيفٌ إلى جَمالي مالُ فُلان؟ ولا لِلشَّريفِ أَن يقولَ: هَلاّ أُضِيفَ إلى شَرفي مالُ فُلانٍ؟ ولا للوَضِيعَ أن يقولَ: هَلاّ أُضِيفَ إلى ضعتي شرفُ فلان؟ ولكِنَّ الحُكمَ لله يُقَسِّم كيف يشاء، ويفعَل ما يشاء، وهو حَكيمٌ في أفعالِه، محمودٌ في أعماله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرآنُ عَلَىٰ رَجُل مِّنَ الْقَرْيَتَينِ عَظِيم ﴿.

قال الله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ يا محمّد ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَوْة الدُّنْيَا ﴾ فأحوَجْنا بعضاً إلى بعض، أحوَجْنا هذا إلى مالِ ذاك، وأحوَجْنا ذاكَ إلى سِلْعَةِ هذا وإلى خِدْمَتِه، فتَرى أَجَلَ المُلوك وأغنى الأغنياء مُحتاجاً إلى أفقرِ الفُقراءِ في ضَرْبٍ مِنَ الضّروبِ، إمّا سِلْعَة معَهُ ليست مَعهُ، وإمّا خِدْمَة يَصلُح لها، لا يتهيّأ لذلك المَلِك إلاّ أن يستَعينَ به، وإمّا باب مِنَ العِلْم والحُكْم هو فَقيرٌ أن يستَفيدَها من هذا الفقير، وهذا الفقيرُ يحتاجُ إلى مالِ ذلك المَلِك أن يقول: هَلا أجمَعُ إلى مُلكي ومالي عِلْمَه ورأيه ؟ ولا لذلك الفقير أن يقول: هَلاّ أجمَعُ إلى مُلكي ومالي عِلْمَه ورأيه ؟ ولا لذلك الفقير أن يقول: هَلاّ أجمَعُ إلى مُلكي ومالي عِلْمَه ورأيه ؟ ولا لذلك الفقير أن يقول: هَلاّ أجمَعُ إلى مُلكي وما أتصرَّفُ فيه من فُنونِ الحُكم مالَ هذا الغنيّ ؟ ثمّ قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا

سُخْرِيّاً ﴾، ثمّ قال: يا محمّد ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ يجمَعُه هؤلاء من أموالِ الدُنيا»(١).

وَلَوَلا آن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِن فِضَةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ شَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِحُونَ شَ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَتَكِحُونَ شَ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَتَكِحُونَ شَ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَتَكِحُونَ شَقَعَ عَلَيْهَا يَتَكِحُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَيَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضَ فَاللَّهُ مَا مَتَكُ اللَّهُ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضَ لَلْهُ مَا مَن عَلْمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ لَهُ مَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ لَهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَا الللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ

٢ - الحسين بن سعيد، في كتاب الزهد: عن النَّضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسحاق بن غالب، قال: سمِعتُ أبا عبد الله ﷺ يقول في هذه الآية: ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقفاً مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ ، قال: «لو فعَل، لكفر الناسُ جميعاً » (٣) .

٣ على بن إبراهيم، قال: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أي على مَذْهَبِ واحِد ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ ، قال: المَعارجُ الّتي يَظْهَرون بها ﴿ وَلَبُيُوتِهِمْ أَبُوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ \* وَزُخْرُفا ﴾ البيت المزَخْرَف بالذَهب. قال: فقال الصادق عِلى الله فعل الله ذلك لَما آمَن أحَدٌ ، ولكِنّه جعَل في المؤمنين أغنِياء ، وفي الكافِرين فُقَراء ، وجعَل في الكافِرين أَعْنِياء ، وفي الكافِرين أَقْراء ، وجعَل في المؤمنين فَقراء ثمّ امتَحَنَهُم بالأمرِ والنَّهْي والصَّبْر وجعَل في الكافِرين أَعْنِياء ، وفي الكافِرين أَقْراء ثمّ امتَحَنَهُم بالأمرِ والنَّهْي والصَّبْر

<sup>(</sup>١) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ﷺ ص ٥٠٠ ح ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٣١٣ ح ٣٣. (٣) الزهد: ص ٤٧ ح ١٢٧.

والرِّضا». قال: قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحَمٰنِ﴾ أي يَعْمى ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾(١).

حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِشْ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَتَكُرُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

ا ـ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قُولُويه، في كامل الزيارات، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيريّ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حَمّاد البَصْرِيّ، عن عبد الله بن عبد الله عن الأصمّ، عن حَمّاد بن عُثمان، عن أبي عبد الله على قال: «لمّا أُسري بالنبيّ قلل الأصمّ، عن حَمّاد بن عُثمان، عن أبي عبد الله على قال: أسلم لأمرِك يا ربّ، قيل له: إنّ الله مُختَبِرُك في ثلاثٍ ليَنْظُرَ كيف صَبْرُك؟ قال: أُسلمُ لأمرِك يا ربّ، ولا قوّة لي على الصَّبْرِ إلاّ بك، فما هُنَّ؟ قيل له: أوّلُهُنَّ الجُوعُ والأثرَةُ على نفسِك وعلى أهلِك لأهلِ الحاجَةِ. قال: قَبِلتُ يا ربّ ورَضِيتُ وسلّمتُ، ومِنك التوفيقُ للصَّبر. وأمّا الثانية، فالتكذيبُ والخوفُ الشَّديدُ، وبَذْلُكَ مُهجَتَك في مُحارَبةِ أهلِ الكُفْرِ بمالِكَ وَنفْسِك، والصَّبرُ على ما يُصِيبُك منهم من الأذى مِن أهلِ النّفاق، والألم في الحَرْبِ والجِراح. قال: يا ربّ قَبِلتُ ورَضِيتُ وسَلّمتُ، ومنك التوفيقُ للصَّبْر. وأمّا الثالثة، فما يَلقى أهلُ بَيتِكَ من بَعدِك مِنَ القَتْل، أمّا أخوكَ عليٌ فيَلقى من أُمّتِك الشَتْمُ والتَعنيفَ والتَوبيخَ والجِرْمَانَ والجَحْد والظّلم، وآخِر ذلك القتل، من أُمّتِك الشَتْمُ والتَعنيفَ والتَوبيخَ والجِرْمَانَ والجَحْد والظّلم، وآخِر ذلك القتل، من أُمّتِك الشَتْمُ والتَعنيفَ والتَوبيخَ والجَرْمَانَ والجَحْد والظّلم، وآخِر ذلك القتل، فقال: يا ربِّ سلَّمتُ وقبلت، ومنك التَوفيق للصّبر.

وأما ابنتُك فتُظْلَم وتُحْرَم، ويُؤخَذُ حَقَّها غَصْباً الّذي تَجْعَلُهُ لها، وتُضْرَب وهي حامِل، ويُدخَلُ حريمُها ومَنزِلُها بغير إذنِ، ثمّ يَمَسُّها هَوانٌ وذُلٌ. ثمّ لا تَجِدُ مانِعاً، وتَطْرَحُ ما في بَطْنِها مِنَ الضَّرْبِ، وتَموتُ من ذلك الضَّرْب. فقلتُ: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، قبِلتُ يا ربِّ وسَلَّمتُ، ومِنْكَ التَوفيقُ للصَّبر. ويكونُ لها من أخيك ابنانِ، يُقْتَلُ أحدُهما غَدْراً، ويُسْلَبُ ويُطْعَنُ ويُسمُّ، تفعَل به ذلك أُمّتُك، قال: قَبِلتُ يا ربِّ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ومنك التوفيق للصّبر. وأمّا ابنُها الآخر فتَدعوهُ أُمّتُك للجِهاد، ثمّ يَقْتُلُونَهُ صَبْراً ويَقتُلُونَ وُلدَهُ ومَن معه من أهلِ بَيتِه، الآخر فتَدعوهُ أُمّتُك للجِهاد، ثمّ يَقْتُلُونَهُ صَبْراً ويَقتُلُونَ وُلدَهُ ومَن معه من أهلِ بَيتِه، ثمّ يَسْبُونَ حَرَمَه، فيستَعينُ بي، وقد مَضى القضاءُ منّي فيه بالشّهادَةِ له ولِمَنْ معه،

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۵۷.

ويكونُ قَتْلُه حُجَّةً على مَن بين قُطْرَيها، فيَبْكيه أهلُ السماوات وأهلُ الأرضين جَزَعاً عليه، وتَبْكيه مَلائِكةٌ لم يُدرِكوا نُصْرَتَه. ثمّ أُخرِجُ من صُلبِه ذَكراً به أنصُرك، وإنّ شَبَحَهُ عندي تحت العَرْش، يَمْلاً الأرْضَ بالعَدْلِ ويُطْبِقُها بالقِسْط، يَسير مَعَهُ الرُّعْبُ، يَقتُل حتّى يُشَكَّ فيه. فقلتُ: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقيل له: ارفَعْ رأسَك. فنظرتُ إلى رَجُلٍ من أحسَنِ الناسِ صُورَةً، وأطيبهم ريحاً، والنورُ يسطّعُ رأسَك. فنظرتُ إلى رَجُلٍ من أحسَنِ الناسِ صُورَةً، وأطيبهم ريحاً، والنورُ وسيماء مِن بين عَيْنيه ومِن فوقه ومِن تحتِه، فذعَوْتُه فأقبَل إليَّ، وعليه ثِيابُ النّورِ، وسيماء كُلّ خيرٍ، حتّى قبّل بين عَيْنيّ، ونظرتُ إلى الملائكة قد حَفّوا به، لا يُحصِيهم إلاّ الله عزّ وجلّ، فقلتُ: يا ربّ، لِمَن يغضَب هذا، ولمن أعدَدْت هؤلاء الملائكة، وقد وعَدْتَني النّصْرَ فيهم، فأنا أنتَظِرُه منك، فهؤلاء أهلي وأهل بيتي، وقد أخبَرْتَني بما يَلْقَون من بَعدي، ولو شئتَ لأعطَيْتَني النّصْرَ فيهم على من بَعى عليهم، وقد بسلّمتُ وقبلتُ ورَضِيتُ، ومنك التوفيق والرّضا والعَوْن على الصّبر.

فقيل لي: أمّا أخوك فجزاؤه عندي جَنّة المَأْوى نُزُلاً بِصَبْرِه، أُفلِجُ حُجَّته على الخَلائِق يوم البَعْثِ، وأُولِيه حَوْضَك، يَسقي منه أولياءَكم، ويمنَع منه أعداءَكم، وأجعَلُ جَهَنّم عليه بَرْداً وسَلاماً، يدخُلها فيُخرج مَن كان في قلْبِه مِثْقالُ ذَرَّةٍ من المَوَدَّةِ لكم، وأجعَلُ مَنزِلَتَكُم في دَرَجةٍ واحِدَةٍ في الجَنّة. وأمّا ابنُك المَقتولُ المَحْذولُ المَسْمومُ، وابنُك المغدورُ المَقْتولُ صَبْراً، فإنّهما ممّن أُزيِّنُ بِهِما عَرْشي، ولَهُما مِن الكرامةِ سِوى ذلك، ممّا لا يَخطِرُ على قلبِ بَشَرِ لِما أصابَهُما مِن البَلاء، ولِكُلِّ مَن أتى قَبْرَه من الخَلْق، لأن زُوّارَهُ زُوّارُك، وزوّارك زوّاري، وعليَّ كرامَة وليري، وأنا أعطيه ما سأل، وأُجزِيه جَزاءً يَغبِطُه به مَن نظر إلى عَطِيَّتي إيّاه، وما أعدَدْتُ له مِن كرامتي.

وأمّا ابنتُك، فإنّي أُوقِفُها عند عَرْشي، فيُقال لها: إنّ الله قد حَكَمَكِ في خَلْقِه، فمَن ظلَمَكِ وظلَمَ وُلدَكِ فاحكُمي فيه بما أحببْتِ، فإنّي أُجيز حكومتكِ فيهم. فتشهد العَرْض، فإذا أُوقِفَ مَن ظلمها أمرت به إلى النار، فيقول الظالِم: فيا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ الله (۱)، ويتمنّى الكَرَّة، ويعض الظالمُ على يديه، ويقول: ﴿يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً ﴾ وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ خَلِيلاً ﴾ وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٥٦.
 (٢) سورة الفرقان، الآيتان: ٢٧ ـ ٢٨.

القَرِينُ \* وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾، فيقول الظالم: ﴿ إِنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (١٦) فيقال لهما: ﴿ أَلاَ لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ \* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٢).

وأوَّل من يُحكَم فيه مُحسِن بن عليَّ عَلِيِّ وَفِي قاتِله، ثمَّ فِي قُنْفُذ فيُؤتَيان هو وصاحبِه فيُضرَبان بسِياطٍ من نارٍ، لو وقَع سَوْظٌ منها على البِحار لَغَلَتْ مِن مَشْرقها إلى مَغْرِبها، ولو وُضِعَت على جِبال الدُنيا لذَابَتْ حتّى تَصيرَ رَماداً، فيُضرَبان بها. ثمّ يَجِثُو أمير المؤمنين عَلِيْ للخُصومة بين يَدَي الله تعالى مع الرابع، ويُدخَل الثلاثةُ في جُبِّ، فيُطبَق عليهم، لا يَراهُم أَحَدٌ ولا يَروْنَ أَحَداً، فَعِندَها يَقُولُ الَّذينَ كَانُوا في ولايتهم: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَنَا مِنَ الجِنِّ والإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ (٢٠)، فيقول الله عزّ وجلّ : ﴿وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ فعِندَ ذلك يُنادون بالوَيل والثّبور، ويأتيان الحَوْضَ فيَسألان عن أمير المؤمنين عَلِيِّهُ، ومعهم حَفَظَة، فيقولان: اعفُ عَنَّا واسقِنا وخَلِّصنا. فيُقال لهم: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَت وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقيلَ هَذَا اِلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ﴾(٤)، يعني بإمرةِ المؤمنين، ارجِعوا ظِماء مُظمّئين إلى النار، فما شَرابُكم إلاّ الحَميْم والغِسْلين، وما تنفَعُكم شَفاعةُ الشافِعين»(٥٠).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن عليّ بن مَعْمَر، عن محمّد بن عليّ بن عُكاية التَّميميّ، عن الحسين بن النَّضْر الفِهريّ، عن أبي عمرو الأوزاعيّ، عن عَمْرُو بِن شِمْرٍ، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عَيْد، عن أمير المؤمنين عَيْد، في خطبة الوسيلة، قال أمير المؤمنين عليه فيها: «ولئن تَقَمَّصها دوني الأشقيان، ونازعاني فيما ليس لهماجحق، وركباها ضَلالةً، واعتقداها جَهالةً، فلبئسَ ما عليه وَرَدا، ولبِئْسَ ما لأنفُسِهما مَهّدا، يتلاعنان في دورِهما، ويتبرّأ كلٌّ منهُما من صاحِبه، يقول لقَرِينه: ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ فَبِعْسَ القَرِينُ ﴾، فيُحيبُه الأشقى على رُثوثة : ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيطَانُ للإنْسَانِ خَذُولاً ﴾، فأنا الذِكرُ الّذي عنه ضَلّ، والسّبيلُ الذي

سورة هود، الآيتان: ١٨ ـ ١٩.

<sup>(1)</sup> سورة الزمر، الآية: ٤٦.

<sup>(4)</sup> سورة فصلت، الآية: ٢٩. (0)

<sup>(</sup>٤) سورة الملك، الآية: ٢٧. كامل الزيارات ص ٥٥١ باب ١٠٨ ح ١٢.

عنه مال، والإيمانُ الّذي به كفَر، والقُرآنُ الّذي إيّاه هجَر، والدِّين الّذي به كذّب، والصّراطُ الّذي عنه نكّب (١٠).

وتقدّم بزيادة، في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي التَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾ من سورة الفرقان (٢٠).

" محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السَّيّاريّ، عن محمّد بن خالد البَرْقيّ، عن محمّد بن أسلَم، عن أيّوب البَزّاز، عن جابر، عن أبي جعفر عليه، قال: «ولن ينفَعكم اليومَ إذ ظلَمتُم آل محمّد حقَّهم، أنّكم في العَذابِ مُشتَرِكون» (٢).

٤ ـ كتاب صفة الجنة والنار: عن سعيد بن جَناح، قال: حدّثني عَوْف بن عبد الله الأزديّ، عن جابر بن يزيد الجُعْفيّ، عن أبي جعفر ﷺ ـ في حديث يذكُر فيه حالَ الكافِرين يومَ القيامة ـ قال: "ثمّ يُدفَع ـ يعني الكافِر ـ في صَدرِه دَفعة، فيَهوي على رأسِه سبعين ألف عام حتّى يُواقِع الحُطَمَة، فإذا واقعَها دقّت عليه وعلى شيطانِه، وجاذَبه الشيطانُ بالسِّلْسِلة، كلّما رفَع رأسَه ونظر إلى قُبْح وَجهِه، كلَح في وَجهِه، قال: فيقول: ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِعْسَ القرينُ ﴾، ويُحك كما أغُويْتَني احمِل عتي من عذَابِ الله من شيء. فيقول: يا شَقيّ، كيف أحمِلُ عنكَ مِن عَذَابِ الله من شيء. فيقول: يا شَقيّ، كيف أحمِلُ عنكَ مِن عَذَابِ الله من شيء. فيقول: يا شَقيّ، كيف أحمِلُ عنكَ مِن عَذَابِ الله من شيء. فيقول: يا شَقيّ، كيف أحمِلُ عنكَ مِن عَذَابِ الله من شيء. وأنا وأنتَ في العَذابِ مُشتَرِكونَ (٤٠).

## فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ١

٢ ـ محمّد بن العبّاس: عن محمّد بن عثمان بن أبي شَيْبَة، عن يحيى بن حسَن بن فُرات، عن مُصبّح بن الهَلقام العِجْليّ، عن أبي مَرْيَم، عن المِنْهَال بن

(٣)

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٨: ص ٢٧ ح ٤. (٢) الآية ٢٧.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٥٧ ح ١٣. ﴿ ٤) الاختصاص: ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٧.

عَمْرُو، عَن ذِرّ بِن حُبَيْش، عَن حُذَيفة بِن اليّمان، قال: قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ يعني بعليّ بن أبي طالب ﷺ(١).

٣ ـ وعنه، قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن موسى النَّوْفَليِّ، عن عيسى بن مِهْران، عن يحيى بن حسن بن فُرات، بإسناده إلى أبي حرب بنِ أبي الأسود الدُولي، عن عمِّه، أنَّه قال: إنَّ النبيِّ على قال: «لمَّا نزَلت: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ أي بعَليّ، كذلِك حدّثني جَبْرَئيل عَلِيِّهِ (٢).

٤ - وعنه، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن المُغيرة بن محمّد، عن عبد الغَفَّار بن محمّد، عن مَنْصور بن أبي الأسوَد، عن زِياد بن المُنذِر، عن عَدِيّ بن ثابت، قال: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: ما حَسدَتْ قُرَيشٌ عَليّاً عَلِيَّةٌ بشيءٍ ممّا سبَق له أَشَدٌ ممَّا وَجَدَت يُوماً وَنَحَنُ عِندَ رَسُولِ الله ، فقال: «كيف أنتُم ـ يا معشَر قُرَيش ـ لو كَفَرتُم من بَعدي، فرأيتُموني في كتيبةٍ أَضرِبُ وجوهَكُم بالسَّيف؟» فهبَط جَبْرَئيل عَلِيَّلا، فقال: قل: إن شاء الله، أو عليّ؛ فقال: «إن شاء الله، أو عليّ»<sup>(٣)</sup>.

٥ ـ وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونُس ابن عبد الرحمٰن بن سالم، عن أبيه، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾، قال: «قال الله: انتَقَمَ بعليِّ عَلَي الله يومَ البَصْرَةِ، وهو الَّذي وعَد الله رَسُولَهُ»<sup>(٤)</sup>.

 ٦ - وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بن هِلال، عن محمّد بن الرّبيع، قال: قرّأتُ على يوسف الأزرَق حتّى انتهَيتُ في الزخرُف إلَى قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾، قال: يا محمّد، أَمْسِك؛ فأمسَكتُ، فقال يوسف: قرأتُ على الأعمَش، فلمّا انتهَيتُ إلى هذه الآية قال: يا يوسُف، أتَدْرِي فيمَن نزَلَت؟ قلتُ: الله أعلَم. قال: نزَلت في عليّ بن أبي طالب عَلِيهِ، (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ بعليّ مُنْتَقِمُونَ) مُحِيَت والله مِن القُرآن، واختُلِسَت والله من القُرآن<sup>(ه)</sup>.

٧ - الشيخ في أماليه: بإسناده، عن محمّد بن علي علي ، عن جابر بن عبد

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٨ ح ١٦. (1)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٥٩ ح ١٨. (٣)

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦٠ ح ٢٠. (0)

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲: ص ٥٥٩ ح ١٧. (٤) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٥٥ ح ١٩.

الله الأنصاريّ، قال: إنّي لأدناهُم من رَسولِ الله 🎎 في حجّة الوَداع بمنى، فقال: «الأعرِفَنَّكم تَرجِعون بعدي كُفَّاراً يضرِبُ بعضُكم رِقابَ بَعضٍ، وأيمُ الله لئِن فعَلتُموها لتَعْرِفُنّي في الكتِيبَةِ الّتي تُضَارِبُكم ». ثمّ التفَتُ إلى خَلفِه فقال: «أو عليّ أو على أو على " ثُلاثاً ، فرأينا أنَّ جَبْرَئيل عَلِي عَمَزَهُ ، وأنزَل الله عزّ وجلّ : ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ قَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ بعلي ﴿أَوْ نُريَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴾ (١)، ثم نزَلْت: ﴿قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوعَدُونَ \* رَبِّ فَلِا تَجْعَلْنِي فِي القَوْمِ الظَّالِمِينَ \* وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ \* ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السِّيِّنَةُ ﴾ (٢)، ثمّ نزَلتُ: ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ ﴾ من أمرٍ عَلَيّ بن أبي طالب ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ " وَإِنَّ عَلَيّاً لَعِلمٌ للسَّاعة لك ولقومَك ولسوف تُسْالون عن محبّة عليّ بن أبي طالّب ﷺ (٤).

 ٨ ـ الطّبَرْسِيّ: روى جابر بن عبد الله الأنصاريّ، قال: إنّي لأدناهُم مِن رسولِ الله 🎎 في حجّة الوَداع بمِني. حتى قال: ﴿الْأَلْفِينَّكُم تُرجِعُونَ بَعْدَي كُفَّاراً يَضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعض، وأيمُ الله لئِنْ فعَلْتُموها لتَعرِفُنِّي في الكتيبة الَّتي تُضاربكم». ثمّ التفَت إلى خَلْفِه، فقال: «أو عليّ أو عليّ أو عليّ» ثلاث مرّات، فرأينا أنَّ جَبْرَتْيل عِلى غَمَزه، فأنزَل الله إثْرَ ذلك: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ بعليّ بن أبي طالب على الله الأنصاريّ، وستأتي رواية جابر بن عبد الله الأنصاريّ، في الآية الآتية، إن شاء الله تعالى.

٩ \_ ومن طريق المُخالفين: من فضائل السمعانيّ يرفعه إلى ابن عباس، قال: لمَّا نزَلت على رسول الله على ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ ، قال «بعليّ بن 

فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكُ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ١

سورة الزخرف، الآية: ٤٢. (1)

سورة الزخرف، الآية: ٤٣. (٣)

مجمع البيان ج ٩ ص ٨٣. (0)

المناقب: ص ٣٢٠ ح ٣٦٦. (V)

سورة المؤمنون، الآيات: ٩٣ ـ ٩٦.

الأمالي ج ١ ص ٣٧٣. (1)

كشف الغمة ج ١: ص ٣٢٣.

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النَّضْر بن شُعَيب، عن خالد بن ماد، عن محمّد بن الفُضَيل، عن الثُّماليّ، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «أوحى الله إلى نبيِّه ﷺ: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » قال: «إنَّك على ولاية علي، وعليّ هو الصِّراطُ المُستَقيم»<sup>(۱)</sup>.

محمّد بن الحسن الصفار: عن محمّد بن الحسين، عن النَّضْر بن سُوَيد، عن خالد بن حَمّاد، ومحمّد بن الفُضَيل، عن الثَّماليّ، عن أبي جعفر ﷺ، مثله (٢٠).

٢ \_ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الكريم ابن عبد الرحيم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفُضَيل عن أبي حمزة النَّماليّ، عن أبي جعفر عليه قال: «نزَلت هاتان الآيتان هكذا، قول الله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءنا﴾ يعني فلاناً وفلاناً، يقول أحدُهما لصاحِبه حين يَراه: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ فَبِئْسِ القَرِينُ ﴾ (٣). فقال الله لنبيِّه: قُل لفُلان وفُلان وأتباعِهما: ﴿لَن يَنفَعَكُمُ اليَّوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ ﴾ آل محمّد حقَّهم ﴿أَنَّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْترِكُونَ ﴾ (٤).

ثمّ قال الله لنبيّه ، ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ \* فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٥) يعني من فُلان وفُلان وأتباعِهما، ثمّ أوحي الله إلى نبيّه ١٠٤ ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ في علي علي الله ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾، يعني إنَّك على ولاية علي، وعلي هو الصِّراطُ المُستَقيمِ (٦).

٣ ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا على بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن علىّ بن هِلال، عن الحسن بن وَهْب، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ﷺ، في قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ﴾ قال: «في عليّ بن أبي طالب غلِيُظِلا»(٧).

٤ - ورواه عليّ بن عبد الله: عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بن هِلال، عن

الكافي ج ١: ص ٣٤٥ ح ٢٤. (1)

سورة الزخرف، الآية: ٣٨. (٣)

سورة الزخرف، الآيتان: ٤٠ ـ ٤١. (0)

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦٠ ح ٢١. **(**V)

بصائر الدرجات: ص ۸۳ ح ۷.

سورة الزخرف، الآية: ٣٩.

تفسير القمى ج ٢ ص ٢٦٠.

جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ﴾، فقال: "في عليّ بن أبي طالب ﷺ"(١).

ومن طريق المخالفين: ابن المغازليّ في المناقب، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: إنّي لأدناهم من رسول الله في حجّة الوداع بمنى، حتّى قال: «لألفينكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرِب بعضكم رقاب بعض، وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي تُضاربكم»، ثمّ التفت إلى خلفه فقال: «أو عليّ أو عليّ أو عليّ أو عليّ» ثلاثاً، فرأينا أن جَبْرئيل غمزه، فأنزل الله عزّ وجلّ على إثر ذلك: ﴿فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بعليّ بن أبي طالب عليه ﴿أَوْ نُرِيَنّكَ الّذِي وَعَدْناهُمْ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي القَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ (٢) بعليّ، ثم نزلت: ﴿فَلْ رَّبّ إِمّا تُرِيَنّي مَا يُوعَدُونَ \* رَبّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي القَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ (٢) مَمْ نزلت: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنّكَ وَسَوْفَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وإنّ عليّاً لَعِلمٌ للساعة ﴿وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ عَلَىٰ عَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وإنّ عليّاً لَعِلمٌ للساعة ﴿وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ عن عليّ بن أبي طالب عَلَيْ (٢).

٦ - على بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا يحيى بن زكريا، عن علي بن حسّان، عن عبد الرحمٰن بن كثير، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: قلت له: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾؟ فقال: «الذِّكُرُ اللهُ أَلَى رَاحَنُ قَوْمُه، ونَحْنُ مَسؤولون) (٥).

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوَشّاء، عن عبد الله بن عَجْلان، عن أبي جعفر ﷺ، في قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿ وَفَسْنَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦) . قال: «قال رسول الله ﷺ: الذِّكرُ أَنا، والأئمَّةُ أهلُ الذَّكر». وقولُه عزّ وجلّ: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمَكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ ، قال أبو جعفر ﷺ: «نحنُ قومُه، ونَحنُ المسؤولون» (٧) .

٨ ـ وعنه: عن الحُسَين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن أُوْرَمَة، عن عليّ بن حسَّان، عن عَمّه عبد الرحمٰن بن كَثير، قال: قلتُ لأبي عبد

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ص ٥٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٣ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>۵) تفسیر القمی ج ۲ ص ۲٦۰.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ١: ص ١٦٣ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآيتان: ٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) المناقب: ص ٢٧٤ ح ٣٢١.

٦) سورة النحل، الآية: ٤٣.

الله عَلَيْهِ: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾، قال: «الذِّكرُ: محمّد ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَومِكَ وَسُوْفَ وَنحنُ أَهلُه المَسؤولون». قال: قلت: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَومِكَ وَسُوْفَ تُسْتَلُونَ﴾؟ قال: «إيّانا عَنى، ونحنُ أهلُ الذِّكْرِ، ونَحنُ المَسؤولون» (١٠).

٩ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن عاصِم بن حُمَيد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَومكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾: «فرَسولُ الله ﷺ الذِّكر، وأهلُ بيتِه ﷺ المَسؤولون، وهم أهلُ الذِّكر»(٢).

• ١٠ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حَمّاد، عن رِبْعيّ، عن الفُضيل، عن أبي عبد الله عليه، في قولِ الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾، قال: «الذَّكُرُ: القُرآن، ونحنُ قَومُه، ونحنُ المَسؤولون» (٣).

ورواه محمّد بن الحسن الصَفّار: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حَمّاد بن عيسى، عن رِبْعيّ، عن الفُضَيل، عن أبي عبد الله ﷺ، مثله (٤).

11 - وعنه: عن محمّد بن الحسن؛ وغيره، عن سَهْل، عن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن يحيى، ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن محمّد بن سِنان، عن إسماعيل ابن جابر، وعبد الكريم بن عَمْرو، عن عبد الحميد بن أبي الدَّيْلَم، عن أبي عبد الله على قال: «قال جلّ ذِكْرُه: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥)، قال: الله على قال: «قال جلّ ذِكْرُه: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (١٠)، قال: الكتابُ الذِكْرُ، وأهلُه آلُ محمّد على وأمر الله عزّ وجلّ بسُؤالهم، ولم يأمُر بسُؤالِ الجُهّال، وسَمّى الله عزّ وجلّ القُرآن ذِكْراً، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٠)، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَإِنّهُ لَذِكُرُ لَلْ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَقُونَ﴾ (١٠).

١٢ - محمّد بن الحسن الصفّار: عن العبّاس بن مَعْروف، عن حَمّاد بن

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١: ص ١٦٤ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) الكاني ج ١: ص ١٦٤ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات: ص ٥١ ح ١.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>۳) الكافي ج ۱: ص ١٦٤ ح ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>۷) الكافي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٣.

عيسى، عن عُمَر بن يزيد، قال: قال أبو جعفر ﷺ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ قال: «رسولُ الله الذِّكر، وأهلُ بيتِه أهلُ الذِّكر، وهُمُ المَسؤولون»(١).

١٣ ـ وعنه: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عُمَير، عن ابن أُذَيْنَة، عن بُرَيد ابن مُعاوية، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْقَلُونَ﴾، قال: "إنّما عنانا بها، نحنُ أهلُ الذُّكْرِ، ونحنُ المَسؤولون»(٢).

١٤ - محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا محمّد بن القاسم، عن حسين بن الحكم، عن حسين بن الحكم، عن حسين بن نُضر، عن أبيه، عن أبان بن أبي عَيّاش، عن سُلَيم بن قَيْس، عن علي ﷺ، قال: «قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾ فنَحنُ قَومُه، ونَحنُ المسؤولون» (٣).

10 ـ وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن عبد الرحمٰن بن سَلام، عن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن زُرارة، قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾، قال: "إيّانا عنى، ونحنُ أهلُ الذّكْرِ، ونحنُ المَسؤولون» (٤).

17 - وعنه، قال: حدِّثنا الحسين بن عامر، عن محمِّد بن الحسين، عن ابن فَضَال، عن أبي جَميلة، عن محمِّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله عَلَيْه، قال: «قولُه عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ فرَسولُ الله عليه الذّي الذّي وأهلُ بيتِه صلوات الله عليهم أجمعين أهلُ الذّي وهُم المسؤولون، أمر الله الناس يَسألونهم، فهم وُلاةُ الناسِ وأولاهم، فليس يَجِلّ لأَحَدٍ مِنَ النَاسِ أن يأخُذَ هذا الحَقَّ الذي افتَرَضَه الله لَهُم»(٥).

۱۷ ـ وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسُف، عن صَفوان، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عن صَفوان، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عن صَفوان، عن أبي عبد الله عليه قال: «نحنُ هم» (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ص ٥٢ ح ٨.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢: ص ٦٦٥ ح ٢٤.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦١ ح ٢٦.

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ص ۵۱ ح ۵.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦١ ح ٢٣.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦١ ح ٢٥.

۱۸ - وروى عن محمّد بن خالِد البَرْقِيّ، عن الحُسَين بن سَيْف، عن أبيه، عن ابني القاسم، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾، قال: «قوله: ﴿وَلِقَوْمِكَ ﴾ يعني عَليّاً أميرَ المؤمنين صلوات الله عليه ﴿وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ عن ولايَتِه (۱).

# وَسْتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ (١٠)

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن مَحبوب، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثَّماليّ، وأبي مَنْصور، عن أبي الرَّبيع، قال: حجَجْنَا مع أبي جعفر عليه في السنَةِ الّتي حَجّ فيها هِشام بن عبد المَلِك، وكان مَعَهُ نافِع مَولى عُمَر بن الخَطّاب، فنظَر نافِع إلى أبي جعفر عليه في رُكنِ البيت، وقد اجتمَع عليه الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، من هذا الّذي قد تداكّ عليه الناس؟ فقال: هذا نبيُ أهلِ الكوفة، هذا محمّد بن عليّ. فقال: إشهَد لآتِينَه، فلأسألنه عن مَسائِلَ لا يُجيبُني فيها إلاّ نبيّ أو ابنُ نبيّ أو وصيُّ نبيّ. قال: فاذهَبْ فاسأله لعلّك تُخجِله. فجاء نافِع حتّى اتكاً على الناس، ثمّ أشرَف على أبي عفر عفر فقال: يا محمّد بن عليّ، إنّي قرأتُ التَوراةَ والإنجيلَ والزّبورَ والفُرقان، وقد عرَفتُ حَلالَها وحَرامَها، وقد جِئتُ أسألك عن مَسائِلَ لا يُجيبُ فيها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابنُ نبيّ. قال: فرفَع أبو جعفر عليه رأسَه، فقال: «سَلْ عمّا بَدا لَك» فقال: أخبِرْني كم بين عيسى ومحمّد على من سنة؟ فقال: «أخبرُك عمّا بَدا لَك» فقال: أخبِرْني عن القولين جميعاً. قال: «أمّا في قولي فخمْسُ بقَوْلي أو بقَولِك فستّ مائة سنة، وأمّا في قولِك فستّ مائة سنة».

قال: فأخبِرْني عن قولِ الله عزّ وجلّ لنبيه ﴿ وَسُتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ وَالِهَة يُعْبَدُونَ ﴾ مَنِ الّذي سأل محمّد الله وكان بينه وبين عيسى خمس مائة سنة؟ قال: فتلا أبو جعفر على هذه الآية: « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ وَايَاتِنَا ﴾ (٢) ، فكان من الآيات الّتي أراها الله تبارك وتعالى محمّداً الله حيث أسرى به إلى بيتِ المقْدِس أن حَشَر الله عزّ ذِكرُه الأوّلين

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ۲: ص ۲۲ه ح ۲۷.

والآخِرين من النبيين والمُرْسَلين، ثمّ أمَر جَبْرَئيل ﷺ فأذّن شَفْعاً، وأقام شَفْعاً، وقال في أذانِه: حيَّ على خير العمل؛ ثمّ تقدّم محمّد ﷺ فصّلّى بالقّوم، فلمّا انصرَف، قال لهم: على ما تَشْهَدون؟ وما كنتُم تعبُدون؟ قالوا: نَشْهَد أن لا إله إلاّ الله وحدَه لا شَريكَ له، وأنَّك رسولُ الله، أخَذ على ذلك عُهودَنا ومَواثيقَنا». قال نافِع: صدقت، يا أبا جعفر(١).

٢ ـ ورواه عليّ بن إبرهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثّماليّ، عن أبي الرّبيع قال: حجَجتُ مع أبي جعفر ﷺ، في السّنة الّتي حَجّ فيها هِشام بن عبد المَلِك، وكان معه نافِع بن الأزرَق مَولى عمر بن الخطّاب ـ وذكر الحديث إلاّ أن في آخِر رواية عليّ بن إبراهيم ـ: «ثمّ تقدّم رسولُ الله ﷺ يُصلّي بالقوم، فأنزَل الله عليه: ﴿وَسُعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرّحْمٰنِ وَالْهَةً يُعْبَدُونَ ﴾، فقالَ لهم رَسولُ الله ﷺ: على ماذا تشهدون؟ وما كنتُم تعبدون؟ قالوا: نَشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحدَه لا شريك له، وأنّك رَسولُ الله، أُخِذَتْ على ذلِك عُهودُنا ومَواثيقُنا». قال نافع: صدقتَ يابنَ رسول الله يا أبا جعفر، أنتُم واللهِ أوصياءُ رَسولِ الله الله وخَلَفاؤه في التوراقِ، وأسماؤكم في الإنجيل والزبور وفي الفُرقان، وأنتُم أحقّ بالأمر من غَيركم (٢٠).

٣ محمّد بن العبّاس: عن جعفر بن محمّد الحَسني، عن عليّ بن إبراهيم القطّان، عن عَبّاد بن يعقوب، عن محمّد بن الفَضْل، عن محمّد بن سُوقَة، عن عَلْقَمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال لي رسول الله بن في حديث الإسراء: «فإذا مَلَكٌ قد أتاني، فقال: يا محمّد، سَلْ مَن أرسَلْنا مِن قَبلِكَ من رُسُلنا: على ما بعِثتُم؟ فقلتُ لهم: مَعاشِرَ الرسُلِ والنبيِّين على ماذا بَعَثَكُم الله قَبْلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد، وولاية عليّ بن أبي طالب»(٣).

٤ - الطَّبَرْسِيّ: عن أمير المؤمنين ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وَسُعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا﴾: «فهذا من بَراهينِ نبيّنا ﷺ الّتي آتاه الله إيّاها، وأوْجَب به الحُجّة على سائِر خَلْقِه، لأنّه لمّا ختَم به الأنبياء، وجعَله الله رسولاً إلى جميع الأمم، وسائِر المِلَل، خصّه بالارتِقاء إلى السّماء عند المِعْراج، وجمَع له يومئِد

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ۸: ص ۱۲۰ ح ۹۳.
 (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٦٢٥ ح ٢٩.

الأنبياء، فعلِم منهم ما أُرسِلُوا به وحُمِّلوهُ من عَزائِم الله وآياتِه وبَراهينه، وأقرّوا أجمَعين بفَضْلِه، وفَضْلِ الأوصياء والحُجَج في الأرضِ من بَعدِه وفَضْلِ شيعَةِ وَصيّه من المؤمنين والمؤمنات، الّذين سَلّموا لأهل الفَضْل فَضْلَهُم، ولم يَسْتَكْبِروا عن أمرِهم، وعَرف مَن أطاعَهم وعَصاهُم مِن أُمَمِهم، وسائِر مَن مَضى ومَن غَبَر، أو تقدّم أو تأخر»(١).

• - الحسن بن أبي الحسن اللّيْلَمي، بإسناده إلى محمّد بن مَروان، قال: حدّثنا محمّد بن السائب، بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله عُرِج بي إلى السّماء،انتَهى بي المَسيرُ مع جَبْرَثيل إلى السماء الرابعة، فرأيتُ بَيْتاً من ياقوتٍ أحمَر، فقال لي جَبْرَئيل: يا محمّد، هذا البيتُ المَعمور، خلقه الله قبل خَلْقِ السّماوات والأرضين بخمسين ألف عام، فصَلِّ فيه. فَقُمْتُ للصَّلاة، وجمَع الله النبيّين والمُرْسَلين، فصَفَّهُم جَبْرَئيل صَفّاً، فصَلّيت بهم. فلمّا سلّمتُ أتاني آتٍ مِن النبيّين والمُرْسَلين، فصَفَّهُم جَبْرَئيل صَفّاً، فصَلّيت بهم. فلمّا سلّمتُ أتاني آتٍ مِن عند رَبّي، فقال: يا محمّد ربّك يُقرئك السلام، ويقول لك: سَلِ الرّسُلَ: على ماذا أرسِلتُم مِن قَبْلي؟ فقلت: مَعاشِرَ الأنبياء والرّسُل، على ماذا بعثَكُم رَبّي قَبْلي؟ قالوا: على ولايتِك وولاية عليّ بن أبي طالب، وذلك قوله تعالى: ﴿وَسْعَلْ مَنْ أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رّسُلِنا﴾»(٢).

٣ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن سَلَمة بن الخطّاب، عن علي بن سَيْف، عن العَبّاس بن عامِر، عن أحمد بن رِزق الغَمشاني، عن محمّد بن عبد الرحمٰن، عن أبي عبد الله عليه قال: «ولايتُنا ولايةُ الله التي لم يبعَثِ الله نبيّاً قط إلا بها»(٣).

٧ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحسن عليه قال: «ولايةُ علي عليه مكتوبَةٌ في جمِيعِ صُحُفِ الأنبياء، ولن يبعَثَ الله رَسُولاً إلاّ بنبوّةِ محمّد الله ووصيّةِ علي عليه (١٤).

٨ - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد، قال: أخبَرني أبو القاسِم جعفر بن محمّد، قال: أخبَرني أبي، عن سَعْد بن عبد الله، عن أحمَد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سِنان، عن طَلْحَة بن زَيد،

<sup>(</sup>۱) الاحتجاج ص ۲٤٨. (۲) تأ

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١: ص ٣٦٢ ح ٣.

 <sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲: ص ۵٦٣ ح ۳۰.
 (٤) الكاف حد ١٠ م ٣٣٣ - ٣

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١: ص ٣٦٣ ح ٦.

عن جعفر بن محمّد الصادِق، عن أبيه، عن جَدّه ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ: مِا قَبَضَ اللهُ نبيًّا حتَّى أَمَرِه اللهُ أَن يُوصِيَ إلى أَفضَلِ عَشيرَتِه مِن عصبَتِه، وأَمَرني أن أُوصِي، فقلت: إلى من يا ربِّ؟ فقال: أوْصِ - يا محمّد - إلى ابن عمَّك عليّ بن أبي طالب، فإني قد أثبتُه في الكُتُبِ السالفة، وكتَبتُ فيها أنّه وَصِيُّكَ، وعلى ذلِك أُخَذتُ مِيثاق الخَلائِق ومَواثيق أنبيائي ورُسُلي، أُخَذتُ مَواثِيقَهُم لي بالرّبوبيّة، ولك \_ يا محمّد \_ بالنبوَّة، ولعليّ بن أبي طالب بالولاية»(١).

٩ ـ ومن طريق المخالفين: أبو نُعَيم المُحدّث، في حِلْيَةِ الأولياء في تفسير قِوله تعالى: ﴿ وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ﴾ ، قال: إنّ النبيّ الله ليلة أُسري به، جمّع الله بينَه وبين الأنبياء، قال: سلْهُم \_ يا محمّد \_ على ماذا بُعِثْتُم؟ قالواً: بُعِثْنا علَى شَهَادةِ أن لا إله إلاّ الله، والإقرارِ بنبوّتك، والوِلاية لعليّ بن أبي

#### لطيفة

١ - شَرَف الدِّين النَّجفي، قال: وممَّا ورَد في أنَّ أمير المؤمنين عليه أفضَل مِنَ النبيِّين صلوات الله عليهم أجمعين، روي مُسْنَداً مرفوعاً، عن جابر بن عبد الله أنّه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا جابر، أيّ الإخْوَةِ أفضَل؟» قال: قلتُ البَنونُ مِنَ الأب والأمّ. فقال: «إنّا مَعاشِر الأنبياء إخوَةٌ، وأنا أفضَلُهم، وأحَبُّ الأخوَةِ إِليَّ عليّ بن أبي طالب، فهو عندي أفضَل من الأنبياء، فمَن زعَم أنّ الأنبياء أفضَل مِنهُ، فقد جعَلني أقلَّهُم، ومَن جعَلني أقلَّهم فقد كفَر، لأنِّي لم أُتَّخِذْ عليًّا أخاً إلاّ لِمَا عَلِمتُ مِنْ فَضْلِه (٢٦).

٢ ـ ثمّ قال: وبيان ذلك أنّ معنى الأخوّة بينهما: المُمَاثلة في الفَضْل إلاّ النبوّة، لما روى المُفَضَّل بن عمر المُهَلَّبيّ، عن رجاله مُسْنَداً، عن محمّد بن ثابت، قال: حدَّثني أبو الحسن موسى ﷺ، قال: قال رسول الله 🎎 لعليّ ﷺ: «أنا رَسُولُ الله المُبلِّغُ عنه، وأنتَ وَجْهُ الله المُؤتَّمُّ به، فلا نَظير لي إلاَّ أنت، ولا مِثْلَ لك إلاّ أنا»<sup>(٤)</sup>.

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦٣ ح ٣١.

<sup>(</sup>١) الأمالي ج ١: ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦٧ ح ٣٨.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ٦٦٥ ح ٣٧.

وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

١ - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قُولُوَيه، في كامل الزيارات، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَريّ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حَمّاد، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الأصَمّ، عن عبد الله بن بكر الأرجاني، قال: صَحِبتُ أبا عبد الله على في طريق مكّة من المدينة، فنزَلْنا مَنْزِلاً يُقالَ له: عُسْفَان، ثمّ مَرَرْنا بجَبَلِ أسود عن يَسارِ الطّريق وَحْش، فقلتُ له: يَابِنَ رَسُولِ الله، مَا أَوْحَشُ هَذَا الجَبَل! مَا رأيتُ في الطريق مِثْل هذا فقال لي: «يابنَ بَكْر، أتَدْري أي جَبَلِ هذا؟» قلتُ: لا. قال: «هذا جَبَلٌ يقال له الكَمَد، وهو على وادٍ من أودِيَةِ جهَنَّم، وفيه قَتَلَة أبي الحسين عَلِيُّه، استَوْدَعَهُم الله فيه، تَجْرِي من تَحْتِهم مياه جهَنّم مِن الغِسْلين والصَّديد والحَميم وما يَخرُج من جُبِّ الخِزْيَ، وما يخرُج من الفَلق، وما يخرُج من أثَام، وما يخرُج من طِينَة خَبال، وما يخرُج من جَهَنَّم، وما يخرُج من لَظي، وما يخرُج من الحُطَمَة، وما يخرُج من سَقَر، وما يخرُج من الجَحيم، وما يخرُج من الهاوِيَة، وما يخرُج من السَّعير، وما مَرَرْتُ بهذا الجَبَل في سَفَري فوقَفتُ به إلاّ رأيتُهما يستغيثانِ وإنّي لأنظُر إلى قَتَلةِ أبي، وأقولُ لَهُما: إنَّما هؤلاء فعَلوا ما أَسَّسْتُما، لم تَرْحَمُونا إذ وليتُم، وقتَلتُمونا وحرَمتُمونا، ووَثَبْتُم على حقّنا، واستبددتم بالأمرِ دونَنا، فلا رَحِمَ الله مَن يَرْحَمُكُما، ذُوقا وَبالَ مَا قَدَّمتُما، ومَا الله بظَلاَّم للعَبيد. وَأَشْدُهما تَضَرَّعاً واستِكانةً الثاني، فربّما وقَفتُ عليهِما ليتَسلّى عَنّي بعضٌ ما في قَلبي، ورُبّما طَويتُ الجبلَ الَّذي هما فيه وهو جبَل الكُمَد".

قال: قلتُ له: جُعِلتُ فِداك، فإذا طوَيتَ الجَبَل، فما تسمَع؟ قال: «أسمَعُ أصواتَهُما يُنادِيان: عرِّجْ علينا نُكلِّمُك، فإنّا نتوبُ؛ وأسمَعُ مِن الجبَلِ صارِخاً يصرَخُ بي: أجِبْهُما وقُل لَهُما: اخسَوُوا فيها ولا تُكلِّمون». قال: قلتُ له: جُعِلتُ يصرَخُ بي: أجِبْهُما وقُل لَهُما: اخسَوُوا فيها ولا تُكلِّمون». قال: قلتُ له: جُعِلتُ فِداك، ومَن معهم؟ قال: «كلّ فِرْعَون عَتا على الله وحَكى الله عنه فِعالَه، وكلّ مَن علم العِبادَ الكُفْر». قلتُ: مَن هم؟ قال: «نحو بولس الّذي علم اليهود أنَّ يَدَ الله مَغلولة، ونحو نسطور الّذي عَلم النَّصارى أنَّ عيسى المَسيحَ ابنُ الله، وقال: إنّه ثالث ثلاثة؛ ونحو فِرعَون موسى الّذي قال: أنا ربّكم الأعلى؛ ونَمْرُود الّذي قال: قهرتُ أهلَ الأرضِ، وقتلتُ من في السماء؛ وقاتِل أمير المؤمنين وقاتِل فاطِمة ومُحسِن، وقاتِل الحسن والحسين ﷺ، وأمّا مُعاوية وعَمْرو بن العاص فهُما

يَطْمَعَانَ في الخَلاصِ، ومعهم كلّ مَن نصَب لنا العَداوة، وأعانَ علينا بلِسانه ويَدِه ومالِه».

وقلتُ له: جُعلتُ فِداك، فأنتَ تسمَع هذا كلَّه ولا تفزَع؟ قال: "يابنَ بكر، إنّ قلوبَنا غير قلوب الناس، إنّا مطيعون مُصَفَّون مصطَفَوْن، نرى ما لا يرى النّاسُ، ونسمَع ما لا يسمَع الناسُ، وإنّ الملائكة تَنزل علينا في رحالنا، وتتقلّب على فُرُشِنا، وتشهد طعامَنا، وتحضُّرُ موتنا وتأتينا بأخبار ما يحدُث قبل أن يكونَ، وتُصلي معنا، وتدعو لنا، وتُلقي علينا أجنِحتها، وتتقلّب على أجنِحتِها صِبْيائنا، وتمنع الدّوابَّ أن تَصِلَ إلينا، وتأتينا ممّا في الأرضين مِن كلّ نَباتٍ في زمانِه، وتسقينا من ماء كلّ أرض، نَجِد ذلك في آنِيَتِنا، وما من يوم ولا ساعةٍ ولا وقتِ صَلاةٍ إلاّ وهي تُنبّهُنا لها، وما من ليلةٍ تأتي علينا إلاّ وأخبارُ كلّ أرضٍ عندنا، وما يحدُث فيها، وأخبارُ الجِنّ وأخبار أهل الهواء من الملائكة، وما من مَلِك يَموتُ يحدُث فيها، وأخبارُ الجِنّ وأخبار أهل الهواء من الملائكة، وما من مَلِك يَموتُ أرضٍ من ستّة أرضين إلى أرض السابعة إلاّ ونحن نُوتَىٰ بخَبرِها». فقلت له: جُعِلتُ أرض من ستّة أرضين إلى أرض السابعة إلاّ ونحن نُوتَىٰ بخَبرِها». فقلت له: جُعِلتُ فِداكُ أينَ ينتَهي هذا الجَبل؟ قال: "إلى الأرض السادِسة، وفيها جهَنّم على وادٍ من أودِيَتِها، عليه حَفَظَة أكثر من نُجوم السَّماءِ وقَطْرِ المَطَر، وعدَد ما في البحار، وعدَد أودِيَل كلّ مَلَكِ منهم بشَيء، وهو مُقيمٌ عليه لا يُفارقه».

قلتُ: جعلتُ فِداك، إليكم جميعاً يُلقون الأخبار؟ قال: «لا، إنّما يُلقى ذلك إلى صاحِب الأمر، وإنّا لنَحمِلُ ما لا يَقدِرُ العِبادُ على حَمْلِه، ولا على الحكومةِ فيه، فمَن لم يقبَل حُكومتنا أجبَرتهُ الملائكة على قولنا، وأمَرتِ الّذين يحفَظون ناحِيتَه أن يَقسِروه على قولنا، فإن كان من الجنّ أهلِ الخِلافِ والكُفر أوثَقتُهُ وعذَّبتُهُ عتى يصيرَ إلى ما حَكَمْنا به». قلتُ له: جُعِلتُ فِداك، فهل يَرى الإمامُ ما بَيْنَ المَشْرِق والمَغْرِب قال: «يابن بَكْر، فكيف يكونُ حُجةً على ما بين قُطْرَيها، وهو لا يراهم ولا يحكُم فيهم! وكيف يكون حُجةً على قوم غُيَّب لا يقدِرُ عليهم ولا يَراهم؟! يقدِرون عليه! وكيف يكون مُؤدِّياً عن الله وشاهِداً على الخَلقِ وهو لا يَراهم؟! وكيف يكون مُودِّياً عن الله وشاهِداً على الخَلقِ وهو لا يَراهم؟! وكيف يكون مُحجوبٌ عنهم، وقد حِيلَ بينهم وبينه أن يقومَ بأمرِ وكيف يكونَ أَرْسَلنَاكَ إلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١) يعني به مَن على الأرض، الله فيهم! والله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١) يعني به مَن على الأرض،

سورة سبأ، الآية: ٢٨.

والحُجّة من بعد النبي الله يقوم مقام النبي الله ، وهو الدّليلُ على ما تشاجَرت فيه الأمّة ، والآخِدُ بحقوق الناسِ ، والقائمُ بأمرِ الله ، والمُنصِفُ لبعضِهم من بعض ، فإذا لم يَكُن مَعَهُم مَنْ يُنفذ قوله تعالى ، وهو يقول: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ﴾ (١) ، فأيّ آيةٍ في الآفاقِ غَيرُنا أراها الله أهلَ الآفاق؟ وقال تعالى : ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾ فأيّ آيةٍ أكبَر مِنّا (٢) .

وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ مَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَهَا ذَى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ مَ قَالَ يَنقُومِ ٱلْيَسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَا لُمُ يَعْرَى مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِ بِنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ اللَّهُ مَعَهُ الْمَلَتِ كُهُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَا مَن خَهِ إِلَا جَاءَ مَعَهُ الْمَلَتِ كُهُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَا مَنسَحَفَ قَوْمَهُ فَلَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهِ إِلَا جَاءَ مَعَهُ الْمَلَتِ كُهُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ فأَلَم أَن اللهُ عَلَيْهِ أَلْمَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

١ - قال عليّ بن إبراهيم: ثمّ حكى قولَ فِرعَونَ وأصحابه لموسى الله فقال: ﴿وَقَالُوا يَا أَيَّةَ السَّاحِرُ ﴾ أي يا أيها العالِم ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ ﴾ ثمّ قال فِرعَوْنُ: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هذا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴾ يعني موسى ﴿وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ﴾، قال: لم يُبِن الكلام، ثمّ قال: ﴿فَلَوْلاَ أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ ﴾ أي هَلا يَكادُ يُبِينُ ﴾، قال: لم يُبِن الكلام، ثمّ قال: ﴿فَلَوْلاَ أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ ﴾ أي هَلا ألقي عليه أسورَة ﴿مِنْ ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ يعني مقارِنين ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴾ لَمّا دعاهم ﴿فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُم كَانُوا قَومًا فَاسِقِينَ ﴾ (٣).

# فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْفَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، عن عمّه حمزة بن بَزيع، عن أبي عبد الله ﷺ، في قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ لا يأسَف كأسَفِنا، ولكنّه خلَق أولياءَ لنفسِه، يأسَفون ويَرْضَون، وهم مَخلوقون مَربوبون، فجعَل رضاهُم رضا نفسِه، وسَخَطهم سَخَط نفسِه، لأنّه جعَلهم الدُعاة إليه والأدِلاءَ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) کامل الزیارات ص ۵٤۳ باب ۱۰۸ ح ۲.

عليه، فلذلك صاروا كذلك، وليس أنّ ذلك يَصِل إلى الله كما يَصِل إلى خَلْقِه، لكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال: مَن أهانَ لي وَليّاً فقد بارَزَني بالمُحاربة ودَعاني إليها. وقال: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطّاعَ الله﴾(١)، وقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنّما يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْق أَيْدِيهِم﴾(١). فكلُّ هذا وشِبهه على ما ذكرتُ لك، وهكذا الرِضا والغَضبُ وغيرُهما من الأشياء مِمّا يُشاكِلُ ذلِك، ولو كان يَصِلُ إلى الله الأسنفُ والضَجَر، وهو الذي خَلقهُما وأنشأهما، لجازَ لقائِل هذا أن يقولَ: إنّ الخالِق يَبيدُ يوماً، لأنّه إذا دخَله الغضبُ والضَجَرُ، دخَلهُ التَغيير، وإذا دخَله التَغييرُ لم يُؤمّن عليه الإبادة، ثمّ لم يعرف المُكوّن من المُكوَّن، ولا القادِر من المَعدور عليه، ولا الخالِق من المَخلوق، تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً، بل المَقدور عليه، ولا الخالِق من المَخلوق، تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً، بل هو الخالِقُ للأشياءِ لا لحاجةٍ، فإذا كان لا لحَاجةٍ استَحالَ الحَدُّ والكَيْفُ فيه، فافْهَم إن شاء الله تعالى "".

ورواه ابن بابويه، عن أبيه، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عبد الله عليه الله عنه أبي من أبي من الله عنه الله الله عنه الله عنه

٢ ـ عليّ بن إبراهيم: ﴿فَلمَّا ءَاسَفُونَا﴾ أي عَصَونا ﴿انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾، لأنّه لا يأسَف عزّ وجلّ كأسَفِ الناس<sup>(٥)</sup>.

﴿ وَلَمَّا شُرِبَ ابْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَ ثُمَا خَيْرُ أَرَ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا جَدَلًا جَدَلًا جَدَلًا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَّنَهُ مَثَلًا لِبُنِي اللَّهُ وَلَا نَشَاهُ جَعَلْنَا مِنكُم مِّلَتِهِكُمْ فَي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ إِلَيْ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سَهْل بن زياد، عن محمّد بن سُليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: «بَيْنَا رَسولُ الله الله في ذات يوم جالساً، إذ أقبَل أمير المؤمنين عليه، فقال رسولُ الله في: إنّ فيك شَبَها من عيسى بن مَرْيَم، لولا أن تقولَ فيك طوائِف مِن أُمّتي ما قالَتِ النَّصارى في

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨٠. (٢) سورة الفتح، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١: ص ١١٢ ح ٦. (٤) التوحيد: ص ١٦٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٩.

عيسى بنِ مَرْيَم، لقُلتُ فيك قَوْلاً لا تَمُرُّ بِمَلاٍ مِنَ النّاسِ إلاّ أَخَذُوا التُراب من تَحت قَدَمَيك، يلتَمِسُونَ بذلِك البَرَكة. قال: فَغَضِبَ الأعرابيّان والمُغيرة بن شُعْبَة وعِدّة من قُرَيش، فقالوا: ما رَضِيَ أن يَضربَ لابنِ عَمّه مَثَلاً إلاّ عيسى بن مَريمَ! فأنزَل الله على نبيّه عَنْهُ فقال: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ \* وقَالُوا عَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْهُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبُنِي إِسْرَاهِيلَ \* وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ كَ يعني من بَني هاشم ﴿مَلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾.

قال: فغَضِبَ الحارِثُ بن عَمْرو الفِهْري، فقال: اللّهمّ إن كان هذا هو الحَقُّ مِن عِنْدِكُ أَنّ بني هاشم يتَوارَثُونَ هِرَقْلاً بعد هِرَقْل؛ فأمْطِرْ علينا حِجَارَةً مِن السَّماء، أو ائتنا بعَذابِ أليم؛ فأنزَل الله عليه مقالة الحارث، ونزَلت عليه هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرون﴾ (١)، ثمّ قال له: كَانَ الله لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرون﴾ (١)، ثمّ قال له: يابن عَمْرو، إمّا تُبْت، وإمّا رَحَلْت. فقال: يا محمّد بل تجعل لسائِر قُريش شيئاً ممّا في يَدِك، فقد ذهبَتْ بَنو هاشِم بمَكْرُمَةِ العَرَب والعجَم، فقال النبي في: ليس ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فقال: يا محمّد، قلبي ما يُتابِعُني على التَوبَة، ولكن أَرْحَلُ عنك؛ فدَعا براحِلَتِه فَركِبَها، فلمّا صارَ بظهرِ المَدينة، أتَنه جَنْدَلةٌ فرضت هامَتَه، ثمّ أتى الوَحيُ إلى النبي فقال: (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع \* فرضت هامَتَه، ثمّ أتى الوَحيُ إلى النبي فقال: (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع \* فرضت هامَتَه، ثمّ أتى الوَحيُ إلى النبي فقال: (همَال سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع \* مُن الله فِي المَعَارِج)» (١٠). قال: قلتُ له: فرضت هامَتُه، وهكذا والله مُثَبَّتُ في مُصْحَف فاطمة عَيْل، فقال رَسولُ الله في لِمَنْ عَلْ مُعْرَب هُ وَالْمَنْقين: انطَلِقوا إلى صاحِبكم، فقد أتاه ما استَفْتَح به؛ قال الله عز وَالْمَنْقَتُحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عنِيدٍ﴾ (٢)(٤).

٢ - الشيخ في التهذيب: عن الحسين بن الحسن الحُسيني، قال: حدَّثنا علي محمِّد بن موسى الهَمْداني، قال: حدَّثنا علي بن حسّان الواسِطي، قال: حدَّثنا علي ابن الحُسَين العَبْدي، عن أبي عبد الله الصادِق ﷺ، في دعاء يوم الغدير: "ربّنا فقد أَجَبْنا داعِيك النَذير المُنذِر محمِّداً على عبدَك ورَسولك إلى عليّ بن أبي

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة المعارج، الآيات: ١ ـ ٣. وهي في المصحف هكذا: ﴿... للكافرين ليس له دافع... ﴾.

 <sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ١٥.
 (٤) الكافي ج ٨ ص ٥٧ ح ١٨.

طالب ﷺ الّذي أنعَمت عليه وجعَلته مثلاً لبني إسرائيل، أنّه أمير المؤمنين ومَولاهم ووَليّهم إلى يوم القيامة، يوم الدّين فإنّك قلتَ: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبْنِي إِسْرَاءِيلَ﴾ (١).

" على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن وَكيع، عن الأعمَش، عن سَلَمَة ابن كُهَيل، عن أبي صادق، عن أبي الأغرّ، عن سلمان الفارسيّ، قال: بَينا رسولُ الله على جالِسٌ في أصحابه إذ قال: «إنّه يدخُل عليكم الساعة شَبيهُ عيسى بن مَرْيَم» فخرَج بعضُ مَن كانَ جالِساً مع رسول الله اليكونَ هو الداخِل، فدخَل عليّ بن أبي طالب على نقال الرجُل لبَعض أصحابه: ما رَضِيَ محمّد أن فَضّل عَليّاً علينا حتى يُشَبّهه بعيسى بن مَرْيَم! والله لا لِهَتُنا الّتي كُنّا نعبدُها في الجاهِليّة أفضَل منه، فأنزَل الله في ذلك المَجْلِس (ولَما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يضِجُون) فحرّفوها: يَصِدّون (وقالوا عَلَيهتُنا خَير أم هو ما ضرَبوه لك إلاّ جَدَلاً بل هم قومٌ خَصِمون، إنْ عليّ إلاّ عبد أنعَمنا عليه وجعَلناه مَثلاً لبني إسرائيل) فمُحي اسمُه وكُشِط من هذا الموضِع (٢٠).

٤ - محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن محمّد بن عُمَر الحَنفي، عن عمر بن قائد، عن الكَلْبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: بينما النبيّ في نَفَرٍ من أصحابه إذ قال: «الآن يدخُل عليكم نَظيرُ عيسى بن مَرْيم في أمّتي». فدخَل أبو بكر، فقالوا: هو هذا؟ فقال: «لا». فدخَل عُمَر، فقالوا: هو هذا؟ فقال: «لا». فدخَل علي عَلَيْ فقالوا: هو هذا؟ فقال: «فياً فقال: «نعم». فقال قوم: لَعِبَادةُ اللآتِ والعزّى أهوَن من هذا، فأنزَل الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ \* وَقَالُوا عَالِهَتُنَا خَيْرٌ ﴾ وجلّ: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ \* وَقَالُوا عَالِهَتُنَا خَيْرٌ ﴾

• ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن سَهْل العَظَار، قال: حدّثنا أحمد بن عمر الدّهقان، عن محمّد بن كثير الكوفيّ، عن محمّد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: جاء قوم إلى النبيّ فقالوا: يا محمّد، إنّ عيسى بن مريم كان يُحيي المَوتى، فأحي لنا المَوتى، فقال لهم: «مَن تُرِيدون؟» قالوا: نُريد فلاناً، وإنّه

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ۳: ص ۱٤٤ ح ۱. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۵۹.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٦٧ ح ٣٩.

قَريبُ عهدِ بمَوت، فدَعا عليّ بن أبي طالب ﷺ، فأصغى إليه بشيءٍ لا نعرِفه، ثمّ قال له: «انطلِق معهم إلى المَيّت فادعُه باسمِه واسم أبيه»، فمَضى معهم حتّى وقف على قَبرِ الرَجُلِ، ثمّ ناداه: يا فلان بن فلان، فقام الميّت، فسألوه. ثمّ اضطجَع في لَحْدِه، ثمّ انصرَفوا وهُم يقولون: إنّ هذا من أعاجيب بني عبد المُطّلب، أو نحوها، فأنزَل الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ﴾ أي يضحَكون (١).

٣ ـ وعنه: عن عبد الله بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عُمَر، عن عبد الله بن نُمَير، عن عبد الله بن نُمَير، عن شريك، عن عثمان بن عُمَير البَجَليّ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال: قال لي علي ﷺ: «مَثَلَي في هذه الأُمّة مَثَل عيسى ابن مَرْيَم، أحبَّه قومٌ فَغالوا في حُبّه فهَلكوا، وأبغَضَهُ قومٌ فأفرَطوا في بُغضِه فهَلكوا، واقتَصَد فيه قومٌ فنَجوا» (٢).

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن مَخْلَد الدَّهّان، عن عليّ بن أحمد العُريضي بالرِّقّة، عن إبراهيم بن عليّ بن جَناح، عن الحسن بن علي بن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ﷺ: "إنّ رسول الله الله نظر إلى علي ﷺ وأصحابه حوله وهو مُقبِل، فقال ﷺ: أما إنّ فيك لَشَبها من عيسى، ولولا مَخافة أن تقولَ فيك طوائِف من أمّتي ما قالَتِ النَّصارى في عيسى بن مَرْيَم، لقُلتُ فيك مَقالاً لا تمرُّ بمَلاٍ مِنَ النّسِ إلاّ أخَذوا مِن تَحتِ قَدَمَيك التُّراب، يَبْتَغون فيه البَركة. فغضِبَ مَن كان حَوله، وتَشاوَروا فيما بينَهم، وقالوا: لَم يَرْضَ محمّد إلاّ أن يجعل ابنَ مَنْ يَصِدُونَ شِسوَقَالُوا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثلاً لَبَني إِسرائيل! فأنزَل الله عزّ وجلّ: (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمْ مَثلاً إِذَا قَوْمُكَ عَصِمُونَ عَمّه مثلاً لبني عبد الله عَنْ وَجلّ: عَيْرٌ أَمْ هُو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ عن هاشم مَلاَئِكةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ). قال: قلت لأبي عبد الله عَلَيْ ليس في القرآن: بني هاشم؟ قال: "مُحِيَت والله فيما مُحي، ولقد قال عَمْرو بن العاص على منبر مِصْرَ: مُحِيَ من كتاب الله ألفُ حرف، وحُرِّف منه بألفِ حَرْفِ، وأعطيتُ مائتي ألف دِرْهَم على أن أمحي ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الأَبْتَرُ وَ"، فقالوا: لا يَجوز مائتي ألف دِرْهَم على أن أمحي ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الأَبْتَرُ وَ"، فقالوا: لا يَجوز مائتي ألف دِرْهَم على أن أمحي ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الأَبْتَرُ وَ"، فقالوا: لا يَجوز مائتي ألف دِرْهَم على أن أمحي ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الأَبْتَرُ وَالَى مَنْ فَقَالُوا: لا يَجوز مائتي ألف دِرْهَم على أن أمحي ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الأَبْتَرُ وَالْمَا مُلْكِورَ مِن العاص على مائتي ألف دِرْهَم على أن أمحي ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُو الأَبْتَرُ وَالْهُ مَلُولُ اللّهِ مَلْكُولُولُ اللهُ الْفَ دِرْهَم على أن أمحي ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُو الأَبْتَرُولَ مَلْهُ الْمُولَا اللهُ الْمُولَى اللهُ الْمُولَى المَائِلُولُ وَلَوْلَا اللهُ الْمُلْكُولُ الْمَائِلُ اللهُ مُؤْلِولًا اللهُ الْمُولَى المُلْوَلِكُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ أَلْ المُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

(٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٦٦٥ ح ٤١.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٢٨٥ ح ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر، الآية: ٣.

ذلك؛ فكيف جازَ ذلك لَهُم ولم يَجُزُ لي؟ فبَلغ ذلك معاوية، فكتَب إليه: قد بلَغني ما قلتَ على مِنْبَرِ مِصْرَ، ولست هناك (١٠).

٨ ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن مَعروف، عن الحُسَین بن یزید النّوْفَليّ، عن الیَعقوبيّ، عن عیسی بن عبد الله الهاشِميّ، عن أبیه، عن جَدّه، قال: قال النبيّ هُوّ، في قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ﴾، قال: «الصُّدود في العربية: الضَّحِكُ» (٢).

9 - الطّبَرْسِيّ: روى سادات أهل البيت، عن علي ﷺ، قال: «جِئتُ إلى النبيّ ﷺ يوماً، فوجَدْتُه في مَلا مِنْ قُريش، فنظَر إليّ، ثمّ قال: يا عليّ، إنّما مَثَلُك في هذهِ الأمّة كَمَثَلِ عِيسى بن مَرْيم، أحَبَّهُ قومٌ فأفرَطوا في حُبّه فهَلكوا، وأبغضه قومٌ وأفرَطوا في حُبّه فهَلكوا، وأبغضه قومٌ وأفرَطوا في بُغضِه فهَلكوا، واقتصد فيه قومٌ فَنَجوا، فعَظُم ذلك عليهم وضَحِكوا، وقالوا: شبَّهُ بالأنبياء والرُّسُل» فنزَلت هذه الآية (٣).

وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُنَّبِعُونَ هَلْنَا صِرَطْ تُسْتَفِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُدُذَنَّكُمُ الشَّيْطُانُ اللهِ لَيْ لَكُمُ الشَّيْطُانُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَطُلُنُ اللهُ اللهُ

الشيخ في أماليه: عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله في - في حديث - قال في: (وإنّ عليّاً لَعِلْمٌ للساعة لك ولقومك ولسوف تُسألون عن محبّة عليّ بن أبي طالب في (٤٠). والحديث تقدّم في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢: ص ٢٨٥ ح ٤٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) المناقب: ص ٢٧٥ ح٣٢١.

<sup>(</sup>٦) عند تفسير الآيتين ٤٣ ـ ٤٤ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخبار: ص ٢٢٠ ح ١.

<sup>(</sup>٤) الأمالي ج ١: ص ٣٧٣.

٣ ـ شَرَفُ الدِّينِ النَّجَفيّ، قال: جاء في تفسيرِ أهلِ البَيتِ ﷺ: أنَّ الضَّميرَ في (إنّه) يعودُ إلى عليّ بن أبي طالب ﷺ، لِما روي بحَذَفِ الإسناد، عن زُرارة بن أعيَن، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَّلسَّاعَةِ ﴾، قال: «عنى بذلك أمير المؤمنين ﷺ». وقال: «قال رسول الله ﷺ: يا عليّ، أنتَ علمُ هذه الأُمّةِ، فمَن اتّبَعك نَجا، ومَن تخَلّف عنك هَلَك وهَوى»<sup>(١١)</sup>.

٤ - على بن إبراهيم: ثمّ ذكر الله خطَرَ أمير المؤمنين علي وعِظَمَ شأنِه عنده تعالى، فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا واتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ يعني أمير المؤمنين عَلِيْهُ (٢).

٥ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا يحيى بن زكريًا، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمٰن بن كَثِير، عن أبي عبد الله عليه، قال: قلتُ له: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ﴾ (٣)؟ فقال: «الذِّكْرُ القُرآن، ونحن قومُه، ونحنُ المَسؤولون ﴿وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ يعني الثاني، عن أمير المؤمنين علي ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (٤).

## هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

١ - محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد، عن إسماعيل بن يسار، عن على بن جعفر الحَضْرَميّ، عن زُرارَة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عُلِيِّ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾، قال: «هي ساعةُ القائم ﷺ، تأتيهم بَغْتَة» (٥٠).

## ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُّوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّفِينَ ١

١ - محمّد بن يعقوب: عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سَهْل بن زِياد، عن محمّد ابن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه على حديث أبي بصير - قال له: «يا أبا محمّد ﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَثِدٍ بَعضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المُتَّقِينَ ﴾، والله ما أرَادَ بهذا غيرَكم"<sup>(٦)</sup>.

(٢)

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٩.

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٧٠ ح ٤٥. (1)

سورة الزخرف، الآية: ٤٤. (4)

الكافي ج ٨: ص ٣٥ ح ٦. (7)

تأويل الآيات ج ٢: ص ٥٧١ ح ٤٦. (0)

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٠. (٤)

٢ - عليّ بن إبراهيم، في معنى الآية يعني: الأصدِقاءُ يُعادي بعضُهم بَعضاً، قال: وقال الصادِق ﷺ: «أَلا كُلُّ خُلَّةٍ كانت في الدُنيا في غيرِ الله، فإنها تَصيرُ عَداوةً يومَ القِيامة». وقال أمير المؤمنين ﷺ: «وللظالِم غَداً بكفه عضَّةٌ، والرّحيلُ وشِيكٌ، وللأخِلاء نَدامةٌ إلاّ المُتَقين»(١).

٣- ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حَمّاد بن عيسى، عن شُعَيب بن يَعقوب، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ عليه قال في حَلِيلَين مُؤمِنين، وخَلِيلَيْنِ كافِرَين، ومُؤمنٍ غنيّ وكافِرٍ فقير: «فأمّا الحَليلانِ المُؤمنان فتَخالا حَياتهما في طاعة ومُؤمنٍ فقير، وكافِرٍ غنيٍّ وكافِرٍ فقير: «فأمّا الحَليلانِ المُؤمنان فتَخالا حَياتهما في طاعة الله تبارك وتعالى، وتَباذلا عليها وتوادّا عليها، فماتَ أحدُهما قبل صاحِبه، فأراه الله مَنْزِلَهُ في الجَنّةِ، يشفَعُ لصاحِبه، فقال: يا ربِّ خَليلي فُلان، كان يأمُرني بطاعَتِك، ويُعينني عليها، ويَنْهاني عن مَعْصِيَتِك، فثَبَّتُهُ على ما ثَبَّتني عليه من الهُدى حتّى تُريَهُ ما أَريْتني؛ فيستَجيبُ الله له حتّى يَلتَقِيان عند الله عزّ وجلّ، فيقولُ كُلُّ واحِدِ لصاحِبه: جَزاك الله مِن خَليلٍ خَيْراً، كُنتَ تأمُرني بطاعةِ الله، وتَنْهاني عن مَعْصِيَته.

وأمّا الكافِران فَتَخالاً بمَعْصِيةِ الله، وتباذلا عليها، وتوادّا عليها، فمات أحدُهما قبل صاحِبه، فأراهُ الله تعالى مَنْزِلَه في النّار. فقال: يا ربّ خَلِيلي فُلان كان يأمُرني بمَعْصِيتِك، ويَنْهاني عن طاعَتِك. فَتُبَنّهُ على ما ثَبّتني عليه من المَعاصي حتى تُرِيهُ ما أَرْيَتني مِن العَذاب؛ فيَلتَقِيان عند الله يوم القيامة، يقولُ كُلُّ واحِدٍ منهما لصاحبِه: جَزاكَ الله عَنّي مِن خليلٍ شَرّاً، كُنتَ تأمُرني بمَعصِيةِ الله، وتنهاني عن طاعَتِه». قال: ثمّ قرأ: ﴿الأَخِلامُ يَوْمَوْلٍ بَعضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إلا المُتقينَ ﴾. «ويُدعى طاعَتِه». قال: ثمّ قرأ: ﴿الأَخِلامُ يَوْمَوْلٍ بَعضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إلا المُتقينَ ﴾. «ويُدعى بالمؤمِن الغنيّ يوم القيامة إلى الحِساب فيقولُ الله تباركُ وتعالى: عَبْدي. قال: لبّيك يا ربّ، قال: ألم أجعَلْكَ سَميعاً بصيراً، وجَعَلْتُ لك مالاً كثيراً؟ قال: بلى يا ربّ، قال: فماذا فَعلتَ فيما آتَيْتُك؟ قال: أَنفَقْتُه في طاعَتِك. قال: فماذا أورَثْتَ وحَلَقْتُهُم، ورزَقْتَهم، وكنتَ قادراً على أن تَرزُقَهم في عقبك؟ قال: خَلقْتَني وحَلَقْتَهُم، ورزَقْتَهم، وكنتَ قادراً على أن تَرزُقَهم كما رزَقْتَني، فوكَلَتُ عَقِي إليك. فيقول الله عزّ وجلّ: صدَقْت، إذهَبْ، فلو تعلم ما لك عندي لضَحِكَتَ كثيراً.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٠.

ثمّ يُدعى بالمُؤمِن الفَقير، فيقولُ: يابنَ آدم، فيقول: لبّيك يا ربّ، فيقول: ما لو ماذا فعَلت؟ فيقول: يا ربّ هَدَيْتَني لِلِينِكَ، وأنعَمْتَ عليّ، وكفَفْتَ عني ما لو بَسَطْتَهُ لَخَشِيتُ أَن يَشْغَلني عمّا خَلَقْتَني له. فيقولُ الله عزّ وجلّ: صدَق عَبْدي لَو تعلم ما لَك عندي لضَحِكْتَ كثيراً. ثمّ يُدعى بالكافِر الغَنيّ فيقولُ له: ما أعدَدْتَ للِقائي؟ فيعتَل فيقول: ما أعدَدْتُ شيئاً. فيقول: ماذا فَعلْتَ فيما آتيْتُك؟ فيقولُ: ورَّتُتُه عَقِبِي، فيقول: مَن حَلَقَك؟ فيقولُ: أنتَ. فيقولُ: مَن رَزَقَك؟ فيقولُ: أنتَ. قال: ألَمْ ألُكُ قادِراً أن أرْزُقَ عَقِبَك كما رَزَقْتُك؟ فإن قال: لم أَدْرِ ما أنتَ هلك، فيقولُ الله عزّ رَزَقْتُك؟ فإن قال: لم أَدْرِ ما أنتَ هلك، فيقولُ له: يابنَ رَزَقْتُك؟ فيما أمرْتُك؟ فيقولُ: ابتَلَيْتَنِي ببَلاءِ الدُنيا حتّى أنسَيْتَني ذِكْرَك، وشَعَلُ الله عزّ أَنسَيْتَني فَأَعْظِيك؟ فإن قال: لم أَدْرِ ما أنتَ هلك، فيقولُ له: يابنَ آدم فما فعَلتَ فيما أمرْتُك؟ فيقول: ابتَلَيْتَنِي ببَلاءِ الدُنيا حتّى أنسَيْتَني ذِكْرَك، وشَعَلُ عَمّا خَلَقْتَنِي له. فيقول: لم أَدْرِ ما أنتَ هلك، وسألتَني فأَعْظِيك؟ فإن قال: ربّ نسِيتُ هلك، وإنْ قال: لم أَدْرِ ما أنتَ هلك، فيقولُ: لو تعلَم ما لك عندي لَبُكيتَنِي ببَلاءِ الدُنيا حتّى أنسَيْتَني ذِكْرَك، وشَعَلْ ربّ نَسِيتُ هلك، وإنْ قال: لم أَدْرِ ما أنتَ هلك، فيقولُ: لو تعلَم ما لك عندي لَبُكيتَني نَارزُقك، فيقولُ: لو تعلَم ما لك عندي لَبُكيتَ كثيراً».

الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَفِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُو تَحْبَرُون ﴿ الْفَيْنَ وَالْمَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهَا مُنْتُمْ بِعِمَا مَا تَشْتَهِ عِهِ الْأَنْفُسُ وَتَكَذَّ الْأَعْثُونَ وَالْتُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ عِهِ الْأَنْفُسُ وَتَكَذَّ الْأَعْثُونَ وَالْتُمْ فِيهَا مَا كُنتُم تَهِ عِلَا اللَّهُ وَيَهَا فَلَكِمَةٌ كَثِيرَةٌ لَا اللَّهُ وَيَهَا فَلَكِمَةٌ كَثِيرَةٌ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ا على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِقَايَاتِنَا﴾: يعني الأثمة ﷺ ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ \* ادْخُلُوا الجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ أي تُكْرَمون ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ أي قصاع وأواني ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الأَعْيُنُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فهو مُحْكَم (٢).

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبَرني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: "إنّ الرَجُلَ في الجَنّة يبقى على مائِدَتِه أيامَ الدُنيا، ويأكُل في أكلةٍ واحِدَةٍ بمِقدار أكلِه في الدنيا». ثمّ ذكر الله عزّ وجلّ ما أعدًه

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٠.

لأعداءِ آل محمد على فقال: ﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لاَ يُقَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أي آيسون من الخير، فذلك قولُ أمير المؤمنين على الله وأمّا أهلُ المَعْصِيةِ فخلّدهم في النّار، وأوثق منهم الأقدام، وغَلّ منهم الأيدي إلى الأعناق، وألبَس أجسادَهم سَرابيلَ القَطِران، وقُطّعت لهم مِنها ثيابٌ من مُقطّعات النيران، هم في عَذابٍ قَدِ اشتَد حَرُّه، ونادٍ قد أُطبِقَ على أهلِها، لا تُفتَح عنهم أبداً، ولا يدخُلهم ريحٌ أبداً، ولا ينقضي لهم غمّ أبداً، العَذابُ أبداً شديدٌ، والعِقابُ أبداً جديدٌ، لا الدارُ زائلة فتَفْنى، ولا آجالُ القوم تُقضى (۱).

## وَمَا ظَلَنَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ١

١ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد الله السياريّ، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾، قال: «وما ظَلَمْناهُم بتَرْكِهم ولايّة أهلِ بيتِك، ولكن كانوا هم الظَالمِين» (٢٠).

وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكُثُونَ ۞ لَقَدْ جِثْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَنِكِنَّ ٱكْتُرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ۞

ا - على بن إبراهيم: ثم حكى نِداءَ أهلِ النّار، فقال: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾، قال: أي نَموتُ فيقول مالِك: ﴿إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾. ثم قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جِنْنَاكُمْ بِالحَقِّ ﴾ يعني بولاية أمير المؤمنين عِيد ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ يعني لولاية أمير المؤمنين عِيد والدَّليلُ على أنّ الحَقَّ وِلايةُ أميرِ المؤمنين عِيد ولاية على على في ولاية على إلى المؤمنين عَلَي الله ومن شَاءَ فَلْيَكُمُ وَلَي الطَّالِمِينَ ﴾ آل محمد حقهم ﴿نَارا ﴾ (١٥٤).

(٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٧١ه ح ٤٧.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٢.

رَبُّكَ ﴾، قال: فيَحبِسُ عنهم الجَوابَ أربعينَ سنَةً وهم في العَذابِ، ثمّ يُجيبُهم كما قال الله تعالى في كتابه المَكنون: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ ﴾، قال: فإذا يَئِسوا مِن مَوْلاهم ربّ العالمين الّذي كان أهْوَنَ شيء عِندَهم في دُنياهم، وكان قَد آثَر كلُّ واحِدٍ منهم هَواهُ عليه مُدَّة الحياة». والحديث تقدّم بزيادة في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ في النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْماً مِّن العَذَابِ ﴾ من سورة حمّ المؤمن (١).

أَمْ أَبْرَمُوٓ الْمَرَّا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجْوَنَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ لَا أَبْرَمُوۤ الْمَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: ثمّ ذكر على إثْرِ هذا خَبَرهُم، وما تَعاهَدوا عليه في الكعبَةِ، أن لا يَردوا الأمرَ في أهلِ بيتِ رسولِ الله في فقال: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَلَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (٢).

Y - محمّد بن يعقوب: عن عليّ، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بَصير، عن أبي عبد الله عليه قال: قلت: قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَبُرَمُوا أَمْراً قَإِنّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾؟ قال: وهاتان الآيتان نزَلتا فيهم ذلك اليوم، قال أبو عبد الله عليه: «لعلك ترى أنه كانَ يومٌ يُشبِه يومَ كُتِب الكتاب، إلاّ يوم قُتِل الحسين عليه، وذلك كان سابقاً في علم الله عزّ وجلّ الّذي أعلَمه رسولَ الله الله الله الكتاب قُتِل الحُسَين عليه، وخرَج المُلكُ من بني هاشم، فقد كان ذلك كلّه "".

٣ ـ وعنه، عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، عن محمّد بن أُوْرَمَة، وعليّ بن عبد الله عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمٰن بن كثير، عن أبي عبد الله الله قال: «قوله تعالى: ﴿كَرهُوا ما أَنْزَلَ الله ﴿ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ ، والذي أنزَل الله ما المترض على خَلقِه مِن ولاية أمير المؤمنين الله ، وكان مَعهُم أبو عُبَيدة، وكان

<sup>(</sup>١) الآية ٤٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٦٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ١٨٠ ح ٢٠٢. (٤) سورة محمد، الآية: ٩.

كاتِبهم، فأنزَل الله تعالى: ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ الآية الآنا.

٤ - محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد النَّوْفَليّ، عن محمّد بن حمّاد الشاشِيّ، عن الحسين بن أسد الطَّفَاويّ، عن عليّ بن إسماعيل المِيْثَمِيّ، عن الفُضَيل بن الزُبَير، عن أبي داود، عن بُريْدَة الأسْلَمي أنّ النبيّ على قال لبعض أصحابه: «سَلَموا على عليٌ بإمرَةِ المؤمنين». فقال رَجلٌ مِن القَوم: لا والله لا تجتمع النَّبوَّةُ والإمامة في أهل بيتٍ أبداً. فأنزَل الله عزّ وجلّ: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَحْتَبُونَ ﴾ (٢).

- روى عبد الله بن عبّاس، أنّه قال: إنّ رسول الله الحُدُ عليهم المِيثاقَ مرّتَين لأمير المؤمنين الله الأولى حين قال: «أتَدْرونَ مَن وَليُّكم من بَعدي؟» قالوا: الله ورَسولُه أعلَم، قال: «صالِحُ المؤمنين». وأشارَ بيده إلى عليّ بن أبي طالب الله وقال: «هذا وليّكم بعدي». والثانية: يوم غدير خُمّ يقول: «مَن كُنتُ مَولاه فهذا عليّ مَولاه». وكانوا قد أسَرُّوا في أنفُسِهم وتَعاقدوا: أن لا نُرجِعَ إلى أهلِ هذا البيت هذا الأمر، ولا نُعطيهم الخُمُسُ؛ فأظلَع الله نبيّه على أمْرِهم، وأنزَل عليه: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرا فَإِنّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴿ " وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في سورة محمّد ﴿ ووايات بهذا المعنى.

## قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَمَا أُوَّلُ ٱلْعَدِينَ ﴿

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نَصْر، عن أبَان بن عُثمان، عن محمّد بن عليّ الحَلبيّ، عن أبي عبد الله عليه أن أله جَلّ وعَزّ لما أرادَ أن يَخلُق آدَم عليه أرسَل الماءَ على الطّين، ثمّ قَبض قَبْضةً فعرَكَها، ثمّ فرَّقها فِرْقَتين بيدِه، ثمّ ذَراهُم فإذا هُم يَدِبّون. ثمّ رفّع لهم ناراً فأمر أهلَ الشّمال أن يدخُلوها، فذَهبوا إليها فهابوها ولم يدخُلوها، ثمّ أمر أهلَ اليّمين أن يدخُلوها، فذَهبوا فدخلوها. فأمر الله عزّ وجلّ النارَ فكانت

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢: ص ٧٧٥ ح ٤٨.

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١: ص ٣٤٨ ح ٤٣.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢: ص ٧٧٥ ح ٤٩.

عليهم بَرْداً وسَلاماً، فلمّا رأى ذلك أهلُ الشّمال. قالوا: ربّنا أقِلْنا؛ فأقالَهُم، ثمّ قال لهم: ادخُلوها؛ فذهَبوا فقاموا عليها ولم يدخُلوها، فأعادَهم طيناً وخلَق منها آدَم ﷺ، وقال أبو عبد الله ﷺ: «فلن يستَطيعَ هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء، ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء». قال: «فيرَوْنَ أنّ رسول الله ﷺ أوّل من دخَل تلك هؤلاء أن يكونوا مخ وعزّ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾"(١).

٢ ـ عليّ بن إبراهيم: يعني الآنِفين أن يكونَ له وَلد (٢).

٣ ـ الطّبَرْسِيّ في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين ﷺ، في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ «أي الجاحِدين» التأويل في هذا القول، باطِنُه مُضاد لظاهِره (٣).

### سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الوَهّاب الشَجَريّ بنيسابور، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن حمزة الشَّعرانيّ العَمّاريّ، من وُلدِ عَمّار بن ياسر، قال: حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن يحيى بن عبد الباقي الأَذَنِيّ بأَذَنَة، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن المَعانيّ، قال: حدّثنا عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن عُقْبَة بن أبي العَيزار، قال: حدّثنا محمّد بن جُحادة، عن يزيد ابن الأصمّ، قال: سأل رجُلٌ عُمرَ بنَ الخَطّاب: ما تفسيرُ سُبحانَ الله؟ قال: إنّ في هذا الحائِط رجُلاّ إذا سُئِل أنبأ، وإذا سَكت ابتَدأ؛ فدخَل فإذا هو عليّ بن أبي طالب عَيْ ، فقال: يا أبا الحسن، ما تفسير سُبحانَ الله؟ قال: «هو تَعظيمُ جَلالِ طالب عَيْ ، وتَنْزِيهُ عمّا قال فيه كُلُّ مشرِك، فإذا قالَها العَبدُ صَلّى عليه كلُّ مثرِك، فإذا قالَها العَبدُ صَلّى عليه كلُّ مَلْكَ» (٤٠).

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عِمْران الدَّقاق رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البَرْمَكيّ، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن، قال: حدّثنا أبي، عن حَنان بن سَدِير، عن أبي عبد الله ﷺ ـ في حديثٍ طويل قال ﷺ فيه \_: «فمِن اختِلاف صِفات عن أبي عبد الله ﷺ ـ في حديثٍ طويل قال ﷺ فيه \_: «فمِن اختِلاف صِفات

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢: ص ٥ ح ٣. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ٣١١ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ص ٢٥٠.

العَرْش، أنّه قال تبارك وتعالى: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ ﴾ ربّ الوَحْدانيّة ﴿عَمّا يَصِفُونَ ﴾، وقومٌ وصَفوهُ بالرِّجْلَينِ، فقالوا: وقومٌ وصَفوهُ بالرِّجْلَينِ، فقالوا: وضَع رِجْلَه على صَخْرَةِ بيتِ المَقْدِس، فينها ارتّقى إلى السَّماء، ووَصفوهُ بالأنامِل، فقالوا: إنّ محمّداً ﴿ قَلْ قال: إنّي وجَدتُ بَرْدَ أنامِلِه على قلبي، فلمِثْلِ على مقالوا: إنّ محمّداً وقال أنّي وجَدتُ بَرْدَ أنامِلِه على قلبي، فلمِثْلِ على مقالوا: إنّ محمّداً وقال أنّي وجَدتُ بَرْدَ أنامِلِه على قلبي، فلمِثْلِ على عمّا به هذه الصّفات قال: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾، يقول: ربّ المَثَل الأعلى عمّا به مَثْلُوه، وله المَثَلُ الأعلى الّذي لا يُشْبِهُه شيء، ولا يُوصَف، ولا يُتَوهَم، فذلك المَثَل الأعلى الذي لا يُشْبِهُه شيء، ولا يُوصَف، ولا يُتَوهَم، فذلك المَثَل الأعلى الذي المَثِل العَظِيم في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ العَظِيم في سورة النمل (٣). ومعنى سُبحانَ، تقدّم بروايات كثيرة في قوله تعالى: ﴿قُلْ هذه سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى الله على بَصِيرَةٍ ﴾، إلى آخر الآية من سورة يوسف (٤).

## وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن هِشام بن الحَكَم، قال: قال أبو شاكر الدَّيْصانيّ: إنَّ في القُرآنِ آيَةٌ هي قولُنا. قلت: ما هي؟ فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ﴾؛ فلم أدْرِ بما أجيبُه فحَجَجَتُ، فخَبَّرتُ أبا عبد الله ﷺ، قال: «هذا كلام زنديق خبيث، إذا رَجَعتَ إليه فقُلْ له: ما اسمُك بالكوفة؟ فإنّه يقول: فُلان، فقُلْ له: ما اسمُك بالكوفة؟ فإنّه يقول: فُلان، فقُلْ له: ما اسمُك بالبَصْرَة؟ فإنّه يقول ألهن، وفي البِحار إله، وفي القِفار إله، وفي كلِّ مَكانٍ إله، قال فقَدِمتُ فأتيتُ أبا شاكر فأخبَرتُه، فقال: هذه نُقِلت من الحِجاز(٥٠).

ورواه ابن بابويه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن هِشام بن الحَكَم، الحديث<sup>(٦)</sup>.

٢ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رِئاب، عن منصور، عن أبي أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي أَسامة، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي

**(Y)** 

التوحيد: ص ٣٢٣ ح ١.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٩٩ ح ١.

<sup>(3)</sup> الآية ٢٧. (٢) التحديد ١٣٧٠

التوحيد: ص ۱۳۳ ح ۱٦.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٨.

السَّمَاءِ إِلَةٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ﴾، فنظرت والله إليه وقد لَزِم الأرض، وهو يقول «والله عزّ وجلّ الّذي هو، والله ربّي في السماء إله، وفي الأرض إله، وهو الله عزّ وجلّ (١).

وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴿ وَلَيْنِ اللَّهُ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِينَرِتِ إِنَّ هَـَـُولُآ مَوَّمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَنَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنْ يُؤَمِنُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِينَا إِنَّ هَــُولُآ مَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فَأَنْ يَقَالُونَ اللهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

ا على بن إبراهيم، قال: هم الّذين قد عُبِدوا في الدنيا لا يمَلِكون الشَفاعة لِمَن عبَدَهم، ثمّ قال رسول الله على: «يا ربّ ﴿إِنَّ هَوُلاَءِ قَوْمٌ لاَّ يُؤْمِنُونَ﴾» فقال الله: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (3).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن الحسن، وغيره، عن سَهْل، عن محمّد ابن عيسى، ومحمّد بن يحيى، ومحمّد بن الحسين، جميعاً، عن محمّد بن سنان،

(٢) خصائص أمير المؤمنين ج: ص ٩٢.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧.

عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الدَّيلم، عن أبي عبد الله على الله عن حديث - قال فيه: «فلمّا بعث الله عزّ وجلّ محمّداً عن أبي عبد الله عقب من المستحفظين، وكذّبه بنو إسرائيل، ودعا إلى الله عزّ وجلّ، وجاهد في سبيله، ثمّ أنزل الله جلّ ذكره عليه أن أعلِن فَصْلَ وصيّك؛ فقال: إنّ العرب قومٌ جُفاة، لم يكن فيهم كتاب، ولم يُبعَث إليهم نبيّ، ولا يعرفون نبوّة الأنبياء، ولا شرفهم، ولا يؤمنون بي إن أخبرتهم بفضل أهل بيتي. فقال الله جلّ ذكره: ﴿وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾(١)، ﴿وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَعمُونَ ﴾، فذكر من فضل وصيّه ذكراً، فوقع النفاق في قلوبهم، فعلم رسول الله الله خلك نقال الله جلّ ذكره ﴿وَلَقَدْ نَعَلَمْ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾(١) فَإِنَّهُم لاَ يُكذَّبُونَك وَلَكِنَّ الظّالِمِينَ ﴿وَلَقَدْ نَعَلَمْ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾(٢) فإنّهم لاَ يُكذَّبُونَك وَلَكِنَّ الظّالِمِينَ بِنَايَاتِ الله يَجْحَدُونَ ﴾ ولكنّهم يجحدون بغير حجّة لهم (١٤).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) سورة الحجر، الآية: ۹۷.
 (٤) الكافي ج ١ ص ٢٣٣ ح ٣.



#### فضلها

ا ـ ابن بابوَیه: باسناده، قال: قال أبو جعفر علیه: «من قرأ سورة الدُّخان في فرائضه ونوافله، بعثه الله من الآمنين يوم القيامة تحت عرشه، وحاسبه حساباً يسيراً، وأعطاه كتابه بيمينه» (١).

Y - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله الله قال: «من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد كلّ حرف منها مائة ألف رقبة عتيق، ومن قرأها ليلة الجمعة غفر الله له جميع ذنوبه؛ ومن كتبها وعلّقها عليه أمِن من كيد الشياطين؛ ومن جعلها تحت رأسه رأى في منامه كلّ خيرٍ، وأمِن من قلقه في الليل؛ وإذا شَرب ماءها صاحب الشقيقة بَرىء، وإذا كُتِبت وجُعِلت في موضع فيه تجارة رَبِحَ صاحب الموضع، وَكَثُر مالُه سريعاً».

" - وقال رسول الله الله السابقة ؛ «من قرأها ليلة الجمعة غفر الله له ذنوبه السابقة ؛ ومن كتبها وعلقها عليه أمِن من كيد الشياطين ؛ ومن تركها تحت رأسه رأى في منامه كلّ خير ، وأمِن من القلق ، وإنْ شَرِب ماءها صاحب الشقيقة بَرِىء من ساعته ؛ وإذا كُتِبت وجُعِلت في موضع فيه تجارة رَبِحَ صاحبها وكثُر مالُه سريعاً ».

٤ - وقال الصادق الله : "من كتبها وعلّقها عليه أمِن من شرّ كلّ مَلِك، وكان مهاباً في وجه كلّ من يلقاه، ومحبوباً عند الناس؛ وإذا شَرِب ماءها نفع من انعصار البطن، وسَهُل المخرِج بإذن الله».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٣.



حمّ ۞ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنزَكَةً إِنَا كُنَا مُنذِرِينَ ۞ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ الْمَرِ حَكِيمٍ ۞ وَلَكِتَبِ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَحَمَةً مِن زَيِكً إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَرَجْمَةً مِن زَيِكً إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبِّ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلْأَوْلِينَ ۞ بَلْهُمْ فِي شَاقِ بَلْعَبُونَ ۞ وَرُبُيتُ مُ الْأَوْلِينَ ۞ بَلْهُمْ فِي شَاقِ بَلْعَبُونَ ۞ وَرَبُ عَلَيْمُ الْأَوْلِينَ ۞ بَلْهُمْ فِي شَاقِ بَلْعَبُونَ ۞ وَرَبُ عَلَيْمَ اللّهُ وَلِينَ ۞ بَلْهُمْ فِي شَاقِ بَلْعَبُونَ ۞ وَرَبُ عَلِيمَا إِلَيْهُ اللّهُ وَلِينَ ۞ بَلْهُمْ فِي شَاقِ بَلْعَبُونَ ۞

١ \_ محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن مِهران، وعلى بن إبراهيم، جميعاً، عن محمّد بن على، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، قال: كنتُ عند أبي الحسن موسى عِينه، إذ أتاه رجل نصرانيٌّ، ونحن معه بالعُريض، فقال له النصرانيّ: إنّي أتيتك من بلدٍ بعيدٍ وسفرِ شاق، وسألت ربّي منذ ثلاثين سنة أن يُرشِدني إلى خير الأديان وإلى خير العباد وأعلمهم، وأتاني آتٍ في النوم فوصف لي رجلاً بعلياء دمشق، فانطلقت حتى أتيته فكلّمته، فقال: أنّا أعلم أهل ديني، وغيريّ أعلم منّي. فقلت: أرشِدني إلى مَن هو أعلم منك، فإنّي لا أستعظم السفر، ولا تبعد علىّ الشُّقة، ولقد قرأت الإنجيل كلّه، ومزامير داود، وقرأت أربعة أسفار من التوراة، وقرأت ظاهر القرآن حتى استوعبته كله. فقال لى العالم: إن كنت تُريد علم النصرانية، فأنا أعلم العرب والعجم بها، وإن كنت تُريد علم اليهوديّة فباطي ابن شرحبيل السامريّ أعلم الناس بها اليوم، وإن كنت تُريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل والزبور وكتاب هود، وكلّ ما أنزل الله على نبيّ من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك، وما أنزل من السماء من خبر فعلمه أحد أو لم يعلم به أحد، فيه تبيان كلّ شيء، وشِفاء للعالمين، وروح لمن استروح إليه، وبصيرة لمن أراد الله به خيراً وأنَس إلى الحقّ، وأُرشِدك إليه، فائته ولو مشياً على رجليك فإنْ لم تقدِر فَحَبُواً على رُكبتيك، فإن لم تقدِر فزَحفاً على استِك، فإن لم تقدِر فعلى وجهك.

فقلت: لا، بل أنا أقدر على المسير في البدن والمال، قال: فانطلق من فورك حتّى تأتي يثرب، فقلت: لا أعرف يثرب. قال: فانطلق حتّى تأتي مدينة

النبي الذي بُعِث في العرب، وهو النبي العربي الهاشمي، فإذا دخلتها فسَل عن بني غَنْم بن مالك بن النجّار، وهو عند باب مسجدها، وأظهر بِزَة النصرانية وحِليتها، فإنّ واليها يتشدد عليهم، والخليفة أشدّ، ثمّ تسأل عن بني عمرو بن مبذول، وهو ببقيع الزبير، ثمّ تسأل عن موسى بن جعفر، وأين منزله، وأنّه مسافر أو حاضر، فإن كان مسافراً فالحَقْه، فإنّ سفره أقرب ممّا ضربت إليه، ثمّ أعلمه أنّ مطران علياء الغُوطة \_ غُوطة دِمشق \_ هو الّذي أرشدني إليك، وهو يُقربك السلام كثيراً، ويقول لك: إنّي لأكثر مناجاة ربّي أن يجعل إسلامي على يديك. فقص هذه القصة وهو قائم معتمد على عصاه، ثمّ قال لي: إن أذنت لي يديك. فقص هذه القصة وهو قائم معتمد على عصاه، ثمّ قال لي: إن أذنت لي يا سيّدي كفّرت لك أن وجلست، فقال: «آذن لك أن تجلِس، ولا آذن لك أن تكفّر». فجلس ثمّ ألقي عنه بُرْنُسَه، ثمّ قال: جُعِلت فداك، تأذن لي في الكلام؟ قال: «نعم، ما جئت إلاّ له». فقال له النصرانيّ: أردُد على صاحبي السلام، وما تردّ السلام؟ فقال أبو الحسن الله النصرانيّ: أردُد على صاحبي السلام، فذاك إذا صار في ديننا».

فقال النصرانيّ: إنّي أسألك أصلحك الله؟ قال: «سل»، قال: أخبرني عن الكتاب الّذي أُنزل على محمّد، ونطق به ثمّ وصفه بما وصفه، فقال: ﴿حمّ \* وَالْكِتٰبِ الْمُبِينِ \* إِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنّا كُنّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ وَالْكِتٰبِ الْمُبِينِ \* إِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنّا كُنّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ما تفسيرها في الباطن؟ فقال: «أمّا حمّ فهو محمّد في كتاب هود الذي أُنزِل عليه، وهو منقوص الحروف، وأمّا الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي الله فقاطمة الله فقاطمة الله فقاطمة الله وأمّا قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فَي يقول: يخرُج منها خيرٌ كثيرٌ، فرجل حكيم، ورجل حكيم، ورجل حكيم، ورجل حكيم،

فقال الرجل: صف لي الأول والآخر من هؤلاء الرجال؟ فقال: «الصفات تشتبه، ولكن الثالث من القوم أصِفُ لك ما يخرُج من نسله، وإنّه عندكم لفي الكتب الّتي نزلت عليكم، إن لم تغيّروا وتحرّفوا وتكفروا وقديماً ما فعلتم». فقال له النصراني: إنّي لا أستُر عنك ما علمتُ، ولا أُكذّبك، وأنت تعلم ما أقول في

التكفير لأهل الكتاب أن يطأطىء أحدهم رأسه لصاحبه كالتسليم عندنا، والتكفير أن يضع يده أو يديه على صدره. «لسان لعرب مادة كفر».

صدق ما أقول وكِذْبِه، والله لقد أعطاك الله من فضله، وقسم عليك من نِعمه ما لا يَخْطِره الخاطرون، ولا يستُره الساترون، ولا يكذّب فيه من كذّب، فقولي لك في ذلك الحق، كلّ ما ذكرت فهو كما ذكرت. فقال له أبو إبراهيم عليه: «أُعَجِّلُك أيضاً خبراً لا يعرفه إلا قليل ممّن قرأ الكتب، أخبرني ما اسم أمّ مريم؟ وأيّ يوم نُفِخت فيه مريم؟ ولكم من ساعة من النهار؟ وأيّ يوم وضعت فيه مريم عيسى عليه، ولكم من ساعة من النهار؟». فقال النصرانيّ: لا أدري.

فقال أبو إبراهيم ﷺ: «أمّا أمّ مريم فاسمها مَرثا، وهي وَهيبة بالعربية، وأمّا اليوم الّذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال، وهو اليوم الّذي هَبَط فيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه، عظمه الله تبارك وتعالى، وعظَّمه محمّد ﷺ، فأمره أن يجعله عيداً، فهو يوم الجمعة، وأمّا اليوم الّذي ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعات ونصف من النهار، والنهر الّذي ولدت عليه مريم عيسى عليه هل تعرفه؟». قال: لا، قال: «هو الفُرات، وعليه شجر النَحْل والكَرْم، وليس يساوى بالفُرات شيء للكروم والنخيل، فأمّا اليوم الّذي حجبت فيه لسانها، ونادى قيدوس ولده وأشياعه، فأعانوه وأخرجوا آل عمران، لينظروا إلى مريم، فقالوا لها ما قصّ الله عليك في كتابه وعلينا في كتابه، فهل فهمته؟». قال: نعم، وقرأته اليوم الأحدث، قال: «إذن لا تقوم من مجلسك حتّى يهديك الله». قال النصراني: ما كان اسم أمّي بالسريانية والعربية؟ فقال: «كان اسم أمك بالسريانية عَنْقَالِية وعَنْقُورة كان اسم جدّتك لأبيك، وأمّا اسم أُمّك بالعربية فهو مَيّة، وأمّا اسم أبيك فعبد المسيح، وهو عبد الله بالعربية، وليس للمسيح عبد». قال: صدقت وبَرَرْت، فما كان اسم جدّي؟ قال: «كان اسم جدّك جبرئيل، وهو عبد الرحمن سمّيته في مجلسي هذا». قال: أما إنّه كان مسلماً، قال أبو إبراهيم عليه: «نعم، وقُتِل شهيداً، دخلت عليه أجناد فقتلوه في منزله غيلةً، والأجناد من أهل الشام». قال: فما كان اسمي قبل كنيتي؟ قال: «كان الممك عبد الصَّليب». قال: فما تسمّيني؟ قال: ﴿أُسمّيك عبد الله ».

قال إنّي آمنت بالله العظيم وشهدت أن لا إلّه إلاّ الله وحده لا شريك له فرداً صَمَداً، ليس كما تصفه النصارى، وليس كما تصفه اليهود، ولا جنس من أجناس الشِرك، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ فأبان به لأهله، وعمي المبطلون، وأنّه كان رسول الله الله الناس كافة إلى الأحمر والأسود، وكلّ فيه

مشترك، فأبصر من أبصر، واهتدى من اهتدى وعمي المبطلون، وضَلّ عنهم ما كانوا يَدْعُونَ، وأشهد أنّ وليّه نظق بحكمته، وأنّ من كان قبله من الأنبياء نظقوا بالحكمة البالغة، وتوازروا على الطاعة لله، وفارقوا الباطل وأهله، والرجس وأهله، وهجروا سبيل الضلالة ونصرهم الله بالطاعة له، وعصمهم من المعصية، فهم لله أولياء وللدين أنصار يحُثُون على الخير، ويأمرُون به، آمنتُ بالصغير وبالكبير، ومن ذكرت منهم، ومن لم أذكر، وآمنتُ بالله تبارك وتعالى. ثمّ قطع وبالكبير، ومن ذكرت منهم، ومن لم أذكر، وآمنتُ بالله تبارك وتعالى. ثمّ قطع حيث تأمرُني، فقال: «ها هنا أخ لك كان على مثل دينك، وهو رجل من قومك من قيس بن ثعلبة، وهو في نعمة كنعمتك، فتواسيا وتجاورا، ولستُ أذعُ أن أورد عليكما حقّكما في الإسلام». فقال: والله - أصلحك الله - إنّي لغنيٌّ، ولقد تركت ثلاثمائة طَرُوق بين فَرس وفَرسَةٍ، وتركت ألف بعير، حقّك فيها أوفر من حقّي. على مائن ورسوله، وأنت في حدّ نسبك على حالك». وحسُن فقال له: «أنت مولى الله ورسوله، وأنت في حدّ نسبك على حالك». وحسُن إسلامه، وتزوّج امرأة من بني فِهْر، وأصدقها أبو إبراهيم بي خمسين ديناراً من صدقة عليّ بن أبي طالب في وأخدمه، وبوّأه، وأقام حتّى أخرج أبو إبراهيم فمات بعد مخرجه بثمان وعشرين ليلة (٢).

٧ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن عمر بن أذينة، عن الفُضيل وزُرارة، ومحمّد بن مسلم، عن حُمران، أنّه سأل أبا جعفر على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنّا أَنزَلْنهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ ﴾، قال: «نعم، ليلة القدر، وهي في كلّ سنةٍ في شهر رَمضَان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ: ﴿فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ قال: «يُقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، خير وشرّ وطاعة ومعصية ومولود وأجل يكون في تلك السنة وقضى فهو المحتوم، ولله عزّ وجلّ فيه المشيئة». ورزق، فما قَدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم، ولله عزّ وجلّ فيه المشيئة». قال: قلت: ﴿لَيلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألفِ شَهْرٍ ﴾ أيّ شيءٍ عنى بذلك؟ قال: «العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير، خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن

<sup>(</sup>۱) زنر الرجل: ألبسه الزنار، وهو ما يشده النصراني والمجوس على وسطه. «القاموس المحيط مادة زنر والمعجم الوسيط مادة زنر».

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٨ ح ٤. (٣) سورة القدر، الآية: ٣.

الله يضاعف لهم الحسنات)(١).

" الطّبَرْسيّ في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين في حديث له طويل - قال الله فيه: «وَإِنّما أراد الله بالخلق إظهار قدرته، وإبداء سُلطانه، وتَبيين براهين حكمته. فخلق ما شاء كما شاء، وأجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطفى من أمنائه، فكان فعلهم فعلَه، وأمرُهم أمرَه، كما قال: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ﴾ (٢)، وجعل السماء والأرض وعاء لمن يشاء من خلقه، ليميز الخبيث من الطيّب مع سابق علمه بالفريقين من أهلهما، وليجعل ذلك مثالاً لأوليائه وأمنائه، وعرّف الخليقة فضل منزلة أوليائه، وفرض عليهم من طاعتهم مثل الّذي فرضه منها لنفسه، وألزمهم الحُجّة بأن خاطبهم خطاباً يدُل على انفراده وتوحيده، وأبان لهم أولياء أجرى أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله، فهم العباد المكرمون لا يَسْبِقونه بالقولِ وهم بأمره يعملون، هم الذين أيّدهم بروح منه، وعرّف الخلق اقتدارهم بقوله: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾ (٢)، بقوله: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾ (٢)، وهم الذي يُسأل العباد عنه، وإنّ الله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم».

قال السائل: من هؤلاء الحُجج؟ قال الله الفياد من طاعتهم مثل من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله، وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه وهم ولاة الأمر الذين قال الله عزّ وجلّ فيهم: وأطيعُوا اللّه وأطيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم (٤)، وقال الله عزّ وجلّ فيهم: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (٥)». قال السائل: ما ذلك الأمر؟ قال الله الله عنه تنزّل الملائكة في الليلة الّتي يُفْرَق فيها كلّ أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وحياة وموت، وعلم غيب فيها كلّ أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وحياة وموت، وعلم غيب السماوات والأرض، والمعجزات الّتي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسّفرة بينه وبين خلقه، وهم وجه الله الذي قال: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ (٢٠)، هم بقية الله، يعني المهديّ الذي يأتي عند انقضاء هذه النّظِرة، فيملأ الأرض عدلاً كما مُلِئت بوراً، ومن آياته الغَيبة، والاكتتام عند عموم الطّغيان وحلول الانتقام، ولو كان

سورة النساء، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>۱) الكانى ج ٤ ص ١٥٧ ح ٦.

<sup>:</sup> ٢٦، ٢٧. (٤) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٨٣.

هذا الأمر الّذي عرّفتك نبأه للنبي الله دون غيره، لكان الخطاب يدُل على فعل ماض غير دائم ولا مستقبل، ولقال: نزلت الملائكة وفرق كلّ أمر حكيم، ولم يقل: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ﴾(١)، و ﴿يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾(٢). والحديث طويل ـ يأتي إن شاء الله تعالى ـ في آخر الكتاب بطوله.

٤ - عليّ بن إبراهيم: ﴿حمّ \* وَالْكِتْبِ الْمُبِينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾ يعني القرآن ﴿فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾، وهي ليلة القدر، أنزل الله القرآن فيها إلى البيت المعمور جملةً واحدةً، ثمّ نزل من البيت المعمور على النبي في طول عشرين سنة ﴿فِيهَا يُفْرَقُ ﴾ يعني في ليلة القدر ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم ﴾ أي يقدر الله كل أمرٍ من الحقّ والباطل، وما يكون في تلك السنة، وله فيه البَدَّاء والمشيئة، يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء، وينقُص ما يشاء، ويُلقِيه رسول الله الله الميالي أمير المؤمنين الله الله المؤمنين إلى الأئمة عليه ، حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان عليه ويشترط له ما فيه البداء والمشيئة والتقديم والتأخير. ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثني بذلك أبي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن ﷺ (٣).

٥ ـ قال: وحدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن يونس، عن داود بن فَرقد، عن أبي المهاجر، عن أبي جعفر عليه ، قال: «يا أبا المهاجر، لا تخفى علينا ليلة القدر، إنّ الملائكة يطوفون بنا فيها». قوله تعالى: ﴿رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَائِكُمُ الأَوَّلِينَ﴾ فهو محكم. ثمّ قال: ﴿بَلَّ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ﴾، يعني في شكِّ ممّا ذكرناه ممّا يكون في ليلة القدر (٤).

فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ١ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيدُ ١ وَرَبَّنَا ٱكْشِف عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١ أَنَّ لَمُهُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمِينٌ ١ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّاثُ مَخْنُونُ ١ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنلَقِمُونَ الله اللهُ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ اللهِ أَنْ أَذُواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِلَى

(٢) الاحتجاج ص ٢٥١.

<sup>(</sup>١) سورة القدر، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٤.

لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ وَإِن لَا تَعَلُواْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلطَن مُبِينِ ﴿ وَإِنِي عَذْتُ بِرَنِي وَرَبِيكُو أَن تَرْهُمُونِ ﴿ وَإِن لَمْ نُوْلِوْ فِي وَالْهَ فِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

١ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ ﴾ أي اصبر، ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾، قال: ذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر (١).

٧ - ابن شهر آشوب: روي أنّ النبي في قال: «اللّهم العن رِعلاً وذكوان، اللّهم اشدُد وطأتك على مُضَر، اللّهم اجعل سنيهم كسني يوسف». ففي الخبر، أنّ الرجل منهم كان يلقى صاحبه فلا يمكنه الدنوّ، فإذا دنا منه لا يُبصِره من شدّة دخان الجُوع، وكان يُجلّب إليهم من كلّ ناحية، فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتّى يتسوّس وينيّن، فأكلوا الكلاب المَيتة والجيف والجلود، ونَبشوا القبور، وأحرقوا عظام الموتى فأكلوها، وأكلت المرأة طِفلها، وكان الدُخان يتراكم بين السماء والأرض، وذلك قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِين \* يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \*. فقال أبو سفيان ورُوساء قريش: يا محمّد، أتأمُرنا بصلة الرَّحِم، فأدرك قومك فقد هلكوا؛ فدعا لهم، وذلك قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَليلاً إِنَّكُمْ عَنْ الْعَدَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ \*، فعاد إليهم الخِصْب والدَّعَة، وهو قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ عَالَيْكُمْ مِّنْ خَوْفٍ \* (٢)(٣).

" - نرجع إلى رواية على بن إبراهيم: ﴿يَغْشَى النَّاسَ ﴾ كلّهم الظُلمة ، فيقولون: ﴿هَذَا عَذَابُ آلِيمٌ \* رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤمِنُونَ ﴾ ، فقال الله عزّ وجل ردّاً عليهم: ﴿أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ ﴾ ، في ذلك اليوم ﴿وقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ ، أي رسول قد تبيّن لهم: ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴾ ، قال: قالوا ذلك لمّا نزل الوحي على رسول الله ﴿ وأخذه الغشي ، فقالوا: هو مجنون ، ثمّ قال: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ ، يعني إلى يوم القيامة ، ولو كان قوله تعالى: كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ ، يعني إلى يوم القيامة ، ولو كان قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ١ ص ٨٢ و ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة قريش، الآيتان: ٣، ٤.

﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ ، في القيامة لم يقل: ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ ، لأنه ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليها. ثمّ قال: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ يعني في القيامة: ﴿ إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ ، أي اختبرناهم ﴿ وَجَاءُهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ \* أَنْ أَدُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ ، أي ما فرض الله من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والسنن والأحكام، فأوحى الله إليه: ﴿ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلاً وَالزكاة والصوم والحجّ والسنن والأحكام، فأوحى الله إليه: ﴿ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴾ ، أي يتبعكم فرعون وجنوده ﴿ وَٱثْرُكِ الْبَحْرَ رَهُواً ﴾ ، أي جانباً ، وخُذ إنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴾ ، أي يتبعكم فرعون وجنوده ﴿ وَٱثْرُكِ الْبَحْرَ رَهُواً ﴾ ، أي جانباً ، وخُذ على الطريق، ﴿ إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ ﴾ . قوله تعالى: ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ أي حسن ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴾ ، قال: النعمة في الأبدان، قوله تعالى: ﴿ وَاَكِهِينَ ﴾ ، أي مفاكهين للنساء ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْماً ءاخَرِينَ ﴾ ، يعني بني إسرائيل (١٠).

## فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِنَ ١

٣ ـ قال: وحدّثني أبي، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله عليه الله علله الله عليه عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٥.

ومن ذكرنا أو ذُكرنا عنده، فخرج من عينيه دمع مثل جَناح بعوضة، غفر الله له ذنوبه، ولو كانت مثل زَبَد البحر»(١).

\$ \_ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قُولُويه في كامل الزيارات، قال: حدّثني أبي رحمه الله وجماعة من مشايخنا، عن عليّ بن الحسين ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن المِيثميّ، عن عليّ الأزرق، عن الحسن بن الحكم النَّخعيّ، عن رجل، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه في الرَّحبة، وهو يتلو هذه الآية: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ والأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ إذ خرج عليه الحسين بن علي الله من بعض أبواب المسجد، فقال: «أما هذا سيُقتل وتبكي عليه السماء والأرض» (٢).

• وعنه، قال: حدّثني محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مِسكين، عن داود بن عيسى الأنصاري، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن إبراهيم النَّخعيّ، قال: خرج أمير المؤمنين عليه، فجلس في المسجد، واجتمع أصحابه حوله، وجاء الحسين (صلوات الله عليه) حتى قام بين يديه، فوضع يده على رأسه، فقال: «يا بنيّ، إنّ الله عيّر أقواماً بالقرآن، فقال: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾، وأيم الله لتقتلن من بعدي، ثمّ تبكيك السماء والأرض».

وعنه، قال: حدّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، بإسناده، مثله (٣).

٦ ـ وعنه، قال: حدّثني عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الشيّس، في قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾، قال: «لم تبكِ السماء أحداً منذ قتل يحيى بن زكريّا حتى قُتِل الحسين الله فبكت عليه»(٤٠).

٧ ـ وعنه، قال: حدّثني أبي وعليّ بن الحسين، جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن محمّد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) تفسیر القمی ج ۲ ص ۲۲۲. (۲) کامل الزیارات ص ۱۸۰ باب ۲۸ ح ۱.

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات ص ١٨٠ باب ١٢٨ ح ٢. (٤) كامل الزيارات ص ١٨١ باب ٢٨ ح ٦.

ابن عليّ بن الحسن بن زيد الحسنيّ، عن الحسن بن الحكم النخعيّ، عن كَثِير بن شِهاب الحارثي، قال: بينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في الرَّحَبة، إذ طَلَع الحسين عليه ، فضَحِكَ علي عليه ضحكاً حتى بدت نواجِذه، ثمّ قال: «إِنَّ الله ذَكر قوماً فقال: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾، والذي فلق الحبّة وبرأ النَّسَمة، ليُقتَلن هذا، ولتبكين عليه السماء والأرض<sup>(١)</sup>.

 ٨ - وعنه، قال: حدّثني أبي، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحِمْيَري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ العلويّ، عن الحسن بن الحكم النَّخَعيّ، عن كَثِير بن شِهاب الحارثيّ، قال: بينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين ﷺ، بالرَّحَبة، إذ طلع الحسين عليه ، قال: فضَحِك علي عليه حتى بدت نواجِذه، ثمّ قال: «إنّ الله ذكر قوماً، فقال: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾، والَّذي فلق الحبّة وبرأ النَّسَمة، ليُقتَلنّ هذا، ولتبكينّ عليه السماء والأرض»(٢)

٩ ـ وعنه، قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن الحسن بن عليّ بن مَهزِيار، عن أبيه، عن عليّ بن مَهْزِيار، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن داود ابن فَرْقَد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: «كان الّذي قتل الحسين عليه ولد زِنا، والَّذي قتل يحيى بن زكريا ولد زِنا، وقد احمرَّت السماء حين قُتِل الحسين عليه سنةً». ثمّ قال: «بكت السماء والأرض على الحسين بن عليّ ويحيى ابن زكرِيا، وحُمْرتها بكاؤها (٣). وتقدّم طرفٌ من هذا الباب، في قوله تعالى: ﴿ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾، من سورة مريم ﷺ (٤٠).

١٠ - وعن ابن عباس: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾، أنّه إذا قبض الله نبيّاً من الأنبياء، بكت عليه السماء والأرض أربعين سنة، وإذا مات العالم العامل بعلمه بَكَيا عليه أربعين يوماً، وأمّا الحسين عليه فتبكي عليه السماء والأرض طُول الدهر، وتصديق ذلك أنَّ يوم قتله قَطَرت السماء دماء وأنّ هذه الحُمرة الّتي ترى في السماء ظهرت يوم قتل

کامل الزیارات ص ۱۸۲ باب ۲۸ ح ۲۱. (۲) کامل الزیارات ص ۱۸۷ باب ۲۸ ح ۲۶. (٣)

کامل الزیارات ص ۱۸۸ باب ۲۸ ح ۲۷. (٤) الآية: ٧.

الحسين عَبَي ولم تُرَ قبله أبداً، وأنّ يوم قتله عَبِي لم يُرفَع حَجَرٌ في الدنيا إلاّ وُجِد تحته دم».

١١ ـ وتُقِل عن الشافعيّ في شرح الوجيز، أنّ هذه الحُمْرة الّتي تُرَى في السماء ظهرت يوم قتل الحسين ﷺ، ولم تُرَ قبله أبداً.

١٢ \_ الطبرسي: عن زُرارة بن أَعْيَن، عن أبي عبد الله الله الله قال: «بكت السماء على يحيى بن زكريا، وعلى الحسين بن علي البه، أربعين صباحاً، ولم تبك إلا عليهما». قلت: فما بكاؤها؟ قال: «كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء»(١).

وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْمُدَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْتَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ ﴾

١ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ولَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِن الْعَذَابِ الْمهِينِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُلَمِينَ﴾، فلَفْظُه عام ومعناه خاص، وإنّما اختارهم وفضّلهم على عالمي زمانهم (٢).

٢ ـ شرف الدين النجفي: عمن رواه، عن محمّد بن جُمهور، عن حماد بن عيسى، عن حَريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر ﷺ، قال قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعُلَمِينَ﴾، قال: «الأئمّة من المؤمنين، وفضّلناهم على مَن سواهم»(٣).

٣ ـ السيد الرضيّ: بالإسناد، عن الأصبغ بن نُباتة، عن عبد الله بن عباس، قال: كان رجل على عهد عمر بن الخطاب، له إبل بناحية أذربايجان، قد استصعبت عليه جملةً فمنعت جانبها، فشكا إليه ما قد ناله وأنّه كان معاشه منها، فقال له: اذهب فاستغث الله عزّ وجلّ، فقال الرجل: ما أزال أدعو وأبتهل إليه، فكلّما قرُبت منها حملت عليّ. قال: فكتب له رُقعة فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى مَرَدة الجنّ والشياطين أن تذللوا هذه المواشي له. قال: فأخذ الرجل الرُقعة ومضى، فاغتَمَمتُ لذلك غمّاً شديداً، فلقيت أمير المؤمنين عليّاً الله في فاخبرته ممّا كان، فقال: «والذي فلق الحبّة وبرأ النَّسَمة ليعودنّ بالخيبة»، فهدأ ما بي، وطالت

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ٩ ص ١٠٩. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٤٥ ح ٢.

عليّ سنتي، وجعلت أرقب كلّ من جاء من أهل الجبال، فإذا أنا بالرجل قد وافي وفي جبهته شجّة تكاد اليد تدخُل فيها، فلمّا رأيته بادرت إليه، فقلت له: ما وراءك؟ فقال: إنّي صرت إلى الموضع، ورميت بالرُّقعة، فحمل عَلَيّ عِداد منها، فهالني أمرها، فلم تكن لي قوّة بها، فجلست فرَمَحني (١) أحدها في وجهي، فقلت: اللّهم اكفنيها، فكلّها يشِد عليّ ويُريد قتلي، فانصرفت عنّي، فسقطت فجاء أخ لي فحملني، ولست أعقِل، فلم أزل أتعالج حتّى صلحت، وهذا الأثر في وجهي، فجئتُ لأعلمه \_ يعني عمر \_ فقلت له: صر إليه فأعلمه . فلمّا صار إليه، وعنده نفر، فجئت لأعلمه \_ يعني عمر \_ فقلت له: كذبت لم تذهب بكتابي. قال: فحلف الرجل بالله فأخبره بما كان فزبره، وقال له: كذبت لم تذهب بكتابي. قال: فحلف الرجل بالله الذي لا إلّه إلاّ هو، وحق صاحب هذا القبر، لقد فعل ما أمره به من حمل الكتاب، وأعلمه أنّه قد ناله منها ما يرى، قال: فزبره وأخرجه عنه.

فمضيت معه إلى أمير المؤمنين المتبسم ثم قال: «ألم أقل لك»، ثم أقبل على الرّجل، فقال له: «إذا انصرفت فصر إلى الموضع الذي هي فيه، وقل: اللّهم إنّي أتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللّهم فذلّل لي صعوبتها وحزانتها، واكفني شرّها، فإنّك الكافي المعافي الغالب القاهر». فانصرف الرجل راجعاً، فلمّا كان من قابل قَدِم الرجل ومعه جملة قد حملها من أثمانها إلى أمير المؤمنين ، فصار إليه وأنا معه، فقال له: «تخبرني أو أخبرك؟» فقال الرجل: بل تخبرني، يا أمير المؤمنين، قال: «كأنّك صرت إليها، فجاءتك ولاذت بك خاضعة ذليلة، فأخذت بنواصيها واحداً بعد آخر» فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، كأنّك كُنت معي، فهذا كان، فتفضّل بقبول ما جثتك به. فقال: «امض راشداً، بارك الله لك فيه»، فبلغ الخبر عمر فغمّه ذلك حتّى جثتك به. فقال: «امض راشداً، بارك الله لك فيه»، فبلغ الخبر عمر فغمّه ذلك حتّى تبيّن الغمّ في وجهه، فانصرف الرجل وكان يحُج كلّ سنة ولقد أنمى الله ماله. قال: وقال أمير المؤمنين الله على من مال أو أهل أو ولد أو وقال أمير المؤمنين النه المبتهل بهذا الدُّعاء فإنّه يكفى ممّا يخاف، إن شاء الله أمر فرعون من الفراعنة فليبتهل بهذا الدُّعاء فإنّه يكفى ممّا يخاف، إن شاء الله تعالى» (٢).

أَهُمْ خَيْرً أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُحْمِمِينَ ١

<sup>(</sup>١) رمحت الدابّة فلاناً: رفسته. ﴿أقرب الموارد مادة رمع﴾.

<sup>(</sup>٢) خصائص الأئمة على ص ٤٣.

تقدّم حديث في قوم تُبّع، في قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللّهِ يَعْلَى مَن سورة البقرة (١٦)، وسيأتي في ذلك أيضاً ـ إن شاء الله تعالى ـ في قوله تعالى: ﴿وَقَوْمُ تُبّعِ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقّ وَعِيدِ﴾، من سورة قَ (٢).

# إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلً عَن مَّوْلَ شَيْعًا وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَنْ إِذْ ٱلرَّحِيمُ ﴾ إلَّا مَن رَّحِيمُ اللهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَنْ إِذْ ٱلرَّحِيمُ ﴾

ا \_ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله الله و حديث أبي بصير -، قال: «يا أبا محمّد، ما استثنى الله عزّ ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين الله و شيعته، فقال في كتابه وقوله الحقّ: ﴿يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلَى عَن مَولَى عَن مَولَى شَيْعاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ \* إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ ، يعني بذلك علياً الله و شيعته "(").

٧ - وعنه: عن أحمد بن مِهران رحمه الله عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن زيد الشخام، قال: قال لي أبو عبد الله عليه و ونحن في الطريق - في ليلة الجمعة: «اقرأ فإنها ليلة قرآن». فقرأت: ﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ \* يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى عَن مَوْلَى عَن مَوْلَى شَيْعًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ \* إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ >، فقال أبو عبد الله عليه: «نحن والله الذي يرحم، ونحن والله الذي استثنى الله، ولكنا نُغني عنهم»(٤).

٣ ـ محمّد بن العباس رحمه الله: عن حُميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد، عن ابن أبي عُمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي أسامة زيد الشحّام، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه الجمعة، فقال لي: «اقرأ». فقرأت، ثمّ قال: «اقرأ». فقرأت حتّى إذا بلغت: «اقرأ». فقرأت حتّى إذا بلغت: ﴿يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى عَن مَّوْلَى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾، قال: «هم»، قال: قلت: ﴿إِلاَّ مَن رَّحِمَ الله ﴾، قال: «نحن القوم الذين رَحِم الله ، ونحن القوم الذين استثنى الله ، وإنا والله نُغني عنهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ٣٥ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ٣٥٠ ح ٥٦.

<sup>(</sup>٥) تأويلُ الآيات ج ٢ ص ٧٤٥ ح ٣.

٤ - وعنه: عن أحمد بن محمّد النوفليّ، عن محمّد بن عيسى، عن النَّضْر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مُسكان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عِنْ الله عَلَى الله عَالَى: ﴿ يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلِيِّ عَن مَّوْلَىَّ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنصَرُونَ \* إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ﴾، قال: «نحن أهل الرحمة»(١).

• - وعنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن شعيب، عن أبي عبد الله عليه الله عرّ وجلّ : ﴿ يَوْمَ لاَ يُغْنِنِي مَوْلَى عَن مَّوْلَى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُّونَ \* إِلاَّ مَن رَّجَّمَ اللَّهُ ﴾ ، قال: «نحن والله الَّذين رَحِمَ الله، والَّذين استثنى، والَّذين تُغني ولايتنا»<sup>(٢)</sup>.

٣ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى عَن مَّوْلَى شَيْعاً ﴾، قال: من والى غير أولياء الله لا يُغني بعضهم عن بعض، ثمّ استثنى من والى آل محمّد، فقال: ﴿إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ﴾ (٣٠.

إِنَّ شَجَـرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلأَثِيمِ ۞ كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُّونِ ۞ كَعَلْي ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَمُ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۗ

١ ـ ثُمَّ قال عليَّ بن إبراهيم: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الأَثِيمِ ﴾، نزلت في أبي جهل بن هشام، قوله تعالى: ﴿كَالمُهْلِ﴾، قال: الصُّفْر المذاب، ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ \* كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴾، وهو الّذي قد حَمي وبلغ المنتهَى، ثمّ قال: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ ﴾، أي أضغطوه من كل جانب، ثم إنزلوا به: ﴿ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم ﴾، ثمّ يُصَبّ عليه ذلك الحميم، ثمّ يقال له: ﴿ فَقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ ﴾. فلفَّظه خبر ومعناه حكاية عمّن يقول له ذلك، وذلك أنّ أبا جهل كان يقول: أنا العزيز الكريم، فيعيّر بذلك في الآخرة(٤).

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينٍ ۞ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٦.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٤ه ح ٤.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٧٥ ح ٥.

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٦. (٤)

مُتَقَدِيلِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَزُوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ يَدَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَ إِ مَامِنِينَ ﴾ مُتَقَدِيلِينَ ﴿ كَاللَّهُ وَلَوْتَهُمْ عَذَابَ الْمُحِيمِ ﴿ فَضَلَا مِن فَضَلًا مِن لَا يَدُوفُونَ فِيهَا الْمُوتَةَ الْأُولَ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ الْمُحِيمِ ﴿ فَضَلَّا مِن فَضَلًا مِن لَا يَدُوفُونَ فَي الْمُوتَةِ إِنَّهُمُ مَن اللَّهُ مُن الفَوْرُ الْمَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَمَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَالْمَوْتِ إِنَّهُمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

ا محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سِنان، عن أبني عبد الله بن قال: «أيّما عبد أقبل ما يُحبّ، ومن اعتصم بالله عصمه الله، ومن أقبل ما يُحبّ، ومن اعتصم بالله عصمه الله، ومن أقبل الله قبلَه وعصمه لم يبالِ لو سقطت السماء على الأرض، أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشمِلتهم بليّة كان في حزب الله بالتقوى من كلّ بلية، أليس الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ (١٠).

Y - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسين بن عبد الرحمن، عن سفيان الحريريّ، عن أبيه، عن سعد الخفّاف، عن أبي جعفر الله على قال: «يا سعد، تعلّموا القرآن، فإنّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق، والناس صفوف عشرون ومائة ألف صفّ، ثمانون ألف صفّ أمّة محمّد. وأربعون ألف صفّ من سائر الأمم، فيأتي على صفّ المسلمين في صورة رجل، فيسلم فينظرون إليه، ثمّ يقولون: لا إلّه إلاّ الله الحليم الكريم إنّ هذا الرجل من المسلمين، نعرفه بنَعْتِه وصِفَته، غير أنّه كان أشدّ اجتهاداً منّا في القرآن، فمن هناك أعطي من الجمال والبهاء والنور ما لم نُعطّه. ثمّ يجاوز حتى يأتي على صفّ الشهداء، فينظر إليه الشّهداء. ثمّ يقولون: لا إلّه إلاّ الله الربّ حتى يأتي على صفّ الشهداء، نعرفه بسَمْتِه وصِفَته غير أنّه من شُهداء البحر، الرحيم، إنّ هذا الرجل من الشّهداء، نعرفه بسَمْتِه وصِفَته غير أنّه من شُهداء البحر، فمن هناك أعطي من البهاء والفضل ما لم نُعطّه».

قال: «فيجاوز حتى يأتي على صفّ شهداء البحر في صورة شهيد، فينظر إليه شُهداء البحر، فيكثُر تعجّبهم، ويقولون: إنّ هذا من شُهداء البحر، فيكثُر تعجّبهم، ويقولون: إنّ هذا من شُهداء البحر، فيكثُر تعجّبهم، فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة الّتي أُصبنا وصِفَته، غير أنّ الجزيرة الّتي أُصيب فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة الّتي أُصبنا

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٢ ص ٥٣ ح ٤.

فيها، فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نُعطه. ثمّ يجاوز حتّى يأتي صفّ النبيّين والمرسلين في صِفة نبيّ مرسل، فينظر النبيّون والمرسلون إليه، فيشتد لذلك تعجّبهم، ويقولون: لا إلّه إلاّ الله الحليم الكريم، إنّ هذا النبيّ مرسل، نعرفه بسَمْتِه وصِفَته، غير أنّه أعطي فضلاً كثيراً». قال: «فيجتمعون فيأتون رسول الله في فيسألونه ويقولون: يا محمّد، من هذا؟ فيقول لهم: أوما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه، هذا ممّن لا يغضب الله عزّ وجلّ عليه، فيقول رسول الله في: هذا حُجّة الله على خلقه؛ فيسلّم ثمّ يجاوز حتّى يأتي على صفّ الملائكة في صورة ملك مقرّب، فينظر إليه الملائكة، فيشتد تعجبهم ويكبُرُ ذلك عليهم، لما رأوا من فضله، فينظر إليه الملائكة، فيشتد تعجبهم ويكبُرُ ذلك عليهم، لما رأوا من فضله، ويقولون: تعالى ربّنا وتقدّس، إنّ هذا العبد من الملائكة نعرفه بسَمْتِه وصِفَته، غير ويقولون: الملائكة إلى الله عزّ وجلّ مقاماً، فمن هناك ألبس من النور والجمال ما لم نُلبَس.

ثمّ يتجاوز حتّى يأتي ربّ العرّة تبارك وتعالى، فيخِرّ تحت العرش، فيناديه تبارك وتعالى: يا حُجّي في الأرض، وكلامي الصادق الناطق، إرفع رأسك، وسل تُعطّ، واشفع تُشفّع. فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يا ربّ منهم من صانني، وحافظ عليّ، ولم يضيّع شيئاً، ومنهم من ضيّعني واستخفّ بحقي، وكذّب بي، وأنا حُجّتك على جميع خلقك. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب، ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب». قال: «فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى». قال: فيرجع؟ قال: «في صورة رجل شاحب قال: فينصره أهل الجمع، فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه، ويجادل به أهل الخلاف، فيقوم بين يديه، فيقول: ما تعرفني؟ فينظُر إليه الرجل، فيقول: ما أهل الخلاف، فيقوم بين يديه، فيقول: ما تعرفني؟ فينظُر إليه الرجل، فيقول: ما تعرفني؟ فينظُر إليه الرجل، فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: الله وأنصبت عيشك أعرفك يا عبد الله. قال: فيرجع في الصورة التي كان في الخلق الأول، فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: ما الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك وسَمِعت الأذى، ورُجِمت بالقول فيّ، ألا وإنَّ كلّ تاجرٍ قد استوفى تجارته، وأنا وراءك اليوم».

قال: «فينطلق به إلى ربّ العزّة تبارك وتعالى، فيقول: يا ربّ عبدك وأنت أعلم به، قد كان نَصِباً بي، مواظباً عليّ، يُعادي بسبَبي، ويُجِب بي ويبغُض. فيقول الله عزّ وجلّ: أدخلوا عبدي جنّتي، واكسوه حُلّةً من حُلل الجنّة، وتَوّجوه

بتاج الكرامة. فإذا فُعِل به ذلك عُرض على القرآن، فيقال له: هل رضيت بما صنع بوليُّك؟ فيقول: يا ربّ، إنّي أستَقِلّ هذا له، فزِده مزيد الخير كلّه، فيقول: وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأنْحُلنَّ له اليوم خمسة أشياء، مع المزيد له ولمن كان بمنزلته: ألا إنَّهُم شباب لا يَهْرَمون، وأصحَّاء لا يَسْقَمون، وأغنياء لا يفتقرون، وَفَرِحُونَ لِا يَحْزَنُونِ، وأحياء لا يموتون؛ ثمَّ تَلا هذه الآية: ﴿لاَ يَذُوتُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ . قال: قلت: يا أبا جعفر، هل يتكلّم القرآن؟ فتبسم، ثمّ قال: «رَحِمَ الله الضّعفاء من شيعتنا، إنّهم أهلُ تسليم»، ثمّ قال: «نعم \_ يا سعد ـ والصلاة تتكلّم، ولها صورة وخلق، تأمر وتنهى». قال سعد: فتغيّر لذلك لوني وقلت: هذا شيءٌ لا أستطيع أن أتكلّم به في الناس! فقال أبو جعفر عليه: «وهلّ الناس إلا شيعتنا، فمن لم يَعْرِف الصلاة فقد أنكر حقّنا»، ثمّ قال: «يا سعد أُسمعك كلام القرآن؟». قال سعد: قلت: بلى، صلّى الله عليك فقال: «﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (١)، فالنهي كلام، والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر»(٢).

٣ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ وصف ما أعدّه للمتّقين من شيعة أمير المؤمنين عليه، فقالِ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ \* فِي جَنَّاتٍ وعُيُونٍ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾، يعني في الجُّنة غِير الموتة التي في الدنيا، ﴿ وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾، أي انتظر إنّهم منتظرون(٣٠.

٤ - عليّ بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ﴾، قال: يُريد ما يَسّر من نعمة الجنّة وعذاب النار، يا محمّد: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ ﴾، يُريد لكي يتّعظ المشركون، ﴿ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾، تهديد من الله ووعيد، وانتظر إنَّهم منتظرون (٤).

الكافي ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٦.



#### فضلها

Y ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنه قال: «مَن قرأ هذه السورة سكّن الله رَوعته يوم القيامة إذا جثا على رُكبتيه وسترت عورته، ومَن كتبها وعلّقها عليه أمِن من سَطوة كلّ جبار وسلطان، وكان مهاباً محبوباً وجيهاً في عين كلّ من يراه من الناس، تفضّلاً من الله عزّ وجلّ».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله عليه أمِن من سطوة كلّ شيطانٍ وجبارٍ، وكان مهاباً محبوباً في عين كلّ من رآه من الناس».



حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِى ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآبَتِ لِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِن دَابَةٍ مَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَاخْدِلَفِ ٱلنَّهِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّذْقٍ فَأَخْمَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَعْرِيفِ ٱلرِّيْحِ ءَايَنَتُ لِغَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لَلْمُؤْمِنِينَ﴾ وهي النجوم والشمس والقمر، وفي الأرض ما يخرُج منها من أنواع النبات للناس والدوابّ لآيات لقوم يعقلون (١١).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن أبي عبد الله الأشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن هشام بن الحكم، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر الله العقل هشام، إِنّ الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفَهْم في كتابه، فقال: ﴿فَبَشُرْ عِبَادِ \* اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اللّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اللّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اللّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اللّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اللّذِينَ بالبيان، ودلّهم على ربوبيته بالأدلّة، فقال: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلّهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلّا هُوَ النّبين بالبيان، ودلّهم على ربوبيته بالأدلّة، فقال: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلّهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلّا هُوَ الرّحُمْنُ الرّحِيمُ \* إِنّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وبَثَ فِيهَا مِن كُلّ دَابّةٍ وَتَصْرِيفِ الرّيّاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَياتٍ لَقُوْم يَعْقِلُونَ ﴿ (٣).

يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأنَّ لهم مدبِّراً، فقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لُقَوْمٍ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لُقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٤)، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَعْوَفَى مِن قَبْلُ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ

(۲) سورة الزمر، الآيتان: ۱۷ ـ ۱۸.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٦۸.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآيتان: ١٦٣ ـ ١٦٤. (٤) سورة النحل، الآية: ١٢.

وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ( ) . وقال: (إِنَّ فِي اختلاَفِ اللَّيلِ وَالنهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّماء مِن رِزقِ فأحيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَحَّر بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لُقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

٣ ـ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾، أي يجيء من كلّ جانب وربما كانت حارّة، وربما كانت باردة، ومنها ما يبسُط الرزق في الأرض، ومنها ما يُلقح الشجر (٣).

٤ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، وهشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه عن الرّياح الأربع: الشّمال، والجنوب، والصّبا، والدَّبور، وقلت: إنّ الناس يذكُرون أنّ الشَّمال من الجنّة والجنوب من النار؟. فقال: «إنّ لله عزّ وجلّ جنوداً من رياح، يُعذّب بها من يشاء ممّن عصاه، فلكلّ ريح منها ملك موكل بها، فإذا أراد الله عزّ ذكره أن يعذّب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح الّتي يُريد أن يعذّبهم بها \_ قال \_ فيأمرها الملك فتهيج كما يَهيج الأسد المُغضب \_ قال \_ ولكلّ ريح منها اسم، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونُذُرِ \* إنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً فِي يَوْم نَحْس مُسْتَمِرٌ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ولِيحٌ فِيهَا صَرْصَراً فِي يَوْم نَحْس مُسْتَمِرٌ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ولَيْحَ الْعَقِيمَ ﴾ (٥)، وقال: ﴿ويحٌ فِيهَا الرياح التي يُعذب الله بها من عصاه».

قال: "ولله عزّ ذكره رياح رحمة لواقح وغير ذلك، ينشُرها بين يدي رحمته، منها ما يُهيجيط للسَّحاب للمطر، ومنها رياحٌ تحبِس السَّحاب بين السماء والأرض، ورياح تعصِر اللَّسحاب فتُمطِره بإذن الله، ومنها ما عدّد الله في الكتاب، فأمّا الرياح الأربع: الشَّمال، والجنوب، والصَّبا، والدّبور، فإنّما هي أسماء الملائكة الموكّلين بها، فإذا أراد الله أن تهُبّ شمالاً، أمر الملك الّذي اسمه الشمال، فيهبط على

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) الکاني ج ۱ ص ۱۰ ح ۱۲.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر، الآيتان: ١٨ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحقاف، الآية: ٢٤.

البيت الحرام، فقام على الرُّكن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرقت ريح الشمال حيث يُريد الله من البر والبحر، وإذا أراد الله أن تُبعَث جَنوباً، أمر الملك الّذي اسمه الجَنوب، فيهبِط على البيت الحرام، فقام على الرُّكن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرقت ريح الجَنوب في البرّ والبحر حيث يُريد الله عزّ وجلّ، وإذا أراد الله عزّ وجلّ أن يبعث ريح الصّبا، أمر الملك الّذي اسمه الصّبا، فيهبِط على البيت الحرام، فقام على الرُّكن الشاميّ، فضرب بجناحه، فتفرقت ريح الصّبا حيث يُريد الله عزّ وجلّ في البرّ والبحر، وإذا أراد الله أن يبعث دَبوراً، أمر العملك الّذي اسمه الدَّبور، فهبط على البيت الحرام، فقام على الرُّكن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرقت ريح السَّباك، أبيت الحرام، فقام على الرُّكن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرقت ريح الدَّبور حيث يُريد الله من البرّ والبحر». ثمّ قال أبو جعفر السَّاك الله تسمع لقوله: ريح الشَّمال، وريح الجَنوب، وريح الدَّبور، وريح الصَّبا؟ إنّما تُضاف الى الملاثكة الموكّلين بها»(۱).

و ابن بابویه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسین، قال: حدّثنا محمّد بن الحسین الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن محمود، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله الهُذَليّ، قال: حدّثنا أبو حَفْص الأعمش، عن عَنْبَسة بن الأزهر، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن النّعمان، قال: كنتُ عند الحسين عليه إذ دخل عليه رجل من العرب متلثّماً أسمر شديد السّمرة، فسلّم فردّ الحسين عليه السلام، فقال: يابن رسول الله، مسألة؟ فقال: «هات». فقال: كم بين الإيمان واليقين؟ قال: «أربع أصابع»، قال: كيف؟ قال: «الإيمان ما سمعناه، واليقين ما رأيناه، وبين السمع والبصر أربع أصابع».

# يِّلْكَ ءَايَنَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَمَايَنِهِم يُوْمِنُونَ ۗ

١ ـ الطَّبرسِيّ في الاحتجاج: عن صفوان بن يحيى، قال: سألني أبو قرّة المحدّث صاحب شُبْرُمة أن أدخله على أبي الحسن الرضائي ـ إلى أن قال ـ وسأله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى ﴾ (٢).

فقال أبو الحسن ﷺ: قد أخبر الله تعالى أنّه أسرى به، ثمّ أخبر أنّه لِمَ أسرى به، فقال: ﴿لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (٣)، فآيات الله غير واحد، فقد أعذر وبيّن لِمَ

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٨ ص ٩١ ح ٦٣.

فعل به ذلك، وما رآه، وقال: ﴿فبأيّ حَديثٍ بَعْدَ اللَّه وَآيَاتِهِ يُؤمنُونَ﴾، فأخبر أنّه غير الله(١).

۱ - على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ أَقَاكُ أَيْهِم﴾، أي كذّاب: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً﴾، أي يُصِرّ على أنّه كذِب، ويستكبر على نفسه، ﴿كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنا شَيْئاً ٱتَّخَذَهَا هُرُواً﴾، يعني إذا رأى فوضع العلم مكان الرؤية، وقوله تعالى: ﴿هَذَا هُدى﴾ يعني القرآن هو تبيان، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِيً أَلِيمٌ ﴾، قال: الشدّة والسَّوء، ثم قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيً الْفُلْكُ ﴾، أي السفن ﴿فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾، ثم قال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ ﴾، يعني ما في السموات من الشمس والقمر والنجوم والمطر(٢).

٢ - محمّد بن الحسن الصفّار: عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن أبي الصامت، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّنْهُ﴾، قال: «أجبرهم بطاعتهم»(٣).

قال مؤلّف الكتاب: هذا متن الحديث في نسختين عندي من بصائر الدرجات، وذكر الحديث مصنّفه الصفّار في باب نادر بعد باب ما خصّ الله به

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ج ٢ ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص ٨٢ ح ١.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٦٨.

# قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ لَلْمَامِ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ

١ على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿قُل لَلَّذِينَ عَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾، قال: يقول لأئمة الحق: لا تدعوا على أئمة الجور حتى يكون الله الذي يُعاقِبهم، في قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١).

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا أبو القاسم، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله عباس، قال: حدّثنا عبد الله بن موسى، قال: حدّثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ، قال: حدّثنا عمر بن رشيد، عن داود بن كَثِير، عن أبي عبد الله على في قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيّامَ اللّهِ﴾، قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يعرّفوا الّذين لا يعلمون، فإذا عرّفوهم فقد غفروا لهم»(٢).

3 - قال: رُوي، عن أبي عبد اله ﷺ، أنّه قال: «أيّام الله المرجوّة ثلاثة: يوم قيام القائم ﷺ، ويوم الكرّة، ويوم القيامة» (٤).

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ٥

١ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٦٨. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٦٩.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٧٥ ح ٢. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٧٦ ح ٣.

سهل، قال: حدِّثنا عبد الغني بن سعيد، قال: حدِّثنا موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ﴾، يُريد المؤمنين: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾، يُريد المنافقين والمشركين: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرجَعُونَ﴾، يُريد إليه تصيرون(١).

ثُمَّ جَعَلَىٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَبِعُهَا وَلَا نَشَيِعْ أَهْوَأَةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَ يُعْلَىٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَبِعُهَا وَلَا نَشَيِعْ أَهْوَأَةَ ٱلْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَالْمُعَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

ا حلي بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَبَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ \* إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءًا﴾، فهذا تأديب لرسول الله المعنى لأمّته (٢).

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَنَهُمْ وَمَمَا مُهُمَّ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَمَ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِي وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَةِ وَالْفَاهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَلَقَ اللّهُ عَلَى عَلَى وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلّا حَيَالُنَا الدُّنيَا وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلّا حَيَالُنَا الدُّنيَا لَلْكُنِهُ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلّا حَيَالُنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن عبيد، عن حسين بن حكم، عن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسين، عن حيّان بن عليّ، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا السَّيّقَاتِ﴾، الآية، قال: الله عن الصالحاتِ: بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والّذين اجترحوا

السّينات: بنو عبد شمس (٣).

٢ - وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أيّوب بن سليمان، عن محمّد بن مروان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا السَّيّئاتِ﴾، الآية، قال: إنّ عباس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا السَّيّئاتِ﴾، الآية، قال: إنّ

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٦٩.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦ه ح ٥.

هذه الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب ﷺ، وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث، هم الّذين آمنوا، وفي ثلاثة من المشركين: عُتبة وشَيبة ابني ربيعة، والوليد بن عُتبة، وهم الّذين اجترحوا السيّئات(١).

٣ ـ ومن طريق المخالفين: عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ﴾، علي وحمزة وعبيدة ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ﴾، عُتبة وشيبة والوليد بن عُتبة ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾، هؤلاء علي وأصحابه ﴿كَالفُجَّارِ﴾ (٢)، عُتبة وأصحابه، وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ﴾، فَالَّذين آمنوا: بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، والنّذين اجترحوا السَّيئات: بنو عبد شمس.

و على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿أَفْرَائِتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾، نزلت في قريش، وجرت بعد رسول الله في أصحابه الذين غصبوا أمير المؤمنين في الله والمنه والمنه والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِه﴾ أنه قال: من زعم أنه إمام وليس هو بإمام، فمن اتّخذ إماماً ففضله على على على في الدّهرية الذين قالوا: لا نحيا بعد الموت، فقال: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴾، وهذا مقدّم ومؤخر، ما هلكنا إلاّ الدهرية لم يُقِرّوا بالبعث والنشور بعد الموت، وإنّما قالوا: نحيا ونموت وما يُهلكنا إلاّ الدهر؛ إلى قوله تعالى: ﴿يَظُنُونَ﴾، فهذا ظنّ شك، ونزلت هذه الآية في الدَّهرية وجرت في الذين فعلوا ما فعلوا بعد رسول الله في بأمير المؤمنين وأهل

 <sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٥ ح ٦.
 (٢) سورة ص، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٩.

بيته ﷺ، وإنّما كان إيمانهم إقراراً بلا تصديق فَرَقاً من السيف، ورغبةً في المال(١).

وَإِذَا نُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ عَايَنُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اثْنُوا بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُدَ صَدِيْنِ ﴿ قُلُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَايَتُنَا بَيْنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا اثْنُوا بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُد صَدِيْنِ ﴿ قُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

إِلَىٰ كِنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَٰذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيَكُم بِٱلْحَقِّ ﴿

١ - ثمّ حكى الله عزّ وجلّ قول الدَّهرية، فقال: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ البَّتْنَا اللهِ بَيْنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا أَتُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾، أي إنّكم تبعثون بعد الموت، فقال الله تعالى: ﴿ قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ ويَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَوْلِهِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ ، الذين أبطلوا دين الله، قال: قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتَابِهَا ﴾ ، قال: إلى ما يجب كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ﴾ ، أي على رُكبها: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتَابِهَا ﴾ ، قال: إلى ما يجب عليهم من أعمالهم، ثمّ قال: ﴿ هُذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ ﴾ ، الآيتان محكمتان (٢٠).

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا محمّد بن همّام، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد الفَزاريّ، عن الحسن بن عليّ اللؤلؤي، عن الحسن بن أيّوب، عن سليمان ابن صالح، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: قلت: ﴿ لَهُ أَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بَالْحَقِ ﴾؟ قال: ﴿ إِنّ الكتاب لم ينطِق ولن ينطِق، ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب، قال الله تعالى: ﴿ لَهُذَا كِتَابُنَا ينْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ ﴾». فقلت: إنّا لا نقرأها هكذا. فقال: «هكذا والله نزل بها جبرئيل ﷺ على رسول الله هي، ولكنّه ممّا حُرِّف من كتاب الله» (٣٠).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن سليمان الدّيلميّ المِصريّ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ: ﴿ لَهُ لَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقّ ﴾؟ قال: فقال:

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) تفسیر القمی ج ۲ ص ۲۷۰.

"إنّ الكتاب لم ينطِق ولن ينطِق، ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب، قال الله عزّ وجلّ: (هٰذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ)». قال: قلت: جعلت فداك إنّا لا نقرأها هكذا، قال: «هكذا والله نزل به جبرئيل على محمّد ولكنّه ممّا حُرِّف من كتاب الله»(١).

٤ ـ محمّد بن العباس رحمه الله، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد ابن محمّد السياريّ، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله الله الله قوله تعالى: ﴿ لَهٰذَا كِتَبُّنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ﴾؟ قال: "إنّ الكتاب لا ينطِق، ولكن محمّداً وأهل بيته هم الناطقون بالكتاب»(٢).

### إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا

٢ - رُوي عن النبي أنه قال: «إذا ذكر العبدُ ربّه في قلبه، كتب الله له ذلك في صحيفة، ثمّ يعارض الملائكة يوم الخميس، فيريهم الله ذكر عبده له بقلبه، فيقول الملائكة: ربّنا عمل هذا العبد قد أحصيناه، أمّا هذا العمل فما نعرفه. فيقول الربّ: إنّ عبدي قد ذكرني بقلبه فأثبتُه في صحيفته، فذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾».

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٨ ص ٥٠ ح ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضاع ج ١ ص١١٨ ح ٨.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۷٥ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٣٠.

وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَسَنَكُمْ كَمَا نَسِينُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُونَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَلَاكُمُ إِأَنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَلَا لَكُمْ إِأَنَكُمُ الْمَادُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّا الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللل

#### الْعَكِيمُ ١

ا - على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَكُمْ ﴾، أي نترككم، فهذا النسيان هو الترك ﴿ كُمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ \* ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ﴾، وهم الأئمة ﷺ، أي كذّبتموهم واستهزأتم بهم ﴿ فَالْيُومَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴾ ، يعني من النار ﴿ وَلاَ هُمْ يُستَعْتَبُونَ ﴾ ، يعني لا يُجابون، ولا يقبلهم الله ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمْوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَلَهُ الْكِبْرِياءُ ﴾ يعني القدرة ﴿ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَرِيرُ .

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٠.



#### فضلها

Y ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كُتبت له من الحسنات بعدد كلّ رِجْل مشَت على الأرض عشر مرّات، ومُحِي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ومن كتبها وعلّقها عليه، أو على طفل، أو ما يَرْضَع، أو سقاه ماءها، كان قويّاً في جسمه، سالماً ممّا يصيب الأطفال من الحوادث كلّها، قرير العين في مَهده بإذن الله تعالى ومنّه عليه».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٣.



حمّ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِلْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِلْ السَّمَوَةِ وَلَا السَّمَوَةِ وَلَا السَّمَوَةِ وَالْمُعْرِضُونَ ﴾ فَلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُوك مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مِلْ اللَّهِ أَرُونِي مَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتْنُونِي بِكِتَنْبٍ مِن قَبِّلِ هَنذَا أَوْ أَثْنَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن

#### كُنتُم مكدِقِيك ١

١ - على بن إبراهيم: يعني قريشاً عمّا دعاهم إليه رسول الله ، وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ (١) ، ثمّ احتج الله عليهم، فقال: ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمّد: ﴿ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ يعني الأصنام الّتي كانوا يَعْبُدونها ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ مَن دُونِ اللّهِ ﴾ ، يعني الأصنام الّتي كانوا يَعْبُدونها ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمْوَاتِ ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢) .

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبّد، عن ابن محبّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر ﷺ، عن قوله تعالى: ﴿أَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلٍ هٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾، قال: «عنى بالكتاب التوراة والإنجيل، وأثارة من علم، فإنّمًا عنى بذلك علم أوصياء الأنبياء ﷺ»(٣).

" سعد بن عبد الله: عن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن الحِجازي، عن صالح بن السّنديّ، عن الحسن بن محبوب، عمّن رواه، عن أبي عبيدة الحدّاء، قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ اَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَلَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾، قال: "يعني بذلك علم الأنبياء والأوصياء: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ " قال: "يعني بذلك علم الأنبياء والأوصياء: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ " قال: "يعني بذلك علم الأنبياء والأوصياء: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٦٤.

٢) الكافي ج ١ ص ٣٥٣ ح ٧٢.

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾، قال: من عبد الشمس والقمر والكواكب والبهائم والشجر والحجر، إذا حُشِر الناس كانت هذه الأشياء له أعداءً، وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ﴾ يا محمد ﴿ أَفْتَرَاهُ ﴾ يعني القرآن، وَضَعَه من عنده ف ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿إِن أَقْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾، إن أثابني أو عاقبني على ذلك ﴿ هُوَ أَعلمُ بِما تُفِيضُونَ فِيه ﴾، أي تكذِبونَ ﴿ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٠).

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرُّ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَىَّ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ

ا - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أبيه محمد بن خالد البَرقي، عن خَلَف بن حمّاد، عن عمرو بن شِمْر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه في حديث ـ قال: «قد كان الشيء ينزل على رسول الله في فيعمل به زماناً، ثمّ يُؤمَر بغيره فيأمُر به أصحابه وأُمّته، قال أناس: يا رسول الله ، إنّك تأمُرنا بالشيء حتّى إذا اعتدناه وجرينا عليه، أمرتنا بغيره؟ فسكت النبي في عنهم، فأنزل الله عليه: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢).

٢ ـ شرف الدین النجفی، قال: رُوی مرفوعاً، عن محمد بن خالد البرقی، عن أحمد بن النَّضْر، عن أبي مریم، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله الله قالا: «لمّا نزلت على رسول الله قالا: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧١.

الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ، يعني في حروبه، قالت قريش: فعلى ما نتبعه، وهو لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ (١) وقالا: «قوله تعالى: (إِن أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ في عليّ)، هكذا نزلت (٢).

٣ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمّد: ﴿مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ﴾، أي لم أكن واحداً من الرسل، فقد كان قبلي أنبياء كثيرة (٣).

قُلَ أَرَءَ يَتُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ قُلُ أَرَءً يَتُد إِن كَانَ مِنْ إِن كَانَ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبَّرُمُم اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٢

ا على بن إبراهيم، قال: قل إن كان القرآن من عند الله ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ مِّنْ إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴾، قال: الشاهد: أمير المؤمنين الله والدليل عليه في سورة هود: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ (٤) يعني أمير المؤمنين الله (٥) .

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَمُوا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُونَ ۗ ۗ ۗ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ المؤمنين اللهُ (٦). استقاموا على ولاية عليّ أمير المؤمنين اللهُ (٦).

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَكَنَ بِوَالِدَيْدِ إِحْسَنَةً حَلَتَهُ أُمَّهُمُ كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَقِّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَى وَالِدَى حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلِغَ أَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِيَّيَّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِيَّيَّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِيَّيَّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۷۸ ح ۲.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٧.

٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٢.

Y - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو الزيّات، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه، قال: "إنّ جبرئيل عليه نزل على محمّد فقال له: يا محمّد، إنّ الله يبشّرك بمولود يولد من فاطمة تقتلُهُ أمّتك من بعدك. فقال: يا جبرئيل، وعلى ربّي السلام، لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمّتي من بعدي، فعَرَج جَبْرئيل عليه إلى السماء، ثمّ هبط وقال له مثل ذلك، فقال: يا جَبْرئيل عليه إلى السماء، ثمّ هبط وقال: يا محمّد، إنّ ربّك أمّتي من بعدي، فعَرَج جَبْرئيل عليه الماء، ثمّ هبط وقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام، ويبشّرك بأنّه جاعل في ذُريّته الإمامة والوصيّة، فقال: قد رضيت.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۳۸٦ ح ٣.

الحسن الله ، وهما يجريان في شَرع واحد؟ فقال: «لا أراكم تأخذون به ، إنّ جبرئيل الله نزل على محمّد الله وما ولد الحسين الله بعد ، فقال له : يولد لك غلام تقتُله أمّتك من بعدك فقال: لا حاجة لي فيه ، فخاطبه ثلاثاً ، ثمّ دعا علياً الله فقال له : إنّ جَبْرَئيل الله يُخبِرني عن الله عزّ وجلّ أنّه يولد لك غلام تقتُله أمّتك من بعدك . فقال : لا حاجة لي فيه يا رسول الله . فخاطب علياً الله ثلاثاً ، ثمّ قال : إنّه يكون فيه وفي ولده الإمامة والوراثة والخزانة .

القزويني، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وَهبان الهُنائيّ البصريّ، قال: حدّثني القزوينيّ، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وَهبان الهُنائيّ البصريّ، قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد، قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفرانيّ، قال: حدّثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر، قال: حدّثني أبي، عن محمد بن أبي عُمير، عن هِشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه، قال: الحُمل الحسين عليه ستة أشهر وأرضِع سنتين، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾"(٢).

٥ - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، في كامل الزيارات، قال: حدّثني

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع = 1 ص ۲٤٢ = 7

٧ - وعنه، قال: حدّثني محمّد بن جعفر الرزّاز، قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، قال: حدّثني رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله الله الله قال: "إنّ جَبْرَثيل الله نزل على محمّد أن فقال: يا محمّد، إنّ الله يقرأ عليك السلام، ويُبشّرك بمولود يولد من فاطمة الله أمّتك من بعدك، فقال: يا جَبْرَئيل، وعلى ربّي السلام، لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتُله أمّتي من بعدي». قال: "فعرج جَبْرَئيل إلى

<sup>(</sup>۱) كامل الزيارات ص ۱۲۲ باب ۱۲ ح ٤. (۲) كامل الزيارات ص ۱۲۲ باب ۱٦ ح ٥.

السماء، ثمّ هبط، فقال له مثل ذلك، فقال: يا جبرئيل، وعلى ربّي السلام، لا حاجة لي في مولود تقتُله أُمّتي من بعدي. فعرج جبرئيل إلى السماء، ثم هبط، فقال له: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام، ويبشّرك أنّه جاعلٌ في ذرّيته الإمامة والولاية والوصاية ، فقال: قد رضيت.

ثمّ أرسل إلى فاطمة على: إنّ الله يُبشّرني بمولود يولد منك تقتُله أمّتي من بعدك، بعدي. فأرسلت إليه أن لا حاجة لي في مولود يولد مني تقتُله أمّتك من بعدك، فأرسل إليها: إنّ الله عزّ وجلّ جاعِلٌ في ذرّيته الإمامة والولاية والوصاية، فأرسلت إليه: إنّي قد رضيت. فحملته: ﴿كُرُها وَوَضَعَتُهُ كُرُها وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلانُونَ شَهْراً إليه: إنّي قد رضيت. فحملته: ﴿كُرُها وَوَضَعَتُهُ كُرُها وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلغَ أَشُكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَتَى إِذَا بَلغَ أَشُدَهُ وبَلغَ أَرْبَعِينَ سَنةً قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾، فلو أنّه قال: عَليّ وعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي ﴾، فلو أنّه قال: مَليّ وعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي ﴾، فلو أنّه قال: أصلح لي ذرّيتي لكانت ذرّيته كلهم أئمة. ولم يرضَع الحسين من فاطمة عِيَهِ ولا من أنثى، ولكنّه كان يؤتى به النبي في فيضع إبهامه في فيه، فيمُص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة. فنبت لحم الحسين على من لحم رسول الله هي، ودمه من دمه، ولم يولد مولود لستة أشهر إلاّ عيسى بن مريم والحسين بن عليّ (صلوات الله عليهم)»(١).

وعنه، قال: حدّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، مثله.

٨ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن همّام، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن موسى الخَشّاب، عن إبراهيم بن يوسف العبديّ، عن إبراهيم بن صالح، عن الحسين بن زيد، عن آبائه على النبي فقال: «نزل جبرئيل على النبي فقال: يا محمّد، إنّه يولد لك مولود تقتُله أُمّتك من بعدك، فقال: يا جبرئيل، لا حاجة لي فيه، فقال: يا محمّد، إنّ منه الأئمة والأوصياء». قال: «وجاء النبي الى فاطمة على فقال لها: إنّك تلدين ولداً تقتُله أُمّتي من بعدي. فقالت: لا حاجة لي فيه. فخاطبها ثلاثاً، فقال لها: إنّ منه الأئمة والأوصياء، فقالت: نعم يا أبت، فحملت بالحسين على فحفظها الله وما في بطنها من إبليس، فوضعته لستة أشهر، ولم يسمع بمولود ولد لستة أشهر إلا الحسين ويحيى بن زكريا على فلمّا وضعته ولم يسمع بمولود ولد لستة أشهر إلا الحسين ويحيى بن زكريا على فلمّا وضعته

<sup>(</sup>۱) کامل الزیارات ص ۱۲۳ باب ۱٦ ح ٦.

وضع النبي السانه في فمه فمصّه، ولم يرضع الحسين الله من أنثى حتى نبت لحمه ودمه من ريق رسول الله وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾ (١).

٩ ـ وعنه: عن أحمد بن هَوذة الباهليّ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ، عن نصر بن يحيى، عن المِقْيَس بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدّه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله مع عمر بن الخطّاب، فأرسله في جيش، فغاب ستّة أشهر، ثمّ قدم وكان مع أهله ستّة أشهر، فعلِقت منه، فجاءت بولدٍ لستّة أشهر فأنكره، فجاء بها إلى عمر. فقال: يا أمير المؤمنين، كنت في البعث الذي وجهتني فيه، وتعلم أنّي قدمت منذ ستّة أشهر، وكنت مع أهلي، وقد جاءت بغُلام وهو ذا، وتزعُم أنّه منّي، فقال لها عمر: ما تقولين، أيتها المرأة؟ فقالت: والله ما غشيني رجل غيره، وما فجرت، وإنّه لابنه. وكان اسم الرجل الهيثم، فقال لها عمر: أحقٌ ما يقول زوجك؟ قالت: صدق يا أمير المؤمنين. فأمر بها عمر أن تُرْجَم، فحفر لها حفيرة، ثمّ أدخلها فيها، فبلخ فلك عليّاً على فجاء مسرعاً، حتى أدركها، وأخذ بيدها، فسلّها من الحفيرة، ثمّ قال لعمر: «ارْبَع على نفسك، إنها قد صدقت، إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: فوحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾، وقال في الرَّضاع: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ عَمْلَهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾، وقال في الرَّضاع: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ عَمْلِهُ عمر (٢٠)، فالحمل والرَّضاع ثلاثون شهراً، وهذا الحسين ولد لسنّة أشهر» فعندها قال عمر: لولا عليّ لهلك عمر (٣).

• ١ - الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله على قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدّهُ ، قال: «الاحتلام»، فقال: «يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها»(٤).

وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّي لَّكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٧٨ ح ٣. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٥ ح ٦.

# وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْخَيْرِينَ ﴿ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ

١ - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَاللَيْهِ أُنِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي﴾ الآية، قال: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر(١).

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثني العباس بن محمّد، قال: حدّثني الحسن ابن سهل، بإسناد رفعه إلى جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله، قال: أتبع جلّ ذكره مدح الحسين بن عليّ الله بذمّ عبد الرحمن بن أبي بكر، قال جابر، والله لو فذكرت هذا الحديث لأبي جعفر الله فقال أبو جعفر الله الله عنه الدعوة من الحسين: وأصلِح لي ذُريتي، كانوا ذرّيته كلّهم أئمة طاهرين ولكن سبقت الدعوة: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرّيّتي﴾ (٢)، فمنهم الأئمة الله واحداً فواحداً، ثبّت الله بهم حُجّته» (٣).

قال مؤلّف الكتاب: أترى إلى أبي جعفر على الله الله عرض عليه جابر الحديث، كيف انتقل إلى ذكر ما في الحسين على ولم يذكر أنّ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، بل أعرض عنه إلى ذكر الحسين على الله الله المرض عنه إلى ذكر الحسين على الله الله المرض عنه إلى ذكر الحسين على الله الله المرض عنه إلى المرض المرض عنه المرض عنه المرض عنه المرض عنه المرض عنه إلى المرض عنه المرض المرض عنه المرض عنه المرض عنه المرض عنه المرض عنه المرض المرض عنه المرض ا

٣ - وفي كشف البيان: الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وقيل: في أبيه قبل إسلامه.

٤ - الطَّبرسي في مجمع البيان: قيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر؟
 عن ابن عباس، وأبي العالية، والسُّدي، ومجاهد. قال: وقيل: الآية عامّة في كلّ
 كافر عاق لوالديه؟ عن الحسن وقتادة والزجّاج، قالوا: ويدلّ عليه أنّه قال عَقيبها:
 ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ﴾(٤).

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّادِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدَّنَيا وَٱسْتَمَنَعَتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اللَّهُ وَنِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكَيْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيِمَا كُنتُمْ فَفْسُقُونَ ﴿ ﴾ اللَّهُ وَنِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكَيْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيِمَا كُنتُمْ فَفْسُقُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.

٤) مجمع البيان ج ٩ ص ١٤٦.

١ على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا ﴾، قال: أكلتم وشَرِبتم وَلَبِستم ورَكِبتم، وهي في بني فلان: ﴿ فَاليَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾، قال: العطش ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَشْتُكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَشْتُكُبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَشْتُونَ ﴾ (١٠).

" - ابن شهر آشوب: قال الأحنف بن قيس: دخلتُ على معاوية، فقدّم إليّ من الحلو والحامض ما كثُر تعجّبي منه، ثمّ قدّم لوناً ما أدري ما هو، فقلت: ما هذا؟ فقال: مَصارين البطّ محشوّة بالمُخّ، قد قُلِي بدُهن الفُستُق، وذُرّ عليه الطَّبَرْزَذْ(1) فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ذكرت علياً الله الناعنده، فحضر وقت إفطار فسألني المقام، إذ دعا بجِراب مختوم، فقلت: ما هذا الجراب؟ قال: «سويق الشعير»، فقلت: خفت عليه أن يُؤخَذ، أو بخِلت به؟ قال: «لا ولا أحدهما، لكنّي خفت أن يُليته الحسن والحسين بسَمْن أو زَيتٍ». قلت: مُحرّم هو؟ قال: «لا، ولكن يجب على أثمّة الحق أن يقتدوا بالقسم من ضعفة الناس كيلا يطغى بالفقير فقره»، فقال معاوية: ذكرت من لا يُنْكُر فضله (٥).

٤ - المُرنيّ: وضع خِوان من فَالُوذَج(٦) بين يديه، فوجأ بإصبعه حتّى بلغ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسَّمْن. •المعجم الوسيط مادة خبص٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي المفيد ص ١٣٤ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) الطَّبَرُدْد: السُّكر الأبيض، فارسية. ﴿أَقرب المواردج ١ ص ٢٩٦٠.

<sup>(</sup>٥) حلية الأبرارج ١ ص ٣٥٢.

 <sup>(</sup>٦) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. وهو مأخوذ من فالوذة بالفارسية. «أقرب الموارد ج ٢ ص ٩٤٢».

أسفله. ثمّ سلّها ولم يأخُذ منه شيئاً وتلمّظه بإصبعه، وقال: «طيّب طيّب، وما هو بحرام، ولكن أكره أن أُعوّد نفسي بما لم أُعوّدها»(١).

وفي خبر عن الصادق ﷺ: «أنّه مدّ يده إليه ثمّ قبضها، فقيل له في ذلك،
 فقال: ذكرت رسول الله ﷺ أنّه لم يَأكُله قطّ، فكرهت أن آكله»(٢).

٦ ـ وفي خبر آخر عن الصادق ﷺ: (قالوا له: أتُحرّمه؟ قال: لا، ولكنّي أخشى أن تتوق إليه نفسي»، ثمّ تلا: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ (٣).

٧ ـ الباقر ﷺ في خبر: «كانﷺ ليُطعِم الناس خبز البُر واللّحم، وينصرف إلى منزله ويأكُل خبز الشعير والزيت والخَلّ (٤٠).

٩ ـ وقال عليّ بن أبي طالب ﴿ في بعض خطبه: ﴿ وَالله لقد رَقَعتُ مِدْرَعتِي هَذَه حتّى استَحْيَيت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تَنبِذها؟ فقلت: اعزُب عنّي، فعند الصباح يَحْمَدُ القوم السُّرىٰ (^^).

• 1 - وروى محمّد بن قيس، عن أبي جعفر الباقر على انّه قال: «والله إن كان علي على ليأكل إكلة العبد، ويجلِس جِلسة العبد، وإنّه كان ليشتري القميصين فيخيّر غلامه خيرهما، ثمّ يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حَذَفه، ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجُرّة على آجُرّة، ولا لَبِنَة على لَبِنَةٍ ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وإن كان ليُطعم الناس خبز البرّ واللّحم وينصرف إلى

<sup>(</sup>۱) المناقب ج ۲ ص ۹۹. (۲) المناقب ج ۲ ص ۹۹.

 <sup>(</sup>٣) المناقب ج ٢ ص ٩٩.
 (١٤) المناقب ج ٢ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) المشربة: الغرفة. السان العرب مادة شرب.

<sup>(</sup>٦) الخَصَفة: الجُلّة تعمل من الخوص للتمر، والثوب الغليظ. «المعجم الوسيط مادة خصف».

<sup>(</sup>۷) مجمع البيان ج ٩ ص ١٤٧. (٨) مجمع البيان ج ٩ ص ١٤٧.

منزله يأكُل خبز الشعير والزيت والخلّ، وما ورد عليه أمران كلاهما لله عزّ وجلّ رضا إلاّ أخذ بأشدّهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كدّ يمينه، تربت منه يداه وَعَرِق فيه وجهه، وما أطاق عمله أحد من الناس، وإن كان ليصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة، وإن كان أقرب الناس شبها به عليّ بن الحسين بين وما أطاق عمله أحد من الناس بعده». ثمّ إنّه اشتهر في الرواية أنه بين لمّا دخل على العلاء ابن زياد بالبصرة يعوده. قال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد لبِس العباءة، وتخلّى من الدنيا. فقال بين علي به». فلمّا جاء، قال: النيا عديّ نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رَحِمتَ أهلك وولدك، أترى الله أحلّ لك الطبّبات وهو يكره أن تأخذها! أنت أهون على الله من ذلك». قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خُشونة ملبسك وجُشوبة مأكلك، قال: «ويحك إنّي لست كلا المؤمنين، هذا أنت في خُشونة ملبسك وجُشوبة مأكلك، قال: «ويحك إنّي لست كانت، إن الله تعالى فرض على أئمّة الحقّ أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيّغ بالفقير فقره (۱) (۲).

﴿ وَاذْكُرُ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُم بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَا تَعْبُدُوۤا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ

١ - عليّ بن إبراهيم: الأحقاف: بلاد عاد، من الشّقوق إلى الأجْفَر وهي أربعة منازل<sup>(٣)</sup>.

٢ - ثمّ قال: حدّثني أبي، قال: أمر المعتصم أن يُحْفَر بالبطانية بئر، فحفروا ثلاثمائة قامة، فلم يظهر الماء، فتركه ولم يحفِره، فلمّا ولي المتوكّل أمر أن يُحْفَر ذلك أبداً حتّى يظهر الماء، فحفروا حتّى وضعوا في كلّ مائة قامة بَكْرَة، حتّى انتهوا إلى صخرة، فضربوها بالمِعُول فانكسرت، فخرج عليهم منها ريح باردة، فمات من كان يَقْرَبها، فأخبروا المتوكّل بذلك، فلم يعلم ما ذاك، فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكري ﴿ فَعَتَب إليه يسأله عن ذلك، فقال أبو الحسن عليّ : «تلك بلاد الأحقاف، وهم قوم عاد، الذين أهلكهم الله بالريح الصَّرصر» (٤٠).

<sup>(</sup>١) تبيّغ وتبوغ به: غلبه وتهيج به فقهره. «الصحاح مادة بوغ».

 <sup>(</sup>۲) مجمع البيان ج ۹ ص ۱٤٧.
 (۳) تفسير القمي ج ۲ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٣.

٣ - الطبرسي في الاحتجاج: روي عن علي بن يَقطين، أنَّه قال: لمَّا أمر أبو جعفر الدوانيقيّ يقطين أن يحفِر بئراً بقصر العباديّ، فلم يزل يقطين في حفرها حتّى مات أبو جعفر، ولم يستنبط منها الماء، فأخبر المهدى بذلك، فقال له: احفِر أبداً حتى تستنبط الماء، ولو أنفقت عليها جميع ما في بيت المال. قال: فوجه يَقطين أخاه أبا موسى في حفرها، فلم يزل يحفِر حتى ثقبوا ثقباً في أسفل الأرض، فخرجت منه الريح، قال: فهالهم ذلك، فأخبروا أبا موسى، فقال: أنزلوني، وكان رأس البئر أربعين ذراعاً في أربعين ذراعاً فأجلس في شِقّ مَحْمِل ودُلّي في البئر، فلمّا صار في قَعْرها نظر إلى هولٍ وسمع دويّ الرّيح في أسفل ذلك، فأمرهم أن يوسّعوا ذلك الخَرق، فجعلوه شِبه الباب العظيم، ثمّ دلّي فيه رجلان في شِق مَحْمِل، فقال: اِئتوني بخبر هذا ما هو؟ قال: فنزلا في شِقّ مَحْمِل، فمَكَثا مليّاً، ثمّ حرَّكا الحبل فأصعدًا، فقال لهما: ما رأيتما؟ قالاً: أمراً عظيماً، رجالاً ونساءً وبيوتاً وآنيةً ومَتاعاً، كلُّها ممسوخ من حجارة، فأمَّا الرجال والنساء فعليهم ثيابهم، فمن بين قاعدٍ ومضطجع ومتَّكيء، فلمَّا مسَسْناهم إذا ثيابهم تتفشَّى شِبه الهَباء، ومنازل قائمة. قال: فكُّتب بذلك أبو موسى إلى المهديّ، فكتب المهديّ إلى المدينة، إلى موسى بن جعفر عليه، يسأله أن يقدَم عليه، فقَدِم عليه فأخبره، فبكى بكاء شديداً، وقال: «يا أمير المؤمنين، هؤلاء بقيّة قوم عادٍ، غضِب الله عليهم فساحت بهم منازلهم، هؤلاء أصحاب الأحقاف». قال فقال له المهدي: يا أبا الحسن، وما الأحقاف؟ قال: «الرمل»(١).

قَالُوٓا أَجِفْتَنَا لِتَأْفِكُنَاعَنَ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَلَيَا لَهُمْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُو

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ص ٣٨٨.

#### مُبِينٍ ١

١ ـ عليّ بن إبراهيم: ثمّ حكى اللَّهُ قوم عاد: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا﴾، أي تُزيلنا بكذبك عمّا كان يعبد آباؤنا: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾، من العذاب ﴿إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، وكان نبيّهم هود ﷺ، وكانت بلادهم كثيرة الخير خَصِبة، فحبس الله عنهم المطر سبع سنين حتّى أجدبوا، وذهب خيرهم من بلادهم، وكان هود يقول لهم مَا حكى الله في سورة هود: ﴿ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيهِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ ﴾ (١)، فلم يؤمنوا، وعَتَوا، فأوحى الله إلى هود عَلِي الله يأتيهم العذاب في وقت كذا وكذا ﴿ رِيعٌ فِيهَا حَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، فلمّا كان ذلك الوقت، نظروا إلى سَحابة، قد أقبلت، ففَرِحُوا وقالوا: ﴿ لَهُذَا عُارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾، الساعة بمطر، فقال لهم هود: ﴿ بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴾، في قوله تعالى: ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ . ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلَّ شيءٍ بِأَمْرِ رَبُّهَا ﴾ ، فلفظه عامٌ ومعناه خاصٌ، لأنها تركت أشياء كثيرة لم تُدمّرها، وإنَّما دُمَّرت مالهم كلّه، فكان كما قال الله تعالى: ﴿فَأَصِبَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ﴾، وكلُّ هذه الأحبار من هلاك الأمم تخويف وتحذير لأمّة محمّد على، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً ﴾، أي قد أعطيناهم فكفروا، فنزل بهم العذاب، فاحذروا أن ينزل بكم ما نزل بهم. ثمّ خاطب الله تعالى قريشاً: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ القُرَى وصَرَّفْنَا الآيَاتِ ﴾، أي بيّنا، وهي بلاد عاد وقوم صالح وقوم لوط، ثمَّ قال احتجاجاً عليهم: ﴿فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ

سورة هود، الآية: ٥٢.

دُونِ اللَّهِ قُرْباناً ءَالِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾، أي بَطلوا ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ﴾ أي كذبهم ﴿وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

قال: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرآنَ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ ﴾، أي فُرغ ﴿ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنذِرِينَ \* قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا﴾، إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾، فهذا كلَّه حكاية عن الجنَّ، وكان سبب نزولها أن رسول الله على خرج من مكَّةً إلى سوق عُكاظ، ومعه زيد بن حارثة، يدعو الناس إلى الإسلام، فلم يُجِبه أحد، ولم يجد من يقبله، ثمّ رجع إلى مكَّة، فلمَّا بلغ موضعاً يقال له وادي مجنَّة تهجَّد بالقرآن في جوف الليل، فمرَّ به نفر من الجنّ، فلمّا سَمِعوا قراءة رسول الله عنها استمعوا له، فلمّا سَمِعوا قراءته، قال بعضهم لبعض: ﴿أَنْصِتُواْ﴾، يعني اسكتوا ﴿فلَّمَّا قُضِيَ﴾، أي فرغ ﴿وَلُّوا إِلَى قَوْمِهِم مُّنْذِرِينَ \* قالوا يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُستَقِيم \* يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وآمِنُوا بِهِ ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُّبيِّنٍ ﴾، فجاءوا إلى رسول الله في وأسلموا وآمنوا، وعلَّمهم شرائع الإسلام، فأنزل على نبيَّه: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾(١)، السورة كلُّها، فحكى الله عزّ وجلّ قولهم وولّى عليهم رسول الله الله وكانوا يعودون إلى رسول الله في كلّ وقت، فأمر رسول الله أمير المؤمنين على الله الله الله الله الله المؤمنون وكافرون وناصبون، ويهود ونصاري ومجوس، وهم ولد الجان<sup>ّ(۲)</sup>.

٢ ـ قال: وسُئل العالم ﷺ عن مؤمني الجِنّ أيدخلون الجنّة؟ فقال: «لا، ولكن لله حظائر بين الجنّة والنار، ويكون فيها مؤمنو الجنّ وفُسّاق الشيعة» (٣).

"- الطَّبَرْسِيّ في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين الله ، وقد سأله يهوديّ، قال اليهوديّ: فإنّ هذا سليمان سُخّرت له الشياطين، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. قال له عليّ القد كان كذلك. ولقد أعطي محمّد افضل من هذا، إنّ الشياطين سُخّرت لسليمان وهي مقيمة على كُفرها، وسُخّرت لنبوّة محمّد الشياطين بالإيمان، فأقبل إليه من الجنّ تسعة من أشرافهم، واحد من

(٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٥.

جنّ نَصِيبين، والثمان من بني عمرو بن عامر من الأحجر، منهم شضاه، ومضاه، والهملكان، والمرزبان، والمازمان، ونضاه، وهاضب، وعمرو، وهم الذين يقول الله تبارك وتعالى اسمه فيهم: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُراَنَ﴾، وهم التسعة، فأقبل إليه الجنّ والنبي البطن النخل، فاعتذروا بأنهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً، ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم، فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحجّ والجهاد ونُصح المسلمين، واعتذروا بأنهم قالوا على الله شَططاً، وهذا أفضل ممّا أعطي سليمان، سبحان من سخّرها لنبوّة محمّد الله بعد أن كانت تتمرّد وتزعُم أن لله ولداً، ولقد شَمِلْ مبعثه من الجنّ والإنس ما لا يُحصى (1).

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَ بَكَىَ الْمَوْقَ بَكَىَ الْمَوْقَ بَكَىَ الْمَوْقَ بَكَى الْمَوْقَ بَكَى الْمَوْقَ بَكَى الْمَوْقَ بَكَى الْمَوْقَ بَكَى الْمَوْقَ الْمُوالِقُولُ اللّهُ ا

١ على بن إبراهيم: ثم احتج الله تعالى على الدَّهرية، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَي بِخَلْقِهِن بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

## فَأَصْبِرَ كَمَاصَبَرُ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ الْ

ا محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخَثْعَمِيّ، عن هشام، عن ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: «سادة النبيّين والمرسلين خمسة، وهم أُولو العزم من الرُّسل، وعليهم دارت الرحا: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّد صلّى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء»(٣).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ١٣٤ ح ٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۷۵.

وصيّ، وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبيّ وعشرين ألف نبيّ، منهم خمسة أُولو العزم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّد على وإن عليّ بن أبي طالب على كان هِبة الله لمحمّد وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما إنّ محمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. على قائمة العرش مكتوب: حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء، وفي ذؤابة العرش: عليّ أمير المؤمنين، فهذه حُجّتنا على من أنكر حقّنا، وجحد ميراثنا، وما منعنا من الكلام وأمامَنَا اليقين، فأيّ حُجّة تكون أبلغ من هذا؟ (().

٣ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان ابن عيسى، عن سَماعة بن مِهران، قال: قلت لأبي عبد الله على: قول الله عزّ وجلّ: ﴿قَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرّسُلِ﴾؟ فقال: «نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم». قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: «لأنّ نوحاً بُعث بكتاب وشريعة، وكلّ من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه، حتّى جاء إبراهيم على بالصّحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به، فكلّ نبيّ جاء بعد إبراهيم على أخذ بشريعة إبراهيم ومِنهاجه وبالصّحف، حتّى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومِنهاجه وبعزيمة ترك الصّحف، فكلّ نبيّ جاء بعد موسى الخذ بالتوراة وبشريعته ومِنهاجه، حتّى جاء المسيح على الإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومِنهاجه، فكلّ نبيّ جاء بعد المسيح الله أخذ بشريعته ومِنهاجه حتّى جاء المسيح على أخذ بشريعته ومِنهاجه حتّى جاء محمّد على فجاء بالقرآن وبشريعته ومِنهاجه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، فهؤلاء أولو العزم من الرسل الهي» (٢٠).

\$ - ابن بابویه: قال: حدّثنا محمّد بن الحسن (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن أوْرَمة، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجُعفيّ، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «أولو العزم من الرّسل خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّد (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين)»(٢٠).

(٢) الكافي ج ١ ص ١٤ ح ٢.

<sup>(</sup>۱) الكافيج ١ ص ١٧٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) الخصال ص ٣٠٠ ح ٧٣.

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: ثمّ أدّب الله نبيّه الصبر، فقال: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّد الله ومحمّد الله والإقرار بكلّ ومحمّد الله والإقرار بكلّ نبيّ كان قبلهم وبعدهم، وعزموا على الصبر مع التكذيب لهم والأذى (٢).

وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَّمْ كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَا إِ بَلَكُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال تعالى: ﴿وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ﴾، يعني العذاب ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَهَارٍ ﴾، قال: يرون يوم القيامة أنّهم لم يَلْبَثُوا في الدنيا إلاّ ساعة من نهار ﴿بَلاعٌ﴾، أي أبلغهم ذلك ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضاع ج ٢ ص ٨٦ ح ١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٥.



#### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي المَغْرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه الله بفقر أبداً، ولا خوفٍ من سلطان أبداً، ولم يَزل محفوظاً من الشكّ والكفر أبداً حتى يموت، فإذا مات وكل الله به في قبره ألف ملك يصلّون في قبره، يكون ثواب صلاتهم له، ويشيّعونه حتى يُوقِفوه موقف الأمن عند الله عزّ وجلّ، ويكون في أمان الله وأمان محمّد عليه (۱).

Y - ومن خواص القرآن: روي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة لم يولِّ وجهه جهةً إِلاَّ رأى فيه وجه رسول الله الله الله عليه، أمن في نومه على الله تعالى أن يَسقِيَه من أنهار الجنّة، ومن كتبها وعلّقها عليه، أمن في نومه ويقظته، من كلّ محذور ببركتها».

٤ ـ وقال الصّادق ﷺ: «من كتبها وعلّقها عليه دُفِع عنه الجانّ، وأمِن في نومه ويقظته؛ وإذا جعلها إنسان على رأسه كُفي شرّ كلّ طارقِ بإذن الله تعالى».

## ين التعلق التعلق

## الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١

٢ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن العباس الحريشيّ، عن أبي جعفر عليّ، قال: «قال أمير المؤمنين عليه بعد وفاة رسول الله في المسجد والناس مجتمعون بصوتٍ عالي: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾، فقال له ابن عباس: يا أبا الحسن، لم قلت ما قلت؟ قال: قرأت شيئاً من القرآن. قال: لقد قلته لأمر. قال: نعم إنّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢٠) ، أفتشهد على رسول الله في أنّه استخلف أبا بكر؟ قال: ما سمعت نانتَهُوا ﴾ (٢٠) ، أفتشهد على رسول الله في أنّه استخلف أبا بكر؟ قال: ما سمعت رسول الله أوصى إلاّ إليك. قال: فهلاّ بايعتني؟ قال: اجتمع الناس على أبي بكر، فكنت منهم. فقال أمير المؤمنين على العجل، بكر، فكنت منهم. فقال أمير المؤمنين على العجل، ها هنا فُتِنتُم، ومثلكم: ﴿كَمَثُلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لاَّ يُبْصِرون \* صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ (٣) (٤).

٣ - محمّد بن العباس: عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حُصين بن مخارق، عن سعد بن طريف؛ وأبي حمزة، عن الأصبغ، عن علي الله قال: «سورة محمّد الله فينا، وآية في بني أُميّة» (٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآيتان: ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٨٢ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٦.

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكاتب، عن حُمَيد بن الربيع، عن عبيد بن موسى، قال: أخبرنا فطر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى الله ، أنّه قال: «من أراد أن يعلم فضلنا على عدوّنا، فليقرأ هذه السورة الّتي يذكر فيها: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ فينا آية، وفيهم آية، إلى آخرها»(١).

وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن العباس البجليّ، عن عبّاد بن يعقوب، عن عليّ بن هاشم، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «سورة محمّد ﷺ آية فينا، وآية في بني أُميّة» (٢).

٦ - ابن شهر آشوب: عن جعفر، وأبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، «يعني بني أُميّة ﴿وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عن ولاية عليّ بن أبي طالبﷺ»(٣).

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن تَ<sub>بَ</sub>يِّمْ كَفَّرَ عَنَهُمْ سَيَّتَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَبِيِّمْ ۞

ا على بن إبراهيم، قال: أخبرنا الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد بإسناده، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد الشيّ : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلُ عَلَى مُحَمَّدِ ﴾ في علي ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾، هكذا نزلت » (٤).

٢ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم أيضاً، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، نزلت في أبي ذرّ وسلمان وعمّار والمقداد، ولم ينقُضوا العهد ﴿وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾، أي ثبتوا على الولاية الّتي أنزلها الله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾، يعني أمير المؤمنين ﴿ فَي رَبِّهُمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ أي الْحَقُ ، يعني أمير المؤمنين ﴿ فَلْكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَبَعُوا الْبَاطِلَ ﴾ وهم اللذين حالهم. ثمّ ذكر أعمالهم فقال: ﴿ فَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَبَعُوا الْبَاطِلَ ﴾ وهم اللذين اتبعوا أعداء رسول الله ﴿ وَأَمير المؤمنين ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَبَعُوا الْحَقّ مِن رَبِّهُمْ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٨٣ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٣ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٨٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٦.

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَى إِذَا ٱلْخَنتُمُومُ فَشُدُّوا

ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلَآةً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرَبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَالْنَصَرَ مِنْهُمْ ۗ

اله ﷺ، قال: "في سورة محمّد ﷺ آية فينا وآية في عدوّنا، والدليل على ذلك قوله اله ﷺ، قال: "في سورة محمّد ﷺ آية فينا وآية في عدوّنا، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱمْثَالَهُمْ \* فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ \* فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اللَّهُ اللَّقَابِ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾، فهذا السيف على مشركي العجم من الزنادقة، ومن ليس معه كتاب من عبدة النيران والكواكب (١٠).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني، جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حَفْص بن غِياث، عن أبي عبد الله (صلوات الله عليه) \_ في حديث الأسياف الخمسة \_ قال: «والسيف الثالث على مشركي العجم، يعني التُرك والدَّيلم والخَزَر، قال الله عزّ وجلّ في أول السورة الّتي يذكر فيها الَّذِينَ كَفَرُوا فقصّ قصّتهم، ثمّ قال: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾، فأمّا قوله تعالى: ﴿فَإِمّا مَنّا بَعْدُ ﴾، يعني بعد السبي منهم ﴿وَإِمّا فِدَاءً﴾ يعني المُفاداة بينهم وبين أهل الإسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام، ولا يحِلّ لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب» (٣).

لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلَكُمْ اللهِ مَن وَيُصَلِحُ بَالْمُمْ اللهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلَكُمْ اللهُ اللهِ وَيُصَلِحُ بَالْمُمْ اللهُ اللهِ وَلَيْ يَعْضَا لَهُمْ اللهُ اللهُ

١ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ \* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ \* وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ أي وعدها إيّاهم، وادّخرها لهم ﴿لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴾، أي يختبر (١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥ ص ١١ ح ٢.

### يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرَكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُو ١

٢ - علي بن إبراهيم: خاطب الله أمير المؤمنين ﷺ، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ ويُثَبِّتْ أَقدامَكُمْ ﴾ (٤).
 الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ويُثَبِّتْ أَقدامَكُمْ ﴾ (٤).

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَمُمْ وَأَضَلَّ أَعْنَلَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوامًا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞

١ - على بن إبراهيم، ثم قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ \* فَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّه ﴾ في علي ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٥).

٧ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الكريم ابن عبد الرحيم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: «نزل جَبْرَئيل عليه على رسول الله الله الله الله الله الله الله على أبنَهُمْ كَرِهُوا مَهَ اأَنْزَلَ اللّه في عليّ فَأَحْبَطَ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ) (٢).

٣ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد،

<sup>(</sup>١) دُيّث بالصّغار: أي ذُلّل. «النهاية ج ٢ ص ١٤٧».

<sup>(</sup>٢) سِيم الخسف: وسم بالمهانة.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٦ ص ١٢٣ ح ٢١٦، نهج البلاغة ص ٦٩ الخطبة ٢٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٧. (٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٧.

عن أحمد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن ابن الفُضَيل، عن أبي حمزة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه أنه أنزَلَ جابر، عن أبي جعفر عليه أنه أنزَلَ الله في عليّ ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١) ..

﴿ أَفَلَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفْرِينَ آمَنْلُهَا وَأَنَّ ٱلْكَفْرِينَ لَا مَوْلَى أَلَّمَ ﴿ إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفْرِينَ لَا مَوْلَى أَلَّمَ ﴿ إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَمِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَاثُمُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كُمَّا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّالُ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَمِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَاثُمُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كُمَّا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّالُ مَنْ اللهِ اللهُ الله

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فينظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، أي أولم ينظروا في أخبار الأُمم الماضية (٢).

٢ ـ ابن بابویه، قال: سئل الصادق الله عن قول الله عز وجل : ﴿أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (٢) ، قال: «معناه أولم ينظُروا في القرآن» (٤) . وقد تقدم حديث عن الصادق الله بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا ﴾ من سورة الأنعام (٥) .

٣ - على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ دُمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾: أي أهلكهم وعذّبهم، قوله تعالى: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ يعني الَّذِين كفروا وكرهوا ما أنزل الله في علي ﴿ أَمْنَالُهَا ﴾ أي لهم مثل ما كان للأُمم الماضية من العذاب والهلاك. ثم ذكر المؤمنين النّذين ثبتوا على إمامة أمير المؤمنين الله فقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَى اللّهِ مَنْ اللّهَ مَوْلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) الخصال ص ٣٩٦ ح ١٠٢.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٨٣ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية: ٩.

 <sup>(</sup>٥) عند تفسير الآيات ٤ ـ ١٨ منها.

قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ قال: الّذين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا أشد قوّة من قريتك، يعني أهل مكة الّذين أخرجوك منها، فلم يكن لهم ناصر ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين عِلَى ﴿كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ يعني الّذين غصبوه ﴿وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١).

٤ \_ الطَّبَرْسِيِّ: عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾، «نزلت في المنافقين»(٢).

مَّثُلُ الْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرٌّ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرٌ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَعَيَرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَكُرُ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهُمْ إِنْهُمْ اللَّهُمَ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهُمْ الْآلَ

١ - عددليّ بن إبراهيم: ثمّ ضَرَب لأوليائه وأعدائه مثلاً، فقال لأوليائه: ﴿ مَثلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ لَّذَّةِ لَلشَّارِبِينَ﴾ أي خمْرة إذا تناولها وليّ الله وجد رائحة المِسَك فيها ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ (٣).

٢ - أبو القاسم بن قُولُويه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن على بن أبى طالب، عن أبيه، عن جدّه، عن على على الله قال: «الماء سيّد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة: الفُرات، والنِيل، وسَيحان، وجَيحان، الفرات: الماء، والنيل: العَسَل، وسَيحان: الخمر، وجَيحان: اللبن الْ

٣ - ابن بابويه: بإسناده، عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ، عن أبيه، عن جدّه، عن على ﷺ، قال: قال رسول الله الله الله أربعة أنهار من الجنّة: الفُرات، والنِيل، وسَيحان، وجيحان، فالفُرات: الماء في الدنيا والآخرة، والنِيل: العسل، وسَيحان: الخمر، وجَيحان: اللبن»(<sup>ه)</sup>.

(1)

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٨.

تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٨. (٣)

الخصال ص ۲۵۰ ح ۱۱۲. (0)

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ج ٩ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات ص ١٠٦ باب ١٣ ح ١.

كُمَنَّ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّادِ وَشُقُوا مَاتَهُ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاتَهُمُّر ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْنَيعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أَوْلَيْنِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَانَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْرَ ﴿ وَمَانَنَهُمْ تَقُومُهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أَوْلَيْنِكَ اللَّهِ عَلَى مُلْوعِهِمْ وَاللَّهُمْ تَقُومُهُمْ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

النّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ، فقال: فقال: ﴿كَمَن هُو خَالِدٌ فِي النّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ، فقال: ليس من هو في هذه الجنة الموصوفة كمن هو في هذه النار، كما أنّه ليس عدوّ الله كوليّه. قال: قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مَاذَا قالَ آيفاً »، فإنها نزلت في المنافقين من أصحاب رسول الله الله من ومن كان إذا سَمِع شيئاً منه لم يُؤمِن به ولم يَعِه، فإذا خرجوا، قالوا للمؤمنين: ماذا قال محمّد آنفاً؟ فقال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١٠).

٣ ـ على بن إبراهيم: ثم ذكر المهتدين، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ مُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾، وهو رد على من زَعَم أنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص (٣).

٤ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد النوفليّ، عن محمّد بن عيسى العبيديّ، عن أبي محمّد الأنصاريّ ـ وكان خَيِّراً ـ عن صبّاح المُزَنيّ، عن الحارث بن حَصيرة، عن الأصبغ بن نُباتة، عن عليّ ﷺ، أنّه قال: «كنّا نكون عند رسول الله ﷺ فيُخبرنا بالوحي، فأعيه أنا دونهم والله وما يعونه، وإذا خرجوا قالوا لي: ماذا قال آنفاً»(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٤٥ ح ١٠.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٩.

فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآةَ أَشْرَاهُما أَفَانَى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ١

١ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ﴾، يعني القيامة ﴿أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾(١).

٢ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن سليمان بن مسلم الخشّاب، عن عبد الله بن جُريح المَكِّي، عن عطاء بن أبى رياح، عن عبد الله بن عباس، قال: حججنا مع رسول الله عجة الوداع، فأخذ بحلقة باب الكعبة، ثمّ أقبل علينا بوجهه، فقال: «ألا أخبركم بأشراط الساعة؟». \_ وكان أدنى الناس منه يومثذٍ سلمان رحمه الله \_ فقالوا: بلى يا رسول الله، فقال : «من أشراط الساعة إضاعة الصلاة، واتباع الشهوات، والميل إلى الأهواء وتعظيم أصحاب المال، وبيع الدين بالدنيا، فعندها يُذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب المِلح بالماء، ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: «إي والَّذِي نفسى بيده. يا سلمان، إنَّ عندها أمراء جَوَرة ووزراء فَسَقة، وعُرفاء ظَلَمة، وأمناء خَوَنة». فقال سلمان: وإنَّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ فقال على: «إي والَّذِي نفسى بيده. يا سلمان، إنَّ عندها يكون المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، ويُؤتّمن الحائن، ويُخوّن الأمين، ويصدّق الكاذب، ويكذب الصادق». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال الله: «إي، والَّذِي نفسي بيده. يا سلمان، فعندها تكون إمارة النساء، ومشاورة الإماء، وقعود الصبيان على المنابر، ويكون الكَذِب ظَرفاً، والزكاة مَغْرَماً، والفيء مَغْنَماً، ويجفو الرجل والديه، ويَبرّ صديقه، ويطلُع الكوكب المذنّب». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: «إي والَّذِي نفسي بيده.

يا سلمان، وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة، ويكون المَطَر قَيظاً، ويُغاظ الكرام عيظاً، ويُحتقر الرجل المعسر، فعندها تقارب الأسواق، إذا قال هذا: لم أبع شيئاً، وقال هذا: لم أربع شيئاً، فلا ترى إلا ذاماً لله». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: "إي والّذِي نفسي بيده. يا سلمان، فعندها يليهم أقوام إن تكلّموا قتلوهم وإن سكتوا استباحوهم، ليستأثروا بفيئهم، وليَطؤنَّ عرمتهم، وليسفِكن دماءهم، ولتملأن قلوبهم دَغلاً ورُعباً، فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: "إي

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٩.

والَّذِي نفسي بيده. يا سلمان، إنّ عندها يؤتى بشيء من المشرق وشيء من المغرب يلون أُمتي، فالويل لضعفاء أُمّتي منهم، والويل لهم من الله، لا يرحمون صغيراً، ولا يوقرون كبيراً، ولا يتجاوزون عن مسيء، جثّتهم جثّة الآدميين، وقلوبهم قلوب الشياطين». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: "إي والَّذِي نفسي بيده.

يا سلمان، وعندها يكتفي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء ويُغار على الغِلمان كما يُغار على الجارية في بيت أهلها، وتُشبّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ويركبن ذوات الفُروج السُّروج، فعليهنّ من أُمّتي لعنة الله». قال سلمان: وإنَّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: ﴿إِي والَّذِي نفسي بيده. يا سلمان، إنَّ عندها تزَخْرَف المساجد كما تُزَخْرَف البِيَع والكنائس، وتُحلّى المصاحف، وتطوّل المنارات، وتكثُر الصفوف بقلوب متباّغضة وألسن مختلفة». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: ﴿إِي والَّذِي نفسى بيده. يا سلمان، وعندها تُحلَّى ذكور أُمّتي بالذهب ويلبسون الحرير والديباج، ويتخذون جلود النُّمور صِفاقاً». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: «إي والّذِي نفسى بيده. يا سلمان، وعندها يظهر الربا، ويتعاملون بالعِينة (١) والرِّشا، ويُوضَع الدِّين، وتُرْفَع الدنيا». قال سلمان: وإنَّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: «إي والَّذِي نفسي بيده. يا سلمان، وعندها يكثُر الطلاق، فلا يُقام لله حَدّ، ولن يضُرّ الله شيئاً». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال: «إي والَّذِي نفسى بيده. يا سلمان، وعندها تظهر القينات والمعازف، ويليهم شِرار أُمّتي». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال على: «إي والَّذِي نفسي بيده. يا سلمان، وعندها تُحُجّ أغنياء أُمّتي للنَّزهة، وتحُجّ أوساطها للتجارة، وتحُجّ فقراؤها للرِّياء والسمعة، فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله، فيتّخذونه مزامير، ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله، وتكثُر أولاد الزنا ويتغنّون بالقرآن، ويتهافتون بالدنيا». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال : «إي والَّذِي نفسي بيده.

يا سلمان، ذاك إذا انتُهكت المحارم، واكتُسِبت المآثم، وتسلّط الأشرار على الأخيار، ويفشو الكذب، وتظهر اللجاجة، وتفشو الفاقة، ويتباهون في اللباس،

<sup>(</sup>١) عَيَّن: أَخَذَ بالعِينة بالكسر: أي السَلَف أو أعطى بها، وعيَّن التاجرُ: باعَ سِلعَتَه بثَمنِ إلى أجلِ ثمّ اشتراها منه بأقلّ من ذلك الثمن. «القاموس المحيط مادة عين».

ويُمْطَرون في غير أوان المطر، ويستحسنون الكُوبَة (۱)، والمعازف، وينكرون الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذلَّ من الأمة ، ويُظهِر قرّاؤهم وعبّادهم فيما بينهم التلاوم، فأُولَئك يُدعَون في ملكوت السماوات الأرجاس والأنجاس». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال : "إي واللّذِي نفسي بيده. يا سلمان، فعندها لا يخشى الغنيّ إلا الفقير، حتّى إن السائل يسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في كفّه شيئاً». قال سلمان: وإنّ هذا لكائن، يا رسول الله؟ قال : "إي والّذِي نفسي بيده. يا سلمان، وعندها يتكلم لكائن، يا رسول الله؟ قال : "إي والّذِي نفسي بيده. يا سلمان، وعندها يتكلم الرّويبضة (۲)». قال سلمان: وما الرّويبضة، يا رسول الله؟ فداك أبي وأمّي، قال الأرض خورة، فلا يظنّ كلّ قوم إلاّ أنها خارت في ناحيتهم، فيمكُثون ما شاء الله، أمّ يمكُثون في مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها». قال: "ذهب وفضة». ثمّ معنى قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (۳).

فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ اللَّهُ وَمُشْوَنِكُمْ اللَّهُ وَمُشْوَنِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُتَقَلِّبَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُتَقَلِّبَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُتَقَلِّبَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ا ـ محمّد بن يعقوب: بإسناده عن الفُضَيل بن عبد الوهاب، عن إسحاق بن عبيد الله، عن عبيد الله بن الوليد الوصافيّ، رفعه، قال: قال رسول الله الله الله قال الله إلا إلله إلا الله، غُرست له شجرة في الجنّة من ياقوتة حمراء، نبتها في مِسك أبيض أحلى من العَسَل، وأشدّ بياضاً من الثلج، وأطيب ريحاً من المِسك، فيها أمثال ثَدي الأبكار، تفلق عن سبعين حُلّة». وقال رسول الله الله عزّ وجلّ في قول: لا إلّه إلاّ الله وقال: "خير العبادة الاستغفار، وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿فَاعْلُمْ أَنَّهُ لاَ إِلّهَ إِلاّ اللّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ (٤).

٢ - وعنه: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان

<sup>(</sup>١) أي الطَّبلُ الصَّغير المُخَصِّر. ﴿القاموس المحيط مادة كوب،

<sup>(</sup>٢) الرُّويبضة، تصغير الرَّابِضة: وهو العاجز الَّذِي رَبَضَ عن مَعَالي الأُمور، وقعد عن طَلبِها. «النهاية ج ٢ ص ٢٨٥».

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٣٧٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٩.

ابن يحيى، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه الله قال: قال رسول الله الله الاستغفار وقول: لا إِله إلا الله الله الله الله الله الله وقول: لا إِله إِلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (١).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن معاوية بن عمّار، عن الحارث بن المُغيرة، عن أبي عبد الله الله عنّ وجلّ سبعين مرّة، ويتوب إلى الله عزّ وجلّ سبعين مرّة». يستغفر الله عزّ وجلّ سبعين مرّة» وأتوب إلى الله عزّ وجلّ سبعين مرّة». قال: قلت: كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: «كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله ـ سبعين مرة ـ ويقول: وأتوب إلى الله، وأتوب إلى الله ـ سبعين مرة ـ ويقول: وأتوب إلى الله، وأتوب إلى الله ـ سبعين مرة ـ "(٢).

• ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بُكير، عن أبي عبد الله الله الله الله الله الله على كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب» (٤٠).

7 ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رِئاب، عن أبي عبد الله عليه، قال: «إنّ رسول الله كان يتوب إلى الله، ويستغفر في كلّ يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب» (٥٠).

٧ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النَّوفليّ، عن السَّكونيّ، عن أبي عبد الله عليه، قال: قال رسول الله الله الله عبرُ الدُّعاء الاستغفار)(٢).

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ٣٦٦ ح ٦.
 (۲) الكافي ج ٢ ص ٣٦٦ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الكاني ج ٢ ص ٣٦٦ ح ٤. (٤) الكاني ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٣٦٦ ح ٢. (٦) الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١.

العبد من الاستغفار رُفِعت صحيفته وهي تتلألأ الله (١٠).

٩ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد ابن سِنان، عن عمّار بن مروان، قال: قال أبو عبد الله الله الله الله الله الله مائة مرّة في كل يوم، غفر الله لَه سبعمائة ذنب، ولا خير في عبدٍ يُذنب في كلّ يوم سبعمائة ذنب، "(٢).

• ١ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عُقبة بيّاع الأكسية، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إنّ المؤمن ليُذنِب الذنب فيذكُر بعد عشرين سنة، فيستغفر الله فيغفر له، وإنّما يُذكّره ليغفر له، وإنّ الكافر ليُذنِب فينساه من ساعته "(٣).

ابن الحكم، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: «من عَمِل سيّئة أُجّل فيه سبع ساعات من النهار، فإن قال: أستغفر الله اللّذي لا إلّه إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، لم تُكتب عليه (٤).

۱۳ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن محمّد ابن حُمران، عن زُرارة، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ، يقول: «إذا أذنب العبد ذنباً أُجّل من غده إلى الليل، فإن استغفر الله عزّ وجلّ لم يُكْتَب عليه»(٦).

14 - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضائي، قال: «مَثَلُ الاستغفار مَثَلُ وَرَقٍ على شجرة تُحَرَّكُ فيتناثر، والمستغفر من ذنبِ ويفعله

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٣٦٦ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٨ ح ٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٣١٨ - ٧.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۳۱۸ ح ۱۰.

٤) الكافي ج ٢ ص ٣١٨ ح ٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٢ ص ٣١٧ ح ١.

كالمستهزىء بربه ١٠٠٠. والروايات في ذلك كثيرة، تركنا إيراد كثير منها مخافة الإطالة.

وَيَقُولُ الّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةً تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَ الْ رَأَيْتَ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَسَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ﴿ مَاعَةٌ وَقُولُ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ هَا عَمْ وَقُولُ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ هَا عَمْ وَقُولُ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ هَا عَذَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ هَا اللّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللّهِ اللّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللّهُ اللّهُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ اللّهُ اللّهُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَهُمْ اللّهُ لَاللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَوْلَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَهُمْ لَهُمْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَلْ اللّهُ لَذِي لَهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَهُ لِللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَلّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لْلّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لْنَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَ

١ ـ قال عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ۚ آمَنُوا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا القِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ الآية، فهم المنافقون، ثم قال: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ ﴾ يعني الحرب ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللّه لَكَانَ خَيراً لّهُمْ ﴾ (٢).

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُولَا إِن تَوَلِّيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ آبْصَنَرُهُمْ ﴿

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن مُعلّى بن محمّد، عن الوَشّاء، عن أبان بن عُثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي العباس المكّي، قال: سَمِعتُ أبا جعفر الله يقول: "إنّ عمر لقي عليّا الله فقال له: أنت الَّذِي تقرأ هذه الآية: ﴿بِأَيّكُمُ المَفْتُونُ ﴾ (٢) وتعرّض بي وبصاحبي؟ فقال: أفلا أُخبرك بآيةٍ، نزلت في بني أميّة؟ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي فقال: أفلا أُخبرك بآيةٍ، نزلت في بني أميّة؟ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقطّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، فقال: كذبت، بنو أميّة أوصل للرَّحِم منكم، ولكنّك أبيت إلاَّ عداوة لبني تيم وبني عَديّ وبني أميّة "أنه.

وروى هذا الحديث عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن عليّ الخزّاز، عن أبان بن عُثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي العباس المكيّ، قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: «إنّ عمر لقي علياً الحديث (٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٨ ص ١٠٣ ح ٧٦.

الكافي ج ٢ ص ٣٦٦ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القلم، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٢.

٧ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عُذافر، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، أو أبي حمزة، عن أبي عبد الله، عن أبيه الله الله عن أبيه الله الله عن أبيه الله الله عن الحسين الله عن الحسين الله عن فيه قال \_: وَإِيّاكُ ومصاحبة القاطع لرَحِمه، فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع، قال الله عز وجل : ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقطّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ > اللَّرْضِ وَتُقطّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ويُفْسدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ > (١٠)، وقال في البقرة : ويُفْسدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ > (١٠)، وقال في البقرة : ﴿اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصلَ ويُفْسدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ > (٢) .

٣ - محمّد بن العباس رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد الكاتب، عن حسين بن خُزيمة الرازيّ، عن عبد الله بن بشير، عن أبي هَوذة، عن إسماعيل بن عيّاش، عن جويبر، عن الضحّاك، عن ابن عباس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾، قال: نزلت في بني هاشم وبني أُميّة (٤).

٤ - ومن طريق المخالفين: وتفسير الثعلبيّ في تفسير قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾، أنّ الآية نزلت في بني أُميّة وبني المُغيرة ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ (٥)، وسيأتي من ذلك في آخر السورة.

## أَفَلاَ يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ١

سورة البقرة، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٢٥. (٢)

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ ح ٧. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٨٥ ح ١٢.

<sup>(</sup>٥) العمدة ص ٤٥٤ ح ٩٤٦. (٦) المحاسن ص ٢٠٠ ح ٣٥.

إِنَّ الَّذِينَ اَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ مَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَاللَّهِ مَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ السَّرَادَهُمْ فَي وَلِكَ إِنَّا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُرِهُوا رِضَوْنَهُ وَالْحَبَطَ أَعْمَلَهُمْ فَي وَاللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَكُرِهُوا رِضَوْنَهُ وَالْحَبَطَ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضَوْنَهُ وَالْحَبَطَ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضَوْنَهُ وَالْحَبَطَ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضَوْنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُرُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْه

٢ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن القاسم، عن عبيد الكِنديّ، قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الفارس، عن محمّد بن عليّ، عن أبي عبد الله الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ ﴾: عن الإيمان بتركهم ولاية أمير المؤمنين الله ﴿ الشَّيْطَانُ سَوّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾، يعني الثاني. قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ ﴾، وهو ما افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين الله أمية إلى ميثاقهم أن المؤمنين الله عنه أمية إلى ميثاقهم أن

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآيتان: ٧٩ ــ ٨٠.

لا يُصَيِّروا الأمر لنا بعد النبي ، ولا يُعطونا من الخُمس شيئاً، وقالوا: إن أعطيناهم الخُمس استغنوا به، فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر، أي لا تُعطوهم من الخمس شيئاً، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه : ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴿ (۱) (۲) (۲) .

٤ - على بن إبراهيم أيضاً: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ، نزلت في الّذِين نقضوا عهد الله في أمير المؤمنين الله ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ أي بسط لهم أن لا ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ ، أي بسط لهم أن لا يكون ممّا يقول محمّد الله شيء ﴿ وَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّهُ » يعني في الحُمس أن لا يردوه في أمير المؤمنين الله في أمير المؤمنين الله عليه أيسرارهُمْ ﴾ . قال الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّنْهُمُ الْمَلائِكَةُ فِي بَعْضِ الأَمْرِ » ، يعني في الحُمس أن لا يردوه في بني هاشم ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ . قال الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّنْهُمُ الْمَلائِكَةُ إلى النار ، فيضربونهم من خلفهم ومن إبراماً ، يقول: إذا ماتوا ساقتهم الملائكة إلى النار ، فيضربونهم من خلفهم ومن المؤمنين الله بأنَّهُمُ أَتَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ ﴾ يعني موالاة فلان وفلان ظالمي أمير المؤمنين المؤلِّذَ ﴿ فَاحْبَطَ أَصْمَالَهُمْ ﴾ يعني الَّذِين عملوها من الخيرات (٤٠).

٦ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إسماعيل بن يسار، عن عليّ بن جعفر الحضرميّ، عن جابر بن يزيد، قال: سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّهَ

سورة الزخرف، الآيتان: ٧٩ ــ ٨٠. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٨٥ ح ١٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ٩ ص ١٧٦.

وكرِهُوا رِضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم ، قال: «كرِهوا علياً، وكان عليَّ رِضا الله ورِضا رسوله ، أمر الله بولايته يوم بدر، ويوم حنين وببطن نَخْلة ويوم التَّروية، نزلت فيه اثنتان وعشرون آية في الحجّة الَّتي صُدّ فيها رسول الله عن المسجد الحرام بالجُحْفَة وبخُمّ»(١).

٧ - ابن شهر آشوب: عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ، قال: «كَرِهوا عليّاً ﷺ ، وكان أمر الله بولايته يوم بدرٍ وحُنين ويوم بطن نَخْلة ويوم التَّروية ويوم عَرَفة ، نزلت فيه خمس عشرة آية في الحجّة الّتي صُدّ فيها رسول الله الله عن المسجد الحرام بالجُحْفَة وبخُم » (٢٠). ورواه عن الباقر ﷺ ابن الفارسي في روضة الواعظين (٣٠).

# أُمَّ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرْيْنَكُهُمْ اللَّهُ وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرْيْنَكُهُمْ فَا مَسْلَكُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُونَ اللَّهُ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الل

ا ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريا، عن جعفر بن محمّد بن عُمارة، قال: حدّثني أبي، عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن علي الله عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)، قال: «لمّا نصّب رسول الله الله عليّا الله يوم غدير خُمّ قال قوم: ما باله يرفع بضَبْع (١٠) ابن عمّه! فأنزل الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ أَصْغَانَهُمْ ﴾ (٥).

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن جرير، عن عبد الله بن عمر، عن الحمّاميّ، عن محمّد بن مالك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخُدريّ، قال: قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾، قال: بُغضهم لعليّ ﷺ<sup>(٦)</sup>.

٣ ـ وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابن بُكير، قال: قال أبو جعفر عليه "إنّ الله

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٨٩ ح ١٧. (٢) المناقب ج ٣ ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. السان العرب مادة ضبع».

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٩٠ ح ١٨. (٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٩٠ ح ١٩.

جلّ وعزّ أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية، فنحن نعرفهم في لحن القول»<sup>(١)</sup>.

• - ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريّ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن فُضيل، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه أن قال: قال لي: "يا أبا عبيدة، إيّاك وأصحاب الخصومات والكذّابين علينا، فإنّهم تركوا ما أُمروا بعلمه، وتكلّفوا علم السماء. يا أبا عبيدة، خالِقُوا الناس بأخلاقهم، وزايلوهم بأعمالهم، إنّا لا نعُدّ الرجل فينا عاقلاً حتّى يعرِف لحن القول»، ثمّ قرأ هذه الآية: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (٣).

7 - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المُفَضّل، قال: حدّثني أبو أحمد عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلويّ، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ الرازيّ في منزله بالريّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضائيّ، عن أبيه، عن آبائه عليّ ، عن عليّ بن الحسين: عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب على قال: «قلْتُ أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلّم ظهر؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾، وقلت: فمن جَهِل شيئاً عاداه، فأنزل الله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ وقلت: قدر \_ أو قال قيمة \_ كلّ امرىء ما يحيطوا بعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ وقلت: قدر \_ أو قال قيمة \_ كلّ امرىء ما يُحسِن، فأنزل الله في قصة طالوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْم ﴾ (٥)، وقلت: القتل يُقلّ القتل؛ فأنزل الله: ﴿وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أَوْلِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١٠) (١٠). (٧).

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ۲ ص ۹۹۰ ح ۲۰.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٤٥٨ ح ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٤٧.

<sup>(</sup>۷) أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) المحاسن ص ١٦٨ ح ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.

٧ ـ ومن طريق المخالفين: ابن المغازليّ الشافعيّ في (المناقب)، يرفعه إلى أبي سعيد الخُدري، في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَتُّهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ ، قال: ببُغضهم عليّ بن أبي طالب الله الله (١١).

# وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو الله

١ ـ الطَّبَرسيّ: قرأ أبو جعفر الباقر عَلِيه: ﴿ وَلَنَبُّلُونَّكُمْ ﴾ ، وما بعده بالياء (٢).

٢ ـ الطُّبَرسيّ: عن أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي على في رسالته إلى أهل الأهواز، قال في قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ﴾ . . . . وقوله تعالى : ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ (٣)، وغيرها من الآيات: «إنّ جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار<sup>"(زَ)</sup>.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَيِيلِ اللَّهِ وَشَآقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَمُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَعْتُرُواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وسَيُحبِطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ

١ ـ على بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، قال: عن أمير المؤمنين علي : ﴿وشَاقُوا الرَّسُولَ ﴾، أي قطعوه في أهل بيته بعد أخذ الميثاق عليهم له<sup>(٥)</sup>.

٢ ـ ابن شِهر آشِوب: عن أبي الوَرد، عن أبي جعفر ﷺ: ﴿وَشَاقُوا الرَّسُولَ 

## هِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا ٱلَّهِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْمِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا ٱعْمَلَكُمْ اللَّهِ

١ ـ ابن بابويه، قال: حدَّثنا أحمد بن هارون الفامق (رضى الله عنه)، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، عن أبي عبد الله الصادق على أبيه، عن جدّه على قال: قال رسول

مناقب ابن المغازلي ص ٢٦٢ ح ٣٥٩. (1)

مجمع البيان ج ٩ ص ١٧٧. **(Y)** 

الاحتجاج ص ٤٥٣. (٤)

المناقب ج ٣ ص ٨٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة محمد (٣) الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٣.

# فَوَّمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ١

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثني محمّد بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن جعفر، عن السّنديّ بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن يعقوب بن قيس، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: "يابن قيس ﴿وَإِن تَتَوَلُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْنَالُكُمْ ﴾، عنى أبناء الموالي المُعْتَقين (٢٠).

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص ٤٨٦ ح ١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٨٣.

2 ـ روى الشيخ شرف الدين النجفيّ، قال: ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره في تأويل هذه السورة، قال: حدّثني أبي، عن إسماعيل بن مَرَّار، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي عبد الشغيّة، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ (٣). قال: إنّ رسول الله في لمّا أخذ الميثاق لأمير المؤمنين في الله يقول: أقدرون من وليّكم من بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنّ الله يقول: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٤)، يعني عليّاً في الله هو وليّكم من بعدي، هذه الأولى، وأمّا الثانية: لمّا أشهدهم غدير خُمّ، وقد كانوا يقولون: لئن قُبِض محمّد لا نُرجِع هذا الأمر في آل محمّد، ولا نُعطيهم من الخُمس شيئًا.

فأطلع الله نبيّه على ذلك، وأنزل فيهم: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ (٥) ، وقال أيضاً فيهم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ وَنَعْشِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا \* إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا \* إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى ﴾ ، والهدى سبيل أمير المؤمنين الله الشيطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ (٢٠) . قال: وقرأ أبو عبد الله الله هذه الآية هكذا: «(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ، وسُلطتم ومُلكتم أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) ، نزلت في بني عمّنا بني عباس وبني أُميّة، وفيهم يقول الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ ﴾ ، ﴿ وَالْمَلْ مَلْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢٠) (مُمْ \* أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ ﴾ ، فيقُول ما عليهم من الحق ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢٠) (٨) .

٥ \_ قال أبو عبد الله على: قال رسول الله الله وكان يدعو أصحابه: «من أراد

**(Y)** 

سورة محمد 🏩، الآية: ٩.

(٤) سورة التحريم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ٩ ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد على الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سُورة الزخرف، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) سورة محمد ، الآيات: ٢٢ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٨) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٨٥ ح ١٦.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد ١٠٠٠ الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤.

الله به خيراً سَمِع وعَرَف ما يدعوه إليه، ومن أراد به سوءاً طَبَع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١٠) ". وقال ﷺ: «لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به مَن هو خيرٌ منه، وذلك لأنّ الله يقول: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبُدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ "٢٠).

ثمّ قال ﷺ: «﴿مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾، وهم آلُ محمّد وأشياعهم»، ثمّ قال: «قال أبو جعفرﷺ: أمّا قوله تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ﴾، فالأنهار رجال، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ وقوله تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ فهو علي ﷺ في الباطن، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرِ لَّذَةٍ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ﴾ فإنّه الإمام ﷺ، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَةٍ

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ١٠ الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ١٥ الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد 🏩، الآية: ٢.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ٥٨٥ ح ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد ﴿ الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة محمد ١٩ الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٨) سورة محمد ١٤٠٠ الآية: ١٢.

للشَّارِبِينَ ﴾ (١) ، فإنّه علمهم يتلذّذ منه شيعتهم ، وإنّما كنّى عن الرجال بالأنهار على سبيل المجاز ، أي أصحاب الأنهار ومثله ﴿وَاسْتَلِ القَرْيَةَ ﴾ (٢) ، فالأئمة على سبيل المجاز ، أي أصحاب الأنهار ومثله ﴿وَاسْتَلِ القَرْيَةَ ﴾ أن فالأئمة على أصحاب الجنّة وملاّكها » . ثمّ قال على أمير المؤمنين على له مغفرة من ربّه ، فذلك ولاية أمير المؤمنين على له مغفرة من ربّه ، فذلك قوله تعالى : ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبّهِم ﴾ » . ثمّ قال على : ﴿كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النّارِ ﴾ ، أي إنّ المتقين كمن هو خالدٌ داخلٌ في ولاية عدو آل محمّد ، وولاية عدو آل محمّد هي النار ، من دخلها فقد دخل النار ، ثمّ أخبر سبحانه عنهم : ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ (٢) (٤) .

٧ ـ قال جابر: ثمّ قال أبو جعفر ﷺ: «نزل جَبْرَثيل ﷺ بهذه الآية على محمّد ﷺ مكذا: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ \_ في عليّ ـ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٥)» (٦)

٨ ـ وقال جابر: سألت أبا جعفرﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي فِي الْأَرْضِ﴾، فقرأ أبو جعفرﷺ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، حتّى بلغ: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ﴾'، ثمّ قال: «هل لك في رجل يسير بك فيبلغ بك من المَطْلِع إلى المَغْرِب في يوم واحدٍ؟». قال: فقلت: يابن رسول الله \_ جعلني الله فداك \_ ومن لي بهذا؟ فقال: «ذاك أمير المؤمنينﷺ، ألم تسمع قول رسول الله التُخنّ لتبلُغنّ الأسباب، والله لتركبن السَّحاب، والله لتُؤتن عصا موسى، والله لتُعطّن خاتَم سليمان». ثمّ قال: «هذا قول رسول الله ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) سورة محمد ١٥ الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد 🏩، الآية: ١٥. (٤

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ﴿ الآية: ٩.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد ١٠ ـ ١٠ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٨٢.

 <sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٨٥ ح ١٣.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٤ه ح ٨.

<sup>(</sup>A) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٤٥ ح٩.



#### فضلها

Y - ومن خواصً القُرآن: رُويَ عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة، كتب الله له من الثوابِ كمَن بايع النبيّ تحت الشجَرة وأوفى ببيعته، وكمَن شهد مع النبيّ في يومَ فتح مكة، ومن كتبها وجعلها تحت رأسِه أمِنَ من اللّصوص، ومن كتبها في صحيفةٍ وغسلها بماء زَمْزم وشَرِبَها، كان عند الناس مَسموعَ القولِ، ولا يسمَعُ شيئاً يَمُرُّ عليه إلا وَعاهُ وحَفِظَه».

٤ - وقال الصادق الله : «مَن كَتبها وجَعَلها في وقتِ مُحارَبةٍ أو خُصومَةٍ ؟ أَمِنَ من جميع ذلك، وفُتِح عليه بابُ الخَير، ومن شربَ ماءها للرّجفِ والرُّعب، يُسْكِن الرّجف ويُطلِقه، ومَن قرأها في رُكوب البَحْر، أمِنَ من الغرق بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٤.



إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتْمًا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَذَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ نِعَمَتُمُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ نِعَمَتُمُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صَالَحُهُمْ مُسْتَقِيمًا ۞

الله على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عُمَير، عن ابن سِنان، عن أبي عبد الله على قال: «كان سَبَبُ نزولِ هذه السورة وهذا الفتح العظيم، أن الله عز وجل أمر رسول الله في النوم أن يدخُلَ المسجد الحرام ويَطوف، ويَحلِق مع المُحَلقين، فأخبَر أصحابه وَأمرَهم بالخروج فخرجوا، فلمّا نزل ذا الحكيفة أحرَموا بالعُمرة، وساق البُدُنَ، وساق رسول الله في سِتّا وستين بَدَنَة، وأشعَرها عند إحرامِه، وأحرموا من ذي الحكيفة مُلبّين بالعُمْرة، وقد ساق من ساق منهم الهَدْي مُشعَرات مُجَلّلات. فلمّا بلَغ قُريسًا ذلك، بَعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً، ليستقبل رسول الله في الخيارضُه على الجِبال، فلمّا كان في بعض الطريق حَضَرت صلاة الظهر، فأذّن بِلال وصَلّى رَسُولُ الله في بالناس، فقال خالد ابن الوليد: لو كنّا حمَلنا عليهم وهم في الصّلاة لأصَبناهم، فإنّهم لا يقطعون النوليد: لو كنّا حمَلنا عليهم وهم في الصّلاة لأصَبناهم، فإنّهم لا يقطعون من خياء أبصارِهم، فإذا دخلوا في الصلاة أخرنا عليهم، فنزَل جَبْرَئيل في على رسول الله بصلاة الخوف، بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الله الآية، وهذه الآية في سورة النساء، وقد كتبنا خبر صلاة الخوف فيها.

فلمّا كان في اليوم الثاني نزل رسول الله الحُدَيْبِية وهي على طَرفِ الحرّم، وكان رسولُ الله المحتقفة الأعراب في طريقِه معه، فلم يتبعه أحد، يقولون: أيطمَع محمّد وأصحابه أن يدخُلوا الحرّم وقد غزَتهم قُريش في عُقْر دِيارِهم فقتلوهم، إنّه لا يَرجع محمّد وأصحابه إلى المدينة أبداً. فلمّا نزل رسول الله الحُدَيْبِية خرَجت قُريش يَحلِفون باللآتِ والعُزّى لا يَدَعون محمّداً الله يدخُل مَكّة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.

وفيهم عين تَطرِف، فبعَث إليهم رَسولُ الله الله الله الله عَرْوَة بن لأقضي نُسُكي، وأنحر بُدْني وأُحلّي بينكم وبين لَحماتِها. فبَعثوا إليه عُرْوَة بن مسعود الثّقفيّ، وكان عاقِلاً أريباً، وهو الّذي أنزَل الله فيه: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَرْيَتُيْنِ عَظِيم (١)، فلمّا أقبَل على رسول الله الله عظم ذلك، وقال: يا محمّد، تركت القوم، وقد ضرَبوا الأبنية، وأخرَجوا العُوذ المَطافيل، يحلِفون باللاّتِ والعُزَّى لا يَدَعوكَ تدخُل مكة، فإنّ مكة حرمُهم، وفيهم عَين يحلِفون باللاّتِ والعُزَّى لا يَدَعوكَ تدخُل مكة، فإنّ مكة حرمُهم، وفيهم عَين تَطرِف، أفتريدُ أن تُبيدَ أهلك، وقومَكَ، يا محمّد؟ فقال رسولُ الله الله عن ما جِئتُ لحَرب، وإنّما جئتُ لأقضي نُسكي، وأنْحَر بُدْني، وأُخَلّي بينكم وبين لَحماتِها. لحَرب، وإنّما جئتُ لأقضي نُسكي، وأنْحَر بُدْني، وأُخَلّي بينكم وبين لَحماتِها. فقال عُرْوَة: بالله ما رأيتُ كاليَوم أحَداً صُدّ كما صُدِدتَ. فرجعَ إلى قُريش فقال قُريش: واللّهِ لئن دخل محمّدٌ مكّة وتسامَعت به العَرب لَنُذلنّ ولَتجْتَرِينٌ علينا العرَب.

فَبَعثوا حَفْص بن الأحنف وسُهيل بن عَمْرو، فلمّا نظر إليهما رسولُ الله الله عال: ويحَ قُرَيش، قد نهكتهُم الحَرب، ألا خَلوا بيني وبين العَرب، فإن أكُ صادِقاً فإنّما أجُرُّ المُلكُ إليهم مع النبوّة، وإن أكُ كاذِباً كَفيتُهم ذُوبان العَرب، لا يسألني اليوم امرو من قُريش خُطة ليس لله فيها سُخُط إلاّ أجَبتُهم إليه. قال: فوافوا رسول الله فقالوا: يا محمّد، ألا ترجع عنّا عامَك هذا، إلى أن ننظر إلى ماذا يصيرك، أمرُكُ وأمر العرب على أن ترجع من عامِك هذا؟ فإنّ العَرب قد تسامَعت بمسيرك، فإن دخَلتَ بلادنا وحَرَمنا استذلّتنا العَرب واجترأت علينا، ونخلّي لك البيت في العام القابل في هذا الشهر ثلاثة أيّام حتّى تقضي نُسُكك وتنصرِف عنّا. فأجابهم رسولُ الله إلى ذلك، وقالوا له: وتردّ إلينا كُلَّ مَن جاءك مِن رجالِنا، ونردّ إليك كلَّ من جاءك مِن رجالِنا فلا حاجة لنا كلَّ من جاءك مِن رجالِنا فلا حاجة لنا فيه، ولكن على أنّ المسلمين بمكّة لا يُؤذّون في إظهارهم الإسلام، ولا يُكرّهون فيه، ولكن على أنّ المسلمين بمكّة لا يُؤذّون في إظهارهم الإسلام، ولا يُكرّهون الله الله إلى الصُّلح أنكر عامّة أصحابه، وأشد ما كان إنكاراً عمر. فقال: يا رسول الله، ألنّسنا على الحقّ، وعدونا على الباطل؟ فقال: نعم. قال: فنعطي الدنيّة في ديننا؟ فقال: إنّ الله قد وعدني ولن يُخلفني. فقال: لو أنّ معي أربعين رَجُلاً لخالَفتُه.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٣١.

سورة الأنفال، الآية: ٩.

عَشر سِنين، على أن يَكُفّ بعضنا عن بعض، وعلى أنّه لا إسلالَ ولا إغلال، وأنّ بيننا وبينهم عَيْبَة مَكفوفَة، وأنّه مَن أحبّ أنّ يدخُلَ في عَهْدِ محمّد وعَقْدِه فعَل، وأنّ مَن أحبّ أن يدخُل في عَهْدِ محمّد وعَقْدِه فعَل، وأنّه من أتى مِن قُريش إلى مَن أحبّ أن يدخُل في عَهدِ قُريش وعَقْدِها فعَل، وأنّه من أتى قُريشاً مِن أصحاب محمّد لَم أصحاب محمّد لَم يُردّوه إليه، وأن يكونَ الإسلامُ ظاهِراً بمكّة، لا يُكرَه أحَدٌ على دِينه، ولا يؤذى ولا يعيّر، وأنّ محمّداً يَرجِع عنهم عامّهُ هذا وأصحابُه، ثمّ يَدخُل علينا في العام القابل مُكّة، فيُقيم فيها ثلاثة أيّام، ولا يدخُل علينا بسِلاحٍ إلاّ سلاح المُسافِر، السّيوف في القُرُب، وَكتب عليّ بن أبي طالب، وشهِد على الكِتاب المُهاجرون والأنصار.

قال: «فلمّا كَتبوا الكِتابَ قامَت خُزاعَة، فقالت: نحنُ في عَهْدِ وَقَدِها. وكَتبوا نُسْخَتينِ: وعَقْدِه، وقامت بنو بكر فقالت: نحنُ في عَهْدِ قُريشٍ وعَقْدِها. وكتبوا نُسْخَتينِ: نُسخَةٌ عِنْدَ رَسولِ الله ونُسخَة عند سُهيل بن عَمْرو، ورجع سُهيل بن عَمْرو وحفص ابن الأحنف إلى قُريش فأخبَراهم. وقال رَسول الله الأصحابه: انحروا بُدْنكُم، وأحلِقوا رؤُوسَكُم، فامتنعوا وقالوا: كيف نَنْحَر ونَحلِق ولم نَطُفْ بالبيتِ، ولم نَسْعَ بين الصّفا والمَرْوَة، فاغتم رَسولُ الله من ذلك وشكا ذلك إلى أم سَلمَة، بين الصّفا والمَرْوَة، فاغتم رَسولُ الله من ذلك وشكا ذلك إلى أم سَلمَة، فقالت: يا رَسول الله، انحر أنت وأحلِق، فنحر رسول الله وحلق، ونحر القومُ على خُبْثِ يقينِ وشَكُ وارتِياب. فقال رَسول الله والمُقصِّرين؟ لأنّ مَن لم يَسُقُ المُحلِقين، وقالوا: يا رسولَ الله المُعَقرين؟ فقال: رَحِمَ الله المُحَلِقينَ، الَّذِين لم يَسوقوا الهَدْيَ. فقالوا: يا رسولَ الله، والمُقصِّرين؟ فقال: رَحِمَ الله المُعَقرين. ثمّ يسوقوا الهَدْيَ. فقالوا: يا رسولَ الله، والمُقصَّرين؟ فقال: رَحِمَ الله المُقصَّرين. ثمّ يسوقوا الهَدْيَ. فقالوا: يا رسولَ الله، والمُقصَّرين؟ فقال: رَحِمَ الله المُقصَّرين. ثمّ يَسوقوا الهَدْيَ. فقالوا: يا رسولَ الله، والمُقصَّرين؟ فقال: رَحِمَ الله المُقصَّرين. ثمّ يَسوقوا الهَدْيَ نَحُو المَدينة، فرَجع إلى التَّنْعيم، ونزل تحتَ الشجرة، فجاء أصحابه الَّذِين أنكروا عليه الصَّلْح، واعتَذَروا وَأظهروا النَّدامة على ما كان منهم،

وسألوا رسولَ الله الله أن يستغفِرَ لهُم، فنزلت آيةُ الرِّضوان(١١).

٢ - ابن بابويه، قال: حدّثنا تَميم بن عبد الله بن تَميم القُرَشِي (رضي الله عنه)، قال: حدّثني أبي، عن حَمْدان بن سُليمان النَّيْسابوريّ، عن عليّ بن محمّد ابن الجَهْم، قال: حضرتُ مَجلِسَ المَأْمون، وعنده الرضا عليّ بن موسى عَلِيه، فقال له المأمون: يابنَ رسولِ الله، أليسَ مِن قَولِكَ إنَّ الأنبياء مَعصومون؟ قال: «بلى». وذكر المأمونُ الآيات الَّتي في الأنبياء، وقد ذكرنا كلَّ آيةٍ في مَوضِعها، إلى أن قال المأمون: فأخبرني \_ يا أبا الحسن \_ عن قول الله تعالى : ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، قال الرّضا عَلِي الله يكن أحد عند مُشركي أهلِ مكّة أعظم ذَنباً مِن رَسول الله الله الله الله الله الله الله عبدون مِن دونِ الله ثلاثمائة وسِتين صَنَماً، فلمّا جاءهم الله بالدَّعوة إلى كلمة الإخلاص، كَبُر ذلك عليهم وعَظُم، وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَّهَا وَاحداً إِنَّ لَهٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ \* وَٱنطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَن ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ لَهَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بِلهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ﴾(٢)، فَلَمَّا فَتْحِ الله عز وجل على نبيه ﴿ مُكَّة، قَالَ له: يا مَحَمَّدُ، ﴿ إِنَّا فَتَحِنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً \* لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾، عِنْدَ مُشْرِكي أَهْلِ مَكَّةَ بدُعَائِكَ إلى توحيدِ الله فيما تقدّم وَمَا تأخَّر، لأنَّ مُشْرِكي مَكَّةً أَسْلَمَ بَعْضُهُم وخَرَجَ بَعضُهم عن مَكَّة، ومَن بَقيَ مِنهُم لَمْ يَقْدِر على إنكارَ التوحيد عليه إذا دَعا الناسَ إليه، فصارَ ذَنبُه عِنْدَهُم في ذلك مَغفوراً بظهورِه عليهم». فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن (٣).

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٨٥.
 (۲) سورة ص الآيات: ٥ ـ ٧.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ﷺ ج ١ ص ١٨٠ ح ١٠

نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ﴿ (') قال: فابتَدرَتْها خيلُ الأنصارِ الأوسِ والخَرْرَج، قال: وكانوا ألفاً وثمانمائة، قال: فلمّا هبَطوا إلى الحُدَيبيّة إذا امرأة معَها ابنها على القَليبِ، فسَعَى ابنها هارِباً، فلمّا أثبتت أنّه رَسولُ الله الله صرَخت به: هؤلاء الصابئون ('') ليس عليك مِنهُم بأس. فأتاها رَسولُ الله في فأمرَها فاستَقَت دَلُواً مِن ماء، فأخذَه رَسولُ الله في فأعادته في البئر فلم تبرَح حتى الساعة.

وخرج رَسولُ الله على فأرسل إليه المُشرِكون، أبان بن سعيد في الخَيل، فكان بإزائِه، ثمّ أرسلوا الحُليس، فرأى البُدْن وهي تأكل بعضُها أوبَار بعض، فرَجع ولم يأتِ رَسولَ الله الله وقال لأبي سفيان: يا أبا سُفيان، أما والله ما على هذا حالَفْناكم على أن تَرُدُّوا الهَدْيَ عن مَحِلُّه، فقال: اسكُت فإنَّما أنتَ أعرابيّ، فقال: أما واللَّهِ لتُخَلِّينَّ عن محمّد وما أراد أو لأنفَرِدنّ في الأحابيش. فقال: اسكُت حتّى نَأْخُذَ مِن مَحَمَّد وَلْثَاَّ (٣). فأرسلوا إليه عُرْوَةَ بَن مَسعود، وقد كان جاء إلى قريش في القوم الذين أصابهم المُغيرَة بن شُعْبَة، خَرج معهم من الطائف، وكانوا تُجاراً فقتلَهم، وجاء بأموالهم إلى رسولِ الله ، فأبى رَسولُ الله الله ان يقبلها، وقال: هذا غُدْر، ولا حاجَةً لنا فيه. فأرسَلوا إلى رَسولِ الله ﴿ فقالوا: يا رسول الله، هذا عُروَة بن مَسعود، قد أتاكم وهو يُعظّم البُدْن، قال: فأقيموها. فأقاموها، فقال: يا محمَّد، مَجيء مَن جِئتَ؟ قال: جِئتُ أطوف بالبيتِ، وأسعى بين الصَّفا والمَروَّة، وأنحَر الإبل، وأَخَلِّي عنكُم وعن لحماتها. قال: لا، واللآتِ والعُزَّى، فما رأيتُ مِثْلَكَ، رُدّ عمّا جئتَ له، إنَّ قومَك يُذكّرونَك الله والرَّحِم أن تدخُلَ عليهم بلادَهُم بغير إذنِهم، وأن تقطع أرحامهم، وأن تُجرّىء عليهم عدوّهم. فقال رسول الله على: ما أنا بفاعِل حتّى أُدُّخُلها. قال: وكان عُروَة بن مسعود حين كلّم رسولَ الله عليه الله الله الله الله تناول لِحْيَتُه، والمُغيرَةُ قائِمٌ على رأسِهِ، فضرَبَ بيده. فقالَ: مَن هذا يا محمّد؟ فقال: هذا ابنُ أخيك المُغيرة. فقال: يا غُدر (٤) والله ما جِئتَ إلا في غَسل سَلْحَتك (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) صبأ صبأ وصبوءاً خرج من دين إلى دين آخر. «القاموس المحيط مادة صبأ».

<sup>(</sup>٣) الولث: العهد غير الأكيد. «القاموس المحيط مادة ولث».

<sup>(</sup>٤) يا غدر: يا غادر.

<sup>(</sup>٥) سلحتك: نجوتك. «أقرب الموارد مادة سلح».

قال: فرَجع إليهم فقال لأبي سُفيان وأصحابه: لا والله ما رأيتُ مِثل محمّد رُدَّ عمّا جاء له. فأرسلوا إليه سُهَيل بن عَمْرو وحُوَيْطِب بن عبد العرّى، فأمر رسول الله الله فأثيرت في وجوهِهم البُدْن. فقالا: مَجيءَ من جِئت؟ قال: جِئتُ لأطوف بالبَيتِ، وأسعى بين الصَّفا والمَروة، وأَنحَر البُّدْن، وأُخَلَّى بينكم وبين لحماتها، فقالا: إنَّ قومَكَ يُناشِدونَك الله والرَّحِم، أن تَدخُلَ عليهم بلادَهُم بغير إذنهم، وتقطّع أرحامَهم، وتُجرّىء عليهم عَدوَّهم. قال: فأبى عليهما رسول الله، إنَّ عَشِيرتي قليلةٌ، وإنِّي فيهم على ما تَعْلَم، ولكنِّي أَدُلُّك على عُثمان بن عَفَّان، فأرسَلَ إلَّيه رَسولُ الله عنه الله فقال: انطلِق إلى قومك من المؤمنين، فبشِّرهُم بِمَا وَعَدني رَبِّي مِن فتح مكَّة. فلمَّا انطلقَ عُثمان لَقي أبان بن سعيد، فتأخر عن السّرح، فحمل عُثمان بين يديه، ودخَل عثمان فأعلمهم، وكانتِ المُناوشَة، فجلسَ سُهَيل بن عَمْرو عند رَسولِ الله ، وجلَس عُثمان في عَسكرِ المُشرِكين، وبايَع رسول الله على المسلمين، وضَرَب بإحدى يدّيه على الأخرى لعُثمان، وقال المسلمون: طُوبى لعُثمان قد طاف بالبيتِ وسَعى بينَ الصَّفا والمرْوَة وأحَلّ. فقال بالبيتِ؟ قال: ما كنت لأطوف بالبيت ورَسول الله الله الله الله يَطُف به. ثم ذكر القِصّة وما كان فيها.

فقال لعلي على الله الله الله الرحمن الرحيم. فقال سُهيل: ما أدري ما الرحمن الرحيم، إلا أنّي أظُنّ هذا الذي باليَمامة، ولكن اكتُب كما نكتُب: باسمك اللهم. قال: واكتُب: هذا ما قاضى رَسولُ الله سُهيل بن عَمْرو. فقال سُهيل: فعَلى ما نُقاتِلُك يا محمّد؟ فقال: أنا رَسول الله، وأنا محمّد بن عبد الله، فقال الناس: أنت رَسولُ الله، قال: اكتُب. فكتب: هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله، فقال الناس: أنت رسول الله، وكان في القضية أن من كان مِنّا أتى إليكم ردَدْتُموه إلينا، ورَسولُ الله غير مُستَكبر عن دِينه، ومن جاء إلينا مِنكم لم نرده إليكم. فقال رسول الله عند الله عند مستكبر عن دِينه، ومن جاء إلينا منكم لم نرده إليكم. فقال رسول الله عند: لا حاجة لنا فيهم، وعلى أن يُعبَد الله فيكم عَلانية غير سِرِّ، وإن كانوا ليتهادون السّيور في المدينة إلى مكّة، وما كانت قضية أعظم بركة منها، لقد كاد أن يُستَولِيَ على أهل مكّة الإسلام، فضرب سُهيل بن عَمْرو على أبي جَنْدَل ابنه. يَسْتَولِيَ على أهل مكّة الإسلام، فضرب شُهيل بن عَمْرو على أبي جَنْدَل ابنه. فقال: أول ما قاضينا عليه. فقال رسول الله عنها، فقال: يا رسول الله، تَدفَعني يا محمّد، ما كُنت بِغَدّار. قال: فذهبَ بأبي جَنْدَل، فقال: يا رسول الله، تَدفَعني يا محمّد، ما كُنت بِغَدّار. قال: فذهبَ بأبي جَنْدَل، فقال: يا رسول الله، تَدفَعني يا محمّد، ما كُنت بِغَدّار. قال: فذهبَ بأبي جَنْدَل، فقال: يا رسول الله، تَدفَعني

إليه؟ قال: ولم أَشتَرِط لك. قال: وقال: اللهم اجعَل لأبي جَنْدَل مَخْرَجاً»(١).

٤ - العَيّاشيّ: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله على قال: «لم يزَل رَسولُ الله على يقول: إنّي أخاف إنْ عَصيتُ رَبّي عذابَ يوم عظيم عظيم حتى نزلَت سورَةُ الفَتْح، فلم يَعُد إلى ذلك الكلام»(٢).

- ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو عليّ أحمد بن يحيى المكتّب، قال: حدثنا أحمد بن محمّد الورّاق، قال: حدّثني بشير بن سعيد بن قيلويه العَدْل بالرّافقة، قال: حدّثنا عبد الجبّار بن كَثِير التَّمِيميّ اليَماني، قال: سمعتُ محمّد بن حَرْب الهِلاليّ أمير المَدينة، يقول: سألتُ جعفر بن محمّد على فقلت له: يابنَ رسولِ الله، في نفسي مسألة، أريد أنْ أسألك عنها، فقال: «إن شِئت أخبَرتُك بمسألتك قبل أن تسألني، وإن شئت فسل». قال: قلت له: يابنَ رَسول الله، وبأيّ شيءٍ قبل أن تسألني، وإن شئت قولَ الله عزّ تعرِفُ ما في نَفْسي قبل سُؤالي؟ قال: «بالتَوسُّم والتَفَرُّس، أما سمِعتَ قولَ الله عزّ وجلّ: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلمُتَوسِّمِينَ ﴾ (٣)، وقول رَسول الله الله الله اللهُ اللهُ

٦ عليّ بن إبراهيم: حدثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد،
 عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النُّعمان، عن عليّ بن أيّوب، عن عمر بن يزيد
 بَيّاع السّابري، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: قول الله في كتابه: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا

<sup>(</sup>۲) تفسير العياشي ج ۲ ص ۱۲۸ ح ۱۲.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ص ٢٠٦ باب ١٣٩ ح ١.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٨ ص ٣٢٢ ح ٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية: ٧٥.

تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾، قال: «ما كان له ذَنبٌ، ولا هَمَّ بذنبٍ، ولكنّ الله حمّله ذُنوب شيعتِه ثمّ غفرها له»(۱).

٧ - ابن بابویه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عیسی، عن علیّ ابن مِهران، عن علیّ بن عبد الغفّار، عن صالح بن حمزة - ویُکنّی بأبی شُعیب -، عن محمّد بن سعید المَرْوَزِی، قال: قلت لرجُل: أذنَبَ محمّد فقط؟ قال: لا. قلت: فقوله عزّ وجلّ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، فما معناه؟ قال: إنّ الله سُبحانه حَمّل محمّداً ﴿ فُنوبَ شیعة علیّ الله ، ثمّ غَفَر له ما تقدّم منها وما تأخّر (٢).

٨ ـ قال شرف الدّين النّجفي: ويؤيده ما رُوي مرفوعاً عن أبي الحسن الثالث ﷺ أنّه سُئِل عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا الثالث ﷺ مُتقدِّماً أو مُتأخِّراً؟ وإنّما حَمّله الله ذنوبَ شيعة علي ﷺ، مَنْ مضى منهم ومن بقي، ثمّ غفرها لهُ (٣٠).

٩ ـ الطَّبَرْسِيّ: روى المُفضّل بن عمر، عن الصادق ﷺ، قال: سأله رجُل، عن هذه الآية، فقال: «واللَّهِ ما كان له ذَنبٌ، ولكنّ الله سبحانه ضَمِنَ لَه أَنْ يغفِرَ ذُنوبَ شيعةِ عليّ ﷺ ما تقدّم مِنْ ذُنبهم وما تأخّر»(٤).

هُو ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُقْمِنِينَ لِيَرْدَادُوٓا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَجِيمًا فَي لِيُدْخِلَ ٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنَتِ جَنَّتٍ جَبِّرِى مِن تَحْنِهَ ٱلْأَنْهَوْرُ خَلِدِينَ وَٱلْمَنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَمَنْفُولِهِ وَعَفِيبَ اللّهُ عَلِيمِهِمَ وَلَيْفُولِي وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَعَفِيبَ اللّهُ عَنِيمِهِمَ وَلَيْفُولِيقِيقَ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَتُعَانَ الللّهُ عَزِيدًا حَلَيْفِيقِيلَ فَي إِنَّا الْرَسَلْفَاتُ شَعْمَ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَتُعَانَ اللّهُ عَزِيدًا فَي لِيمُونَ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَتُعَانَ اللّهُ وَقَلَ أَيْدِيمِهُمُ وَلَيْفُولُونَ اللّهَ يَدُ اللّهَ فَوقَ أَيْدِيمِهُمُ وَلَكُونَ اللّهَ يَدُ اللّهَ فَوقَ أَيْدِيمِهُمُ وَلُكُونَ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَوْلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَو الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَقَلَلْمُ وَلِلْمُولِيلُولُولِيلًا لِللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا لَلْمُولِلْمُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالللللّهُ وَلَالللللّ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٩٩٥ ح ٤. (٤) مجمع

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٩١ ح ١.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٩ ص ١٨٥.

# فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَقْسِمِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَكُمُ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكّم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ﷺ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ﴾، قال: «هو الإيمان». قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ (١)، قال: «هو الإيمان» (٢).

٢ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابِنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه قال: «السّكينة: الإيمان»(٣).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن حفص بن البَخْتَريّ وهشام بن سالم وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه الله عن وجلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾، قال: «هو الإيمان» (٤).

٤ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عُبيد، عن يونُس، عن جَميل، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المؤمِنِينَ ﴾، قال: «هو الإيمان». قال: قُلتُ: ﴿ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ (٥) ، قال: «هو الإيمان». وعن قوله: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ﴾ (٢) ، قال: «هو الإيمان».

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العَلاء بن رَزِين، عن محمّد بن مُسلِم؛ والحَجّال، عن العَلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفو على الماء وكان عُرشُه على الماء، فأمر الله عزّ وجلّ ذِكره الماء فاضطرَم ناراً، ثُمّ أمر النّار فخمدَت، فارتفع من خُمودها دُخان، فخلق الله عزّ وجلّ السماوات من ذلك الدخان، وخَلق الأرض مِن الرَّماد، ثم اختصم الماء والنار والرّيح، فقال الماء: أنا جُندُ الله الأكبر. وقالت الرّيح: أنا جُندُ الله الأكبر. فأوحى الله عزّ وجلّ النار: أنا جُندُ الله الأكبر. فقالت الرّيح: أنا جُند الله الأكبر. فأوحى الله عزّ وجلّ

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ١٢ ح ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٢ ص ١٣ ح ٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۱۲ ح ۱.

٤) الكافي ج ٢ ص ١٣ ح ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح، الآية: ٢٦.

إلى الرّبح: أنتِ جُندي الأكبر»(١).

آ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾، فهم الذين لم يُخالفوا رَسولَ الله ﴿ وَلَم يُنكِروا عليه الصَّلْحَ. ثمّ قال: ﴿ لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ الظّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾، وهم الذين أنكروا الصلح، واتهموا رسول الله السَّوْء عَلَيْهِمْ ولَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً \* وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً \* إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾. ثمّ عطف والأرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً \* إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾. ثمّ عطف المخاطبة على أصحابه، فقال: ﴿ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقَدُّرُوهُ ﴾، ثمّ عطف على نفسه عزّ وجل فقال: ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَاصِيلاً ﴾ معطوف على قوله: طف على نفسه عزّ وجل فقال: ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَاصِيلاً ﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدَسُولِهِ ﴾.

﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ اللَّهَ عَنِيرًا حَكِيمًا الله السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا إِلَى وَمَغَانِمَ كَذِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ عَنَكُمْ وَلِيَكُونَ ءَايَةً وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ عَنكُمْ وَلِيَكُونَ ءَايَةً

<sup>)</sup> الكافي ج ٨ ص ٩٥ ح ٦٨. (٢) سورة الفتح، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٠. (٤)

 <sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الاية: ١٨.
 (٤) عند تفسير الآية: ٥٥ منها.

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني الحسين بن عبد الله السكيني، عن أبي سعيد البَجَليّ، عن عبد المُلك بن هارون، عن أبي عبد الله ﷺ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: «أنا الَّذي ذكر الله اسمَهُ في التوراة والإنجيل بمُؤازرة رسولِ الله ﷺ، وأنا أوّل مَن بايع رسولَ الله ﷺ تحت الشجرة في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةِ﴾"(١).

٢ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد الواسِطي، عن زكريّا بن يحيى، عن إسماعيل بن عثمان، عن عمّار الدُّهْنيّ، عن أبي الزُّبَير، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: قلتُ قول الله عزّ وجلّ: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، كم كانوا؟ قال: «ألفاً ومائتين». قلت: هل كان فيهم عليّ سيّدُهم وشَريفُهم»(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) مناقب الخوارزمي ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۹۹٥ ح ٧.

٤ ـ عليّ بن إبراهيم: ثمّ ذكر الأعراب الَّذين تخلّفوا عن رسول الله الله فقال: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ المُخَلِّفُونَ مِن الأَعْرَابِ شِغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً﴾(١)، أي قومَ سوء، وهم الَّذين استنْفرَهم في الحديبيّة. ولمّا رجع رسول الله الله المدينة مِن الحُدَيْبية غَزَا خَيْبَر فاستَأذَّنه المُخلَّفون أن يخرجوا معه، فأنزل الله: ﴿ سَيقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعكُمْ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٢). ثم قال: ﴿قُل لَّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بِأُسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِثُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَناً وإِنَّ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمَّ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أليماً ﴾ (٣).

ثُمّ رخّص عزّ وجلّ في الجهاد، فقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحِتِها الانهارُ ﴾، ثم قال: ﴿ وَمَنْ يَتُولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ (٤)، ثمّ قال: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كُثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ، يعني فَتح خيبر: ﴿وَلِتكُونَ آيَةً لُلْمُؤْمِنِينَ ﴾. ثمّ قال: ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيراً ﴾، ثم قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِ أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾، أي بعد أن أُمَّمْتُمْ من المدينة إلى الحرم، وطلبواً منكُم الصُّلْح، بعد أن كانواً يَغزونكُم بالمدينة صاروا يَطلُبون الصُلح، بعد إذ كنتُم أنتم تطلبونَ الصُلح منهم (٥).

٥ - وروى العَيّاشيّ: عن زُرارة، وحُمْران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ: «إنّ رسولَ الله ﷺ كان معه يوم الفتح اثنا عَشَر أَلْفًا حَتَّى جَعَل أَبُو سُفيان والمشركون يستَغِيثون»<sup>(٦)</sup>.

٦ ـ عليّ بن إبراهيم: ثمّ أخبَر الله عزّ وجلّ نبيّه الله عله الصّلح، وما أجاز الله لنبِيّه، فقال: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِناتٌ ﴾، يعني بمكَّة وَلَوْلاً تعْلَمُوهُمْ أَن

(٢) سورة الفتح، الآية: ١٥.

(٤) سورة الفتح، الآية: ١٧.

سورة الفتح، الآيتان: ١١ ـ ١٢. (1)

سورة الفتح، الآية: ١٦. (٣)

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٨ ح ٤٣.

تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيرِ عِلْمٍ ، فأخبر الله نبيّه أن عِلّة الصُلحِ إنّما كان للمؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكّة ، ولو لم يكن صُلحٌ وكانتِ الحربُ لقُتلوا ، فلَمّا كان الصُلحُ أمنوا وأظهروا الإسلام، ويُقال: إنّ ذلك الصُلح كان أعظم فَتْحاً على المُسلِمين مِن غَلَبِهم (١).

## لَوْ تَنَرَّبُكُواْلُعَذَّبْنَا ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ١

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه الله، قال: حدّثنا الحسین بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عُمَير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله الله قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين الله لم يقاتل فلاناً وفلاناً؟ قال: «لآية في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿لَوْ تَزَيّلُوا لَعَذَّبْنَا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾. قال: قلت: وما يعني بتزائلِهم؟ قال: «ودائعٌ مؤمنون في أصلاب قوم كافِرين، وكذلك القائم الله لن يظهر أبداً حتى تَخرُج ودائعُ الله عزّ وجلّ، فإذاً خَرجت ظهر على مَن ظهر من أعداءِ الله عزّ وجلّ فقتَلهم عزّ وجلّ فقتَلهم "٢٠).

٢ ـ وعنه: قال: حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العَلوي رحمه الله، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، عن أحيه، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكَرخيّ، قال: قلتُ لأبي عبد الله عنه ، أو قال له رجلٌ: أصلَحك الله ألم يكن عليّ الله قويّاً في دين الله عزّ وجلّ؟ قال: «بلی». قال: فكيف ظهر عليه القومُ، وكيف لم يدفعهم، وما منعه من ذلك؟ قال: «آية في كتاب الله عزّ وجلّ منعته». قال: قلت: وأيّة آية هي؟ قال: «قوله عزّ وجلّ: ﴿لَوْ تَزَيّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً ألِيماً ﴾، إنّه كان لله عزّ وجلّ وجلّ ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومُنافقين، فلم يكن عليّ الله للمقتُل الأباء حتى تخرج الوَدائع، فلمّا خرجت الودائع ظهر على مَن ظهر فقاتلهُ، وكذلك قائمنا أهل البيت، لن يظهر أبَداً حتّى تظهر وداثِعُ الله عزّ وجلّ، فإذا ظَهَرت ظهر على من ظهر، فقتله»(٣).

(٢) كمال الدين وتمام النعمة ص ٥٨١.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين وتمام النعمة ص ٥٨٢.

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي رحمه الله، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، قال: حدّثنا جَبْرئيل بن أحمد، قال: حدّثني محمّد بن عيسى بن عُبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله على قال في قول الله عزّ وجلّ: ﴿لَوْ تَزَيّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً ألِيماً ﴾: «لو أخرج الله عزّ وجلّ ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين، وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين، لعَذَّب الّذِينَ كَفَرُوا» (١٠).

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ جَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُمْ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

### عَلِيمًا

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۹۲.

ومعنى كلمة التقوى عن قريبٍ في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ﴾(١).

Y - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرني المُظَفّر ابن محمّد البَلْخيّ، قال: حدّثنا محمّد بن جَرير، قال: حدّثنا عيسى، قال: أخبَرنا مُخوَّل بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن محمّد بن عُبيد الله، عن عمر بن عليّ، عن أبي جعفر الله عن عمر بن عليّ، عن أبي جعفر الله عن أبي عن آبائه الله قال: «قال رسول الله الله الله قله الله عَهد إليَّ عَهْداً، فقلتُ: ربِّ بَيْنُهُ لي. قال: اسمع. قلتُ: سمِعتُ. قال: يا محمّد، إنّ عليّاً رايةُ الهُدى بعدك، وإمام أوليائي، ونورُ مَن أطاعني، وهو الكلِمةُ التي ألزمَها الله المُتقين، فمن أحبّه فقد أحبّني، ومَن أبغضه فقد أبغضني، فبشّرهُ بذلك» (٢).

٣ ـ شرف الدّين النجفي، قال: روى الحسن بن أبي الحسن الدّيلميّ رحمه الله بإسناده عن رجاله، عن مالك بن عبد الله، قال: قلت لمَولاي الرّضا ﷺ: قوله تعالى: ﴿وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾؟ قال: «هي ولاية أمير المؤمنين ﷺ» (٣).

٤ - قال: وذكر عليّ بن إبراهيم رحمه الله، في تفسيره، قال: قال أبو جعفر ﷺ: «قال رسول الله ﷺ: لمّا عُرِج بي إلى السّماء فُسِح في بصري غَلوة، كما يرى الراكِبُ خَرْقَ الإِبْرَةِ مِن مَسيرةِ يوم، فعَهدَ إليّ رَبِّي في عليّ كلماتٍ، فقال: اسمع يا محمّد، إنّ عليّاً إمام المُتقين، وقائد الغُرِّ المُحَجّلين، ويَعسوبُ المؤمنين، والمالُ يَعسوبُ الظلمة، وهو الكلمة التي ألزَمتُها المُتقين، وكانوا أحق بها وأهلها، فبشّرهُ بذلك». قال: «فبشّرَه رسول الله الله بذلك، فألقى عليّ ﷺ ساجِداً شُكْراً لله تعالى، ثمّ قال: يا رسول الله، وإنّي لأُذْكَرُ هُناك؟ فقال: نعم، إنّ الله لَيعرِفُكَ هُناك، وإنّك لتُذكر في الرَّفيق الأعلى» (٤).

والذي رواه الشيخ المفيد في الاختصاص: "لمّا أُسريَ بي إلى السّماءِ فُسِح لي في بَصَري غَلْوَةً، كمِثال ما يَرَى الراكِبُ خَرْقَ الإبْرَةِ مِن مسيرة يَوم، وعَهَدَ أُسِح لي في بَصَري غَلْوَةً، كمِثال ما يَرَى الراكِبُ خَرْقَ الإبْرَةِ مِن مسيرة يَوم، وعَهَدَ إلى في علي كلماتٍ، فقال: إن عليّاً أميرُ إلى في علي كلماتٍ، فقال: إن عليّاً أميرُ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۹۲. (۲) أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٩٥ ح ٨. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٩٥ ح ٩.

المؤمنين، وإمامُ المتقين، وقائد الغُرِّ المُحَجَّلِين، ويَعسوبُ المؤمنين، والمالُ يعسوبُ الظَلَمة، وهو الكلمة التي ألزَمتها المُتقين، فكانوا أحَقّ بها وأهلَها فبشرهُ بذلك». قال: «فبشره النبي الله بذلك، فقال عليّ: يا رسول الله، فإنّي أُذكرُ هُناك؟ فقال: نعم، إنَّك لتُذْكَر في الرَّفيق الأعلى»(١).

٦ \_ محمّد بن العبّاس: عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن هارون، عن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الفُضيل، عن غالِب الجُهَني، عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن أبيه، عن جَده، عن عليّ (صلوات الله عليهم أجمعين)، قال: «قال لى النبيّ الله أسري بي إلى السماء، ثمّ إلى سدرة المُنتهى، أوقفتُ بين يَدِيْ رَبِّي عزِّ وجلَّ، فقال لي: يا محمَّد. فقلتُ: لبَّيك يا ربِّ وسَعْديك، قال: قد بَلُوتَ خَلقي، فأيّهم وَجدْتَ أطوَع لك؟ قلت: ربِّ عليّاً. قال: صَدقتَ يا محمّد، فهل اتخذتَ لنَفسِكَ خليفة يُؤدّي عنك، ويُعلّم عبادي من كِتابي ما لا يعلمون؟ قال: قلت: لا، فاختَرْ لي، فإنَّ خِيرَتك خيرٌ لي، قال: قد اخترتُ لك عليًّا، فاتَّخذهُ لنفسكَ خليفةً ووَصيًّا، وقد نَحَلتُه عِلْمي وَحِلْمي، وهو أمير المؤمنين حَقًّا، لم ينَلْها أحدٌ قبله، وليست لأحَدِ بعده. يا محمّد، عليٌّ رايةُ الهُدى، وإمامُ مَن أطاعني، ونورُ أوليائي، وهو الكلِمةُ التي ألزَمتها المُتّقين. مَن أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، فبَشَّرْهُ بذلك، يا محمّد». قال: «فبشَّرتُه بذلك، فقال عليّ عليه الله ، وفي قَبضتِه ، إنْ يُعاقِبني فبِذنبي لم يَظلِمني ، وإنْ يُتِمّ لي ما وَعَدْنَى فَاللَّهُ أُولَىٰ بِي. فَقَالَ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُمُ اجُلُ قَلْبَهُ، وٱجعل ربيعه الإيمان بك. قال الله سُبحانه: قد فعَلت ذلك به يا محمّد، غير أنّي مُختصُّه بالبَلاء بما لا أختصُّ به أحَداً مِن أوليائي. قال: قلتُ: ربِّ أخي وصاحبي؟ قال: إنَّه قد سبَق في عِلْمي أنَّه مُبتَلَىَّ ومُبتَلَىَّ به، ولولا عليّ لم تُعرَف أوليائي، ولا أولياء رَسولي "(٢).

ورواه الشيخ في أماليه قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن الصَّلْت، قال: أخبرنا ابنُ عُقْدَة، يعني أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: أخبرنا محمّد بن هارون الهاشميّ، قراءة عليه، قال: أخبرنا محمّد بن مالك بن الأبرَد النَّخَعيّ، قال: حدّثنا محمّد بن فُضيل بن غزوان الضَّبّي، قال: حدّثنا غالِب الجُهنيّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن أبي طالب ﷺ،

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٩٦ ح ١٠.

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن عليّ بن مُنذر، عن مِسكين الرحّال العابد ـ وقال ابن المُنذِر عنه، وبلَغني أنّه لم يرفع رأسَه إلى السماء منذ أربعين سنَة، قال: حدّثنا فُضيل الرّسّان، عن أبي داود؛ عن أبي برْزَة؛ قال: سمِعتُ رسول الله الله الله عَهِدَ إليّ في عليّ عَهْداً، فقلت: الله مَّ بينْ لي. فقال: اسمَعْ. فقلت: اللهم قد سمِعتُ. فقال الله عزّ وجلّ: أخبِر عليّاً بأنّه أميرُ المؤمنين، وسيّد أوصياء المرسَلين، وأولىٰ الناس بالناس، والكَلِمَةُ التي ألزَمتُها المُتّقين» (٢).

لَّقَدْ صَدَفَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا قَرِيبًا ۞

Y - ابن بابویه: عن أبیه، قال: حدّثنا محمّد بن یحیی العطار، قال: حدّثنا أبو سعید الآدميّ، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحسن بن زیاد

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٣. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٩٧٥ ح ١١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٢.

العَطار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الله يقولون لنا: أَمُؤمِنون أنتُم؟ فنقول: نعم، إن شاء الله تعالى. فيقولون: أليس المُؤمنون في الجنة؟ فنقول: بَلىٰ. فيقولون: أفأنتم في الجَنّة؟ فإذا نظرنا إلى أنفسنا ضَعُفنا وانكسَرنا عن الجَواب. قال: فقال: «إذا قالوا لكم: أمؤمنون أنتُم؟ فقولوا: نعم، إن شاء الله تعالى. قال: قلت: وإنهم يقولون: إنّما استثنيتُم لأنّكم شُكّاك. قال: «فقولوا لهم: والله ما نحنُ بشكاكٍ، ولكِنّا استَثنينا كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ الله آمِنِينَ﴾، وهو يعلمُ أنّه يَدخُلونه أوّلاً، وقد سمّى الله عزّ وجلّ المؤمنين بالعَملِ الصالح مؤمنين، ولم يُسمِّ مَن رَكِبَ الكبائر، وما وعَد الله عزّ وجلّ عليه النّار في قرآنِ ولا أثر، فلا يسمّيهم بالإيمان بعد ذلك الفعل»(١).

هُوَ الَّذِيَ آرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَهِ شَهِ يَدُا

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: وهو الإمام الّذي يُظهرُه الله على الدّين كلّه، فيَملأ الأرضَ قِسْطاً وعَدْلاً كما ملِئت ظُلماً وجَوْراً. وهذا ممّا ذَكرنا أنّ تأويلَه بعد تُنزيله (٢).

٧ - سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن سِنان، عن عمّار بن مَرْوان، عن المُنَخَّل بن جَميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه قال: قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ قال: «يُظهِره الله عز وجل في الرَّجْعَة» (٤).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي الله الله قلت: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ﴾؟ قال: «هو الذي أمر رَسولَهُ بالولاية لوَصيّه، والولاية هي دين الحَقّ». قلت: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾؟ قال: «يُظهِره

<sup>(</sup>۱) معانى الأخبار ص ٤١٣ ح ١٠٥. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٣٣ وسورة الصف، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص ١٧.

على جميع الأديان عند قيام القائم، يقول الله: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾، ولايَةَ القائم ﴿وَلَوْ كُرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ (١) بولاية عليّ ﷺ (٢). ورواه ابن شهر آشوب في المناقب، عن أبي الحسَن الماضي ﷺ (٣).

تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا أَهُ بَيْنَهُمْ تَرَبَهُمْ أَرَّكُا سُجَدًا بَبْنَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرَضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِهِ مِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعِ وَرَضَوَنَا سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِهِ مِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعِ اللَّهُ أَخْرَجَ شَطْعَهُمْ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ مِنْ الزَّرَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الْحَرَبَ مَنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ الْمَالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ ال

ا عليّ بن إبراهيم: ثمّ أعلم الله عزّ وجلّ أنّ صِفَة رسولِ الله اللهِ وَصِفَة أَصِحابِهِ المؤمنين في التَّوراة والإنجيل مكتوب، فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، يعني: يقتلون الكُفار وهم أشِدًاء عليهم، وفيما بينَهم رُحَماء، ﴿تَرَاهُمْ رُكِّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وَفِيما بينَهم رُحَماء، ﴿تَرَاهُمْ رُكِّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وَفِيما بينَهم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودِ﴾. ثم ضَرب لهم مَثلاً، فقال: ﴿ فَإِلَكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ ﴾، يعني فلاناً ﴿ فَآزَرَهُ ﴾ ، يعني فلاناً ﴿ فَآزَرَهُ ﴾ ، يعني فلاناً ﴿ فَآزَرَهُ ﴾ ، يعني فلاناً ﴿ فَآذِرهُ ﴾ ، يعني فلاناً وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ (٤)

Y ـ أحمد بن محمّد بن خالِد البَرقيّ في المحاسن: عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي جعفر عليه الشّمالي، عن أبي جعفر عليه الله عن أبي حمزة الثّمالي، عن أبي جعفر عليه أمّه، لأنّ الله خلق طينتهما من سبْع سماوات، وهي من طينة الجنان. ثم تَلا: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، فهل يَكُونُ الرَّحيم إلا بَرّاً وصولاً». وفي حديثِ آخر: «وأجرى فيهما من روح رَحمَتِه»(٥).

" - وأحمد البَرْقيّ أيضاً: عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة الثّمالي، عن أبي جعفر الله عن أبي عفر الله تبارك وتعالى أجرى في

سورة الصف، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٣ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) المحاسن ص ١٣٤ ح ١١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۱ ص ۳۵۸ ح ۹۱.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٢.

المؤمِن من ربح روح الله، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (١).

\$ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن حَرِيز، عن أبي عبد الله عَلَيْ، قال: "نزَلت هذه الآية في اليهود والنصارى، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (٢) يعني رسول الله في الأنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزَّبور صِفَة محمّد في وصِفَة أصحابه، ومَبْعَتُه ومهاجره، وهو قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ وَالنَّذِينَ مَعَهُ السُّحُودِ وَلَهُ تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ مَّسُولُ اللّهِ ورضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْعَغُونَ فَضُلاً مِّنَ اللّهِ ورضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومَثَلُهُمْ فِي الرّبِعِيلِ ، فهذه صِفَةً رَسولِ الله في وصِفَةُ أصحابِه في التوراةِ والإنجيل، فلمّا بعنه الله عز وجلّ، عرَفه أهلُ الكِتاب، كما قال جلّ جَلالهُ (٣).

ابن بابويه، بإسناده في الفقيه: عن عبد الله بن سِنان، قال: سُئل الصادق عَلِي عن قول الله عز وجلّ: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾،
 قال: «هو السَّهَرُ في الصلاة»(٤).

٦ - ابن الفارسيّ في الروضة: سأل الصادِقَ عَلَيْ عبدُ الله بن سِنان، عن قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾، قال: «هو السَّهَرُ في الصلاة»(٥).

٧ ـ ومن طريق المخالفين: ما رواه ابن مَرْدُوَيه، عن الحسن بن علي السلام بسَيفِ علي الله على ا

۸ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عيسى بن إسحاق، عن الحسَن بن الحارث بن طُليب، عن أبيه، عن داود بن أبي هِنْد، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عَبّاس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَغْلَظَ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَفِيظ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾، قال: قوله تعالى: ﴿كَزَرْعِ أَنْمُ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَفِيظ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾، قال: قوله تعالى: ﴿كَزَرْعِ أَنْهُ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَفِيظ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾ ، قال: قوله تعالى: ﴿كَزَرْعِ الْمُنْهَانَ ﴾ .

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٦.

<sup>(</sup>۱) المحاسن ص ۱۳۱ ح ۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٩٩ ح ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) روضة الواعظين ص ٣٥٢.

أَخْرَجَ شَطْئَهُ﴾، أصلُ الزَّرع عبدُ المُطلب، وشَطأه محمّد ، و ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾، واللهُ النَّرَّاعَ﴾، قال: عليّ بن أبي طالب اللهُ اللهُ

٩ ـ الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا الحفّار، قال: حدّثنا إسماعيل، قال: حدَّثنا دِعْبِل، قال: حدَّثنا مُجاشِع بن عَمْرو، عن مَيْسَرة بن عبيدِ الله، عن عبد الكريم الجَزَريّ، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عبّاس، أنّه سُئِل عن قول الله عزّ وجلِّ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ ، قال: سأل قومٌ النبيّ الله فقالوا: فيمَن نزَلت هذه الآية يا نَبيَّ الله؟. قال: «إذا كان يوم القيامة، عُقِدَ لواءٌ من نورِ أبيض، ونادىٰ مُنادٍ: ليقُم سيِّد المؤمنين ومعه الَّذين آمنوا بعد بَعْث محمّد على فيقوم علي بن أبي طالب، فيُعطي الله اللواءَ من النورِ الأبيض بيدِه، تحتّهُ جميعُ السابقين الأوّلين مِن المهاجرين والأنصار، لا يُخالِطُهم غيرُهم، حتَّى يجلِسَ على مِنْبَرِ من نورِ ربِّ العِزَّةِ، ويُعرَضُ الجميع عليه، رجُلاً رجُلاً، فيُعطى أجرَه ونورَه، فإذا أتى على آخِرِهم، قيل لهم: قد عرَفتُم مَوضِعَكُمْ ومَنازِلَكُم مِن الجنَّةِ، إنّ ربَّكُم يقول: عندي لكُمْ مَغْفِرَةٌ وأجرٌ عظيم ـ يعني الجنّة ـ فيقوم على بن أبى طالب والقومُ تحتَ لوائِه معه حتى يدخُلَ الجنّة، ثم يرجع إلى مِنْبَرِه، ولا يَزال يُعرَضُ عليه جَميعُ المُؤمنين، فيأخذ نَصيبه منهم إلى الجنَّةِ ويترُك أقواماً على النار، فذلك قولُه عز وجلّ : (وَالَّذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجرُهُم ونُورُهم)(٢)، يعني السابقين الأوّلين، والمؤمنين، وأهلَ الولاية له، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَحِيم ﴾ (٣)، هُم الذين قاسَمَ عليهم النَّارَ فاستَحقُّوا الجَحيم»(أ).

• ١ - ومن طريق المخالفين: رواه مُوفَّق بن أحمد، يرفعه إلى ابنِ عباس، قال: سأل قومٌ النبيَّ : فيمنْ نزَلت هذه الآية؟. قال: «إذا كانَ يوم القيامة عُقِد لواءٌ من نورٍ أبيض، ونادىٰ مُنادٍ: لِيَقُم سيِّدُ المؤمنين ومعه الَّذين آمنوا بعد بَعْث محمّد . فيقوم عليّ بن أبي طالب الله فيُعطى اللواءَ مِن النور الأبيض بيَدِه، وتحتَهُ جميعُ السابقينَ الأوّلينَ من المهاجرين والأنصار، لا يخالِطُهم غيرُهم، حتّى

سورة الحديد، الآية: ١٩.

(٣)

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٠٠ ح ١٣.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ في سورة الحديد وهي هكذا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِّيقُونَ وَالشَّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِم لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُم﴾.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٧.

يجلِسَ على مِنْبَرٍ من نورِ ربِّ العِزَّةِ، ويُعرَضُ الجميعُ عليه رَجُلاً رَجُلاً، فيُعطيهِ أجرَه ونورَه، فإذا أتي على آخرهم، قيل لهم: قد عرَفتُم صِفَتكُم ومَنازِلَكُمْ في الجَنّةِ، إنّ رَبَّكُمْ يقول: إنَّ لكم عندي مغفرةً وأجراً عظيماً \_ يعني الجنّة \_ فيقومُ عليَّ والقومُ تحتَ لوائِه معه، يدخل بهمُ الجنَّة ثمّ يرجع إلى مِنْبَرِه، فلا يَزال يُعرَضُ عليه جميعُ المؤمنين فَياْخُذُ نَصِيبه منهم إلى الجَنَّةِ ويترُك أقواماً على النّار، فذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُم أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾، يعني السابقين الأولين، والمؤمنين، وأهل الولاية له: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وِلَورَهُمْ ﴾، يعني السابقين الأولين، والمؤمنين، وأهل الولاية له: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالولاية وبِحَقّ عِليًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ المُحَابُ الجَحِيمِ ﴾ (١)، يعني كفروا وكذّبوا بالولاية وبِحَقّ عليًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُحَابُ الجَحِيمِ ﴾ (١)، يعني كفروا وكذّبوا بالولاية وبِحَقّ عليًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرُسُلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ١٩.



#### فضلها

٢ ـ ومن خواص القُرآن: رُوي عن النبي الله قال: «مَن قرأ هذه السورة أعطِيَ مِنَ الأَجْرِ بَعَدَدِ مَن أطاع الله تعالى وعَدَدِ مَن عَصاه عشرَ مرّات، ومَن كتبَها وعَلَقها عليه في قِتالٍ أو خُصومَةٍ أمِنَ خوف ذلك، وفتَح الله تعالى على يَديه بابَ كلِّ خَيْرٍ».

٤ - وقال الصادق الله: «مَن كَتبها وعلّقها على المَتبوع، أمِنَ مِن شَيْطانِه، ولَم يَعُد إليه، وأمِنَ مِن كُلِّ ما يَحذر من الخَوف، والمَرأةُ إذا شربت ماءها درّت اللّبن بعد إمساكِه، وحُفِظ جَنينُها، وأمِنَت على نفسِها مِن كلّ خوفٍ ومَحذورٍ بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٤.



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقَوُا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُ عَلِيمٌ ﴾

١ ـ المفيد في الاختصاص: رُوي عن ابن كُدَينة الأودي، قال: قام رجُلٌ إلى أمير المؤمنين الله عن قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ مَدِ المؤمنين اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾، فيمَن نزَلت؟ قال: «في رجُلين من قريش»(١).

٧ - عليّ بن إبراهيم: نزَلت في وفدِ بني تميم، كانوا إذا قَدِموا على رسول الله وقَفوا على باب حُجْرَتِه، فنادوا: يا محمّد، أُخرُج إلينا، وكانوا إذا خرج رسولُ الله وتقدّموه في المَشْي، وكانوا إذا كلّموه رفعوا أصواتهم فوق صَوته، يقولون: يا محمّد؛ يا محمّد؛ ما تقول في كذا وكذا؟ كما يُكلّمونَ بعضهم بعضاً، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ ورَسُولِهِ وَاتّقُوا اللّهَ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا جَمْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَئِهِكُ ٱلّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعَ لَهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمُ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُبُرُتِ ٱلْحَثْمُ لَا يَعْقِلُونَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَى غَثْمَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَى غَثْمَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَى غَثْمَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَنْهُ وَلِلّهُ اللّهُ عَنْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَى غَوْمَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَلِلّهُ مَن مُولَا وَي اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يَشْعُولُونَ وَلَوْ أَنْهُمْ مَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) الاختصاص ص ١٢٨.

#### الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾(١).

٤ - ومن الجَمع بين الصحاح السِتّة للعَبْدَرِيّ: من سُنَن أبي داود، وصحيح

<sup>(</sup>۱) ربيع الأبرار ج ٢ ص ٣٠٥. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٠٢ ح ١.

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة لابن حنبل ج ٢ ص ٦٤٩ ح ١١٠٥.

الترمذِي، يرفعُه إلى علي ﷺ، قال: "يوم الحُديبية جاءت إلينا أُناسٌ مِنَ المُشركين من رؤسائهم فقالوا: قد خرج إليكم من أبنائنا وأقاربنا، وإنّما خرَجوا فِراراً مِن خِدْمَتِنا فاردُدْهُمْ إلينا، فقال رسول الله ﷺ: يا معشَر قريش، لَتَنتُهُنّ عن مُخالفَةِ أمرِ الله أو لَيَبْعَثَنَ عليكم مَن يَضرب رِقابَكُم بالسيف على الدّين، امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال بعضُ أصحاب رسول الله ﷺ: مَن أُولئِكَ يا رسول الله؟ قال: منهم خاصِفُ النَّعٰلِ». وكان قد أعطى عَليًا ﷺ، نَعْلَهُ يَخْصِفُها (۱).

• وفي رواية أخرى: عن الترمذي، في صحيحه، عن رِبْعي بن خِراش، في خَبر، أنّ النبيّ قال يوم الحُدَيبيّةِ لسُهَيل بن عَمْرو، وقد سأله رَدَّ جَماعةٍ فَرّوا إلى النبيّ في: "يا مَعْشَر قُريش، لَتَنْتَهُنَّ أو لَيَبْعَثَنَّ الله عليكم مَن يَضرب رِقابكُم على الدّين، قد امتَحَنَ الله قُلْبَهُ على الإيمان». قالوا: مَن هو يا رسولَ الله؟ قال: "هو خاصِفُ النَّعْلِ». وكان أعطى عليّاً في نعْلَه يخصِفُها (٢).

الخَطيب في التاريخ، والسَّمعانيّ في الفضائل: إنَّ النبيِّ قال: «يا مَعشر قُريش حتى يبعَث الله رجُلاً امتَحَن قلبَهُ بالإيمان». الحديث سواء<sup>(٣)</sup>.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُوَا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَنُصَيِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ يَكَالُمُ اللهِ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ يَكُولُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة المُفَضّل بن صالح، عن زيد الشَّحّام، قال: سألت أبا عبد الله عن الفسوق، فقال: «الفُسوق هو الكَذِب، ألا تسمَع قولَ الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِإِ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ﴾ (٤٠).

٢ - عليّ بن إبراهيم: إنّها نزَلت في مارِية القِبْطِيّة أُمّ إبراهيم، وكان سبب ذلك أنّ عائشة قالت لرسول الله الله إبراهيم ليس هو منك، وإنّما هو من جُرَيح

<sup>(</sup>۱) العمدة ص ۲۲٦ ح ۳۵۷. (۲) سنن الترمذي ج ٥ ص ٦٣٤ ح ٣٧١٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ج ٨ ص ٤٣٣، إحقاق الحق ج ٥ ص ١٠٩ عن السمعاني.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار ص ٢٩٤ ح ١.

القِبطي فإنه يدخُل إليها في كلِّ يوم. فغضب رَسولُ الله الله وقال لأمير المؤمنين المهرفين المنه المؤمنين المؤرد الله المؤرد المؤر

وقد روى علي بن إبراهيم هذه القِصّة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾ في سورة النور(٤)، بحديثٍ مُسنَدِ عن زُرارَة، عن أبي جعفر عَلَيْ .

"- ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية عبيد الله بن موسى، عن أحمد بن رُشيد، عن مَروان بن مسلم، عن عبد الله بن بُكير، قال: قلتُ لأبي عبد الله بلله بُعِلتُ فِداك، كان رسول الله أمر بقتْلِ القِبطيّ، وقد عَلِم أنّها كذبت عليه أو لم يعلم، وإنّما دفَع الله عن القِبْطيّ القتل بتثبّتِ عليّ بلله؟ فقال: «بلى قد كان والله علم، ولو كانت عزيمةً مِن رسول الله ما انصرف عليّ بلله حتى يقتُله، ولكن إنّما فعل رسول الله الترجِع عن ذَنبِها، فما رَجَعَت، ولا اشتدّ عليها قَتْلُ رَجُلٍ مسلم بكَذِبها الله الله الروايات تقدّمت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُضْبَةٌ مُنْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) السَفُّود: حديدة ذات شعب مُعقَّفة، يُشوى به اللحم. السان العرب مادة سفد.

<sup>(</sup>٢) أي مقطوع الذكر. «النهاية ج ١ ص ٢٣٣، ولسان العرب، والقاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة جيب».

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٣. (٤) الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٤.

 ٤ ـ وقال شرف اللين النَجَفي: ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ما صورة أ لَفْظِه: قال: سألتُه عن هذه الآية، فقال: «إنّ عائشة قالت لرسول الله على: إنّ مارية صادِقةً فأعلمِيني إذا دخل إليها، فرصَدتها، فلمّا دخل عليها ابن عمّها أخبرت رسولَ الله ﷺ، فقالت: هو الآنَ عِندَها. فعِندَ ذلكَ دَعا رسولُ الله ﷺ عليّاً عَلِيّاً عَلَيْهُ ، فقال: يا على، خُذ هذا السيف، فإنْ وَجَدْتَه عِندَها فأضرب عُنقَه \_ قال \_ فأخذ علي علي السَّيف، وقال: يا رسول الله، إذا بَعَثْتَني بالأمر أكونُ كالسَّفُّود المَحْمِيّ بِالوَّبَرِ، أَو أَنَّبَت؟ فقال: تثبَّتُ، قال: فانطلق عليَّ عَلِيًّا ومعه السّيف، فلمّا انتهى الوَّبَرِ، إلى البابِ وَجَدَهُ مُغْلَقاً، فألزَم عينيه نَقْبَ البابِ، فلمَّا رأى القِبطيّ عينَ عليّ عليّ الله في الباب، فَزع وخرَج من الباب الآخرِ، فصَعِدَ نَخْلَةً، وتَسوَّر عليُّ الحائِظ، فلمّا رأى القِبْطيُّ عليّاً ومعه السَّيف، حَسَر عن عورَتِه، فإذا هو مجبوب، فصَدّ أمير المؤمنين ﷺ بوَجهه عنه، ثم رجَع فأخبَر رسولَ الله الله بما رأىٰ فتهلُّل وَجهُ رَسولِ الله الله الحمدُ لله الذي لم يُعاقِبنا أهلَ البيت مِن سوءِ ما يَلْحَظُوننا به. فأنزل الله عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ ". فقال زُرارة : إنّ العامَة يقولون : نزلت هَذه الآية فيَ الوليد بن عُقْبَة بن أبي مُعَيْط حين جاء إلى النبيِّ اللهِ، فأخبرَه عن بني خُزَيْمَة أَنَّهُمْ كَفَرُوا بعد إسلامِهم؟ فقال أبو جعفرﷺ: "يا زُرارة، أَوَما علِمتَ أَنَّهُ ليس مِن القرآنِ آية إلا ولها ظَهْر وبَطْن؟ فهذا الذي في أيدي الناس ظهرُها، والذي حدَّثتُك به بَطنُها ١٠٠١.

• الطّبَرْسيّ في الاحتجاج في حديث ذكر فيه ما جرى بين الحسن بن علي الله وبين جماعة من أصحاب معاوية بمَحْضَره، فقال الحسن الله المأل أنت بع وامّا أنت يا وليد بن عُقْبَة، فوالله ما ألومُك أن تَبعُضَ عليّاً، وقد جلَدك في الخَمْرِ ثمانين، وقتل أباك صَبْراً بِيلِه يومَ بدر، أم كيف تَسُبّه وقد سَمّاه الله مؤمناً في عَشرِ آياتٍ مِن القرآنِ وسَمّاك فاسِقاً! وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوون ﴿ (أَنَ مُنْ بَنَهِ فَتَبيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ يَسْتَوون ﴿ (٢) ، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ ، وما أنت وذكرُ قُريش، وإنّما أنت ابن علج ، من أهل صَقّورِيَة ، يقال له ذكُوان (٣).

(٢) سورة السجدة، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ص ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ص ٢٧٦.

# وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمُّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَالْعَصْيَانَّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلزَّشِدُونَ ۗ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوفَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلزَّشِدُونَ ۗ

المحمّد بن يعقوب: عن عِدّة من أصحابنا، عن سَهْل بن زِياد، عن الحسن ابن عليّ بن فَضّال، عن عليّ بن عُقْبَة، وثعْلَبَة بن مَيمون، وغالب بن عثمان، وهارون بن مسلم، عن بُريد بن معاوية، قال: كنتُ عند أبي جعفر الله في أَسْطاطِه بمِنى، فنظر إلى زياد الأسودِ مُنْقطع الرِّجلين فرَثيٰ له (١)، وقال: «ما لرِجْلَيك هكذا؟» قال: جئتُ على بِكْرٍ لي نِضْو (٢)، فكنتُ أمشي عنه عامّة الطريق؛ فرَثيٰ له، وقال له عند ذلك زياد: إنّي أَلمُ بالذّنوب حتى إذا ظننتُ أنّي قد هلكتُ ذكرتُ حبَّكم فَرَجوتُ النَّجاةَ، وتجلّىٰ عني. فقال أبو جعفر الله الدّينُ إلا الحبّ؟ قال الله تعالى: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمانَ وزَيّتُهُ فِي قُلُوبِكُم ﴾، وقال: ﴿وَمَل الدّينُ إلا تُحبُونَ اللّهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّه ﴾ (١)، وقال: ﴿يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم ﴾ (١)، إنّ رجُلاً أتى النبيَّ اللهُ فقال: يا رسول الله أحبُّ المُصَلّين ولا أصوم، فقال له رسول الله أحبُّ الته كانت فَزْعة مِن السّماء فَزع التَسَابَ». وقال: «وقال: ﴿فَرَعتُم إلينا» (٥).

٢ ـ وعنه: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، عن محمّد بن أُورَمَة، عن عليّ بن حَسّان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله عليه في قوله تعالى: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمانَ وزَيّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾: «يعني أمير المؤمنين الله ﴿وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالعِصْيانَ ﴾: الأوّل والثاني والثالث» (٢٠).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حَرِيز، عن فُضيل ابن يسار، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه عن الحُبّ والبُغض، أمِنَ الإيمان هو؟ فقال: «وهل الإيمانُ إلاّ الحُبّ والبُغض». ثمّ تَلا هذه الآية: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ

<sup>(</sup>١) رَثي له: رحمه: «القاموس المحيط مادة رثي».

<sup>(</sup>٢) البِكرُ: الفَتِيُّ من الإبل. «لسان العرب مادة بكر». والنُّضو، بالكسر: البَعير المهزول، وقيل: هو المهزول من جميع الدواب. «لسان العرب مادة نضو».

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٣١.(٤) سورة الحشر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج  $\Lambda$  ص  $\Lambda$  ح  $\Lambda$  الكافي ج  $\Lambda$  ص  $\Lambda$  ص  $\Lambda$ 

وزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾(١).

٤ - أحمد بن محمّد بن خالد البَرْقي: عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَرِيز بن عبد الله السِّجسْتانيّ، عن فُضيل بن يَسار، قال: سألت أبا عبد الله الله عن الحُبِّ والبُغض، أمِنَ الإيمان هو؟ قال: «وهَلِ الإيمانُ إلاّ الحُبِّ»، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُولِئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ (٢).

• وعنه: عن أحمد بن محمّد بن أبي نَصْر، عن صَفوان الجَمّال، عن أبي عُبَيْدَة زياد الحَدّاء، عن أبي جعفر الله في حديث له قال: «يا زياد وَيْحَكَ، وَهَلِ الدّينُ إِلاّ الحُبّ، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٣)؟ أولا ترى قولَ الله لمحمّد الله: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ وقال: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٤) \_ فقال: \_ الدّينُ هو الحُبّ، والحُبّ هو الدّين "٥).

٦ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، عن يحيى بن زكريّا، عن عليّ بن حَسّان، عن عبد الله عليّ بن حَسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه، في قوله تعالى: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾: «يعني أمير المؤمنين عليه»، ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالعِصْيانَ ﴾: «الأوّل والثانى والثالث» (٦).

٧ ـ الطَّبَرْسِيّ: الفُسوق هو الكَذِب؛ عن أبي جعفر عَلِيهُ (٧).

وَلِن طَآبِهَ اللهِ مِنَ الْمُقْمِنِينَ اقْنَـ مَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنْلُواْ الَّتِي تَبْغِى حَقَّى تَفِيَّ ءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُ

#### ٱلْمُقْسِطِينَ ١

<sup>(</sup>Y) المحاسن ص ۲٦٢ ح ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص١٠٢ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) المحاسن ص ٢٦٢ ح ٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٢١.

الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ﴾؟ قال: «الفئتان، إنّما جاء تأويل هذه الآية، وهم الذين بَغَوا على أمير المؤمنين عَلَيْهِ، فكان الواجبُ عليه قِتالَهم وقَتْلَهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله، ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزَل الله أن لا يرفع السيف عنهم حتّى يفيئوا ويرجِعوا عن رأيهم، لأنّهم بايعوا طائِعينَ غير كارِهين، وهي الفئة الباغية، كما قال الله عزّ وجلّ، فكان الواجِبُ على أمير المؤمنين الله أن يَعدِلَ فيهم حيث كان ظَفِر بهم، كما عدَل رسول الله في أهل مكّة، إنّما مَن عليهم وعفا، وكذلك صنَع أميرُ المؤمنين المؤمنين النعلِ البصرة حيث ظَفِر بهم مِثل ما صنَع النبي المللِ مكّة بأهلِ البصرة حيث ظَفِر بهم مِثل ما صنَع النبي المالِ المحرة على أهل البصرة عالى: ﴿وَالمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى﴾ (١٠)؟ قال: «هم أهل البصرة». قلت قوله تعالى: ﴿وَالمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى﴾ (١٠)؟ قال: «هم أهل البصرة». قلت: ﴿وَالمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى﴾ (١٠)؟ قال: «أولئك قومُ أهل البصرة». قلت عليهم، انقلَبت عليهم، انقلَبت عليهم، انقلَبت عليهم، انقلَبت عليهم، انقلَبت عليهم، (٣٠).

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ١٨٠ ح ٢٠٢. (٤) الكافي ج ٥ ص ١١ ح ٢.

وروى عليّ بن إبراهيم حديث الأسياف بتَمامِه ها هنا، قال: حدّثني أبي، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المِنْقَرِيّ، عن حَفْص بن غِياث، عن أبي عبد الله عليها، وذكره عن أبيه (١). ونحنُ ذكرنا كلَّ آيةٍ من الحديث في مَوضِعها، فأغنانا عن ذكره بطوله هنا.

# إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّ وَانَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

١ - الشيخ في مجالسه، قال: أخبرَنا جماعة، عن أبي المُفضل، قال: حدّثنا أبو حامد محمّد بن هارون، وأحمد بن عُبَيد الله بن محمّد بن عَمّار الثَّقفيّ، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن سُليمان النَّوفلي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن عبد الله بن العباس، قال: لمّا نزَلت: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، آخى رسولُ الله الله بين المُسلمين، فآخىٰ بين أبي بكر وعُمَر، وبين عُثمان وعبد الرحمن، وبين فُلان وفُلان حتّى آخىٰ بين أصحابه أجمَعِهم على قدر مَنازلهم، ثمّ قال لعليّ بن أبي طالب ﷺ: «أنتَ أخي وأنا أخوك» (٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٥. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦ـ

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٧. (٤) الكافي ج ٥ ص ١٦ ح ١.

<sup>(</sup>٥) الأمالي ج ٢ ص ١٩٩.

Y - وعنه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المُفَضّل، قال: حدّثنا أبي عبد الله بن محمّد بن المُطّلِب الشَّيبانيّ، سنة سِتّ عشرة وثلاثمائة، وفيها مات، قال: حدّثنا إبراهيم بن بِشر بالكوفة، قال: حدّثنا منصور بن أبي نُويرَة الأسديّ، قال: حدّثنا عَمْرو بن شِمْر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سَعْد بن حُذَيفة بن اليمان، عن أبيه، قال: آخي رسول الله بين الأنصار والمُهاجرين أخوّة الدِّين، وكان يؤاخي بين الرجل ونَظيره، ثم أخَذ بيد عليّ بن أبي طالب الله المقال: «هذا أخي». قال حذيفة: فرسول الله السيد المرسلين، وإمام المُتقين، وسيّدُ ولدِ آدم، ورسولُ ربّ العالمين، الَّذي ليس له في الأنام شِبةٌ ولا نظير، وعليّ بن أبي طالب أخوه (۱).

٣- وروي هذا الحديث من طريق المخالفين، رواه ابن المَغازلي في المناقب: رفعه إلى حُذيفة بن اليَمان قال: آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وكان يُؤاخي بين الرجُلِ ونظيرِه، ثم أخذ بيد عليّ بن أبي طالب الله فقال: «هذا أخي». قال حُذَيفة: رَسولُ الله شيدُ المُرسلين، وإمام المُتَّقين، ورَسولُ ربِّ العالمين، الذي ليس له في الأنام شبيه ولا نظير، وعليٌ أخوه (٢).

قلت: التشاغل بذكر أحاديث المؤاخاة بين الصحابة، وكون علي علي الله أخا رَسولِ الله الله يَطولُ بها الكتاب، وهي بين الفريقين مُتواتِرَة.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسْاَءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ عَلَيْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاَءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاَءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نَلْمِنُوا أَنفُسَكُو وَلَا نَنَابَرُوا بِٱلْأَلْقَابُ بِثْسَ ٱلِإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبَ

### فَأُولَتِيكَ مُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

ا على بن إبراهيم: فإنها نزَلت في صَفيّة بنت حُيَى بن أخطَب، وكانت زَوجَة رَسولِ الله في وذلك أن عائشة وحَفْصَة كانتا تؤذِيانها وتَشتمانها، وتقولان لها: يا بنت اليَهودِيّة. فشكَتْ ذلك إلى رسول الله فقال لها: «ألا تُجيبيهما؟»، فقالت: بماذا يا رسول الله؟ قال: «قولي: إنّ أبي هارون نَبيّ الله، وعمّي موسى كليم الله، وزَوجي محمّد رسول الله، فما تُنكِران مِنّي؟»، فقالت لهما. فقالتا: هذا

الأمالي ج ٢ ص ١٩٩.

علَّمك رسول الله. فأنزل الله في ذلك: ﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ \_ إلى قوله تعالى \_: ﴿ وَلاَ تَنَابَرُوا بِالأَلْقَابِ بِنْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ (١٠).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله ﷺ قال: دخل عليه الطيّار وأنا عنده، فقال له: جُعِلتُ فِداك، رأيت قولَ الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ في غير مكانٍ مِن مخاطبة المؤمنين، أيدخُل في هذا المنافقون؟ قال: «نعم، يدخُل في هذا المنافقون والضُلال، وكُلّ مَن أقرّ بالدَّعوةِ الظاهرَة»(٢).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ

أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ اللَّهِ

#### باب النَّهي عن سوء الظُّنِّ وطَلَّبٍ عَثَرات المؤمنين، والغِيْبَةِ ومعناها

٢ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن الحُسين بن حازم، عن الحُسين بن عُمر بن يَزيد، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا عبد الله عليه يقول: «مَن اتّهَم أخاه في دِينِه فلا حُرْمَةَ بينَهُما، ومَن عامَلَ أخاهُ بِمثْلِ ما يُعامِل الناسَ فهو بريء مما يَثْتَجِل» (3).

٤ - وعنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سِنان، عن إبراهيم والفضل ابني يزيد الأشعريين، عن عبد الله بن بُكير، عن

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٢٦٩ ح ٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۸ ص ۲۷۶ ح ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٢٦٩ ح ٢.

زُرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله ﷺ، قالا: «أقرَبُ ما يكونُ العَبْدُ إلى الكُفر أن يُؤاخي الرَّخر أن يُؤاخي الرَّخر أن يُؤاخي الرَّخل على الدِّين، فيُحصي عليه عَثَراتِه وزَلاّتِه لِيُعَنِّفَه بها يوماً ما»(١).

• وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، عن إسحاق بن عَمّار، قال: سَمِعت أبا عبد الله عليه يقول: «قال رسول الله على عن إسحاق بن عَمّار، قال: سَمِعت أبا عبد الله عليه لا تَذُمّوا المُسلمين، ولا تَتَبِعوا عَوْراتهم، فإنّه من تتبّع عَوْراتهم تتبّع الله عَوْرته، ومن تتبّع الله عَوْرته يَفْضَحه ولو في بيته». ثم قال الكُلينيّ: عنه، عن عليّ بن النُعمان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه مثله (٢).

٣ - وعنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالِد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن بُكير، عن زُرارة، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «أقربُ ما يكونُ العَبدُ إلى الكُفْرِ أن يُؤاخي الرَّجُلَ على الدِّين، فيُحْصي عليه عَثراته وزَلاته، ليعنفه بها يوماً ما» (٣).

٨ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن مُسكان، عن محمّد بن مسلم، أو الحَلَبيّ، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ: لا تَطلُبوا عَثَرات المؤمنين، فإنّه مَن تَتبّع الله عَثراته يَفْضحه ولو في جَوْفِ بَيْتِه» (٥٠).

١٠ ـ ثمّ قال الكُلَيْنيّ: عنه، عن ابن فضّال، عن ابن بُكير، عن أبي عبد

الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٢.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۲٦٤ ح ۱.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٣. (٤)

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥.

 <sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤.
 (٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٦.

11 ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الله عن محمّد بن الله عن أبي جعفر على الله عن أبي حمزة، عن أبي جعفر على المؤمنِ أن يَسْتُرَ عليه سَبْعِينَ كبيرةً (٢).

17 ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن بعض أصحابه، عن أبيي عبد الله على الله عن أبي عبد الله على الله عن أبي عبد الله عن وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي اللّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٤) (٥).

الحسن بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوَشّاء، عن داود بن سِرْحانَ قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن الغِيْبَة، قال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبُثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يَقُم عليه فيه حدِّ»(٦).

اعن عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجَهْم، عن حَفْص بن عُمَر، عن أبي عبد الله عِيه قال: «سُئِل النبي عَنْ: ما كَفّارَةُ الاغتياب؟ قال: أن تستَغفِر لِمَن اغتَبْتَه كلّما ذكرتَه»(٧).

الحَسن بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحَسن بن محبوب، عن مالِك بن عَطِيّة، عن ابن أبي يَعْفور، عن أبي عبد الله الله الله في طينَة خَبالٍ حَتّى الله الله في الله في طينَة خَبالٍ حَتّى

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ ج ٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٢.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٤.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۲۹۵ ج ۸.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٣.

يخرُج مِمّا قال». قلت: وما طِينَةُ خَبال؟ قال: "صَدِيدٌ يخرُج من فُروج المُومِسات»(١).

١٧ \_ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجُلِ لا نَعْلَمُه إلا يحيى الأزرَق، قال: قال لي أبو الحسن ﷺ: «مَن ذَكَر رَجُلاً مِن خَلْفِه بما هو فيه مِمّا عَرَفه الناس لم يَغْتَبْهُ، ومَن ذكره مِن خَلفِه بما هو فيه مِمّا لا يعرفُه الناس اغتابَهُ، ومن ذكره بما ليس فيه فَقد نَهِتُهُ" (٢).

١٨ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سَيَابة قال: سمِعتُ أبا عبد الله على يقول: «الغِيبةُ أن تقولَ في أخيك ما ستَره الله عليه، وأمَّا الأمرُ الظاهرُ فيه مثل الحِدّة والعَجَلة، فلا، والبُهتانُ أن تقولَ فيه ما ليس فيه<sup>٣)</sup>.

رسول الله؟ فقال: «صاحِبُ الزِّنا يتوبُ فيتوبُ الله عليه، وصاحِبُ الغِيبَةِ يتوبُ فلا يتوبُ الله عليه حتّى يكونَ صاحِبهُ الّذي يُحَلّلُه »(٤).

الظَّنُّ، والطِّيَرَة، والحَسَد، وسَأُحَدِّثُكم بالمَحْرَجِ من ذلك: إذا ظَننتَ فلا تُحقِّق، وإذا تَطَيَّرْتَ فامضِ، وإذا حسَدْتَ فلا تَبْغٍ (٥).

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأٌ إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ

### أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن صَفْوان بن يحيى، عن حَنان، قال: سَمِعتُ أبي يَروي عن أبي جعفر عليه ، قال: «كان سلمان جالِساً مع نَفَرٍ من قُريش في المسجد، فأقبلوا ينتسبون ويَرفعونَ في أنسابهم، حتّى بلَغوا سلمان، فقال له عمر بن الخطّاب: أخبرْني مَن أنتَ، ومَن أبوك، ومَا أصلُك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله، كنتُ

الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥. (1)

الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٧. (٣)

تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٢٧. (0)

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص ص ٢٢٦.

ضالاً فهداني الله عزّ وجلّ بمحمّد ، وكنتُ عائِلاً فأغناني الله بمحمّد ، وكنتُ ممْلُوكاً فأعتقني الله بمحمّد ، هذا نسَبِي وهذا حسَبِي ». قال: «فخرجَ النبيّ ، وسلمان (رضي الله عنه) يُكلِّمهُم، فقال له سلمان: يا رسولَ الله، ما لقيتُ مِن هؤلاء، جلَستُ معهم فأخذوا ينتسِبون ويرفعون في أنسابِهم، حتّى إذا بلغوا إليّ، قال عمر بن الخطّاب: مَن أنت، وما أصلك، وما حَسَبُك؟ فقال النبيّ في: فما قُلتَ له يا سلمان؟ قال: قلت له: أنا سلمان بن عبد الله، كنتُ ضالاً فهداني الله عزّ ذكره بمحمّد ، وكُنتُ عائِلاً فأغناني الله بمحمّد ، وكنتُ مملوكاً فأعناني الله بمحمّد ، وكنتُ مملوكاً فأعتقني الله عزّ ذكره بمحمّد ، هذا نسبي وهذا حَسَبِي، فقال النبيّ في: يا معشر قريش، إنّ حَسَبَ الرجل دِينُه، ومُروءته خُلقُه، وأصلَه عقلُه، قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنّا خَلَقُناكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكُرَمَكُمْ وَنْ ذَكْر وَأُنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكُرَمَكُمْ وَنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ، ثمّ قال النبيّ : يا سلمان ليس لأحَدٍ من هؤلاء عليك فَضْل عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ، ثمّ قال النبيّ : يا سلمان ليس لأحَدٍ من هؤلاء عليك فَضْل إلا بتقوى الله عزّ وجلّ، وإن كان التقوى لك عليهم فأنت أفضل» (١٠).

ورواه الشيخ في أماليه قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (رحمه الله)، قال: حدّثني محمّد بن يعقوب الكُلينيّ رحمه الله، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسى بن عُبيد، عن حَنان بن سَدير الصَّيْرَفي، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه قال: «جلس جماعة من أصحاب رسول الله الله ينتسِبون ويفتَخِرون وفيهم سلمان رحمه الله ـ وذكر الحديث، وفي آخره ـ فأنت أفضل منه وفيه بعض التغيير (٢).

٢ - ابن بابویه، قال: حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البَيْهقيّ، قال: حدّثني محمّد بن يحيى الصُوليّ، قال: حدّثني أبو عبد الله محمّد بن موسى ابن نَصْر الرازِيّ، قال: سمعتُ أبي يقول: قال رجلٌ للرّضا ﷺ: واللَّهِ ما على وَجْهِ الأرضِ رجُل أشرف منك آباءً، فقال: «التقوى شَرَفُهم، وطاعَةُ الله أحاطَتهم». فقال له آخر: أنتَ واللَّهِ خَيرُ الناس، فقال له: «لا تَحلِفْ يا هذا، خَيرٌ منّي مَن كان أتقىٰ لله تعالى، وأطوع له، واللَّهِ ما نسخَت هذه الآية آيةٌ: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾"".

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ١٨١ ح ٢٠٣. (٢) الأمالي ج ١ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ﷺ ج ٢ ص ٢٣٦ ح ١٠.

" وعنه: بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله عز وجل قسم الخَلْق قِسْمَين، فجعَلني في خَيرهما قِسماً، وذلك قوله تعالى في ذكر أصحابِ اليَمين، وأصحاب الشَّمال، وأنا خَيرُ أصحابِ اليَمين، ثمّ قسم القِسْمَين أثلاثاً، فجعَلني في خَيرها ثلثاً وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ ما أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ \* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ، وأنا خير السابقين، ثمّ جعل الأثلاث قبائل، وجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَاكُمْ \*، فأنا أتقىٰ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَاكُمْ \*، فأنا أتقىٰ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ مُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ \*، فأنا أتقىٰ وَلِد آدم وأكرَمُهم على الله جلّ ثناؤه، ولا فخر، ثمّ جعل القبائل بيُوتاً، فجعلني في خيرها بَيْناً، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ خَيْرِها بَيْناً، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِراً \*)" (\*)" (\*)

وروى هذا الحديث من طريق المخالفين الثعْلَبي، قال: أخبرني أبو عبد الله، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن يوسف بن مالك، قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدّثنا الحارث بن عبد الله الحارثي، حدّثنا قيس بن الرَّبيع، عن الأعمَش، عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الخَلْقَ قِسْمَين» وذكر الحديث بعينه (ع). وقد تقدّم في قوله تعالى: ﴿إِنما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيات: ٨ ـ ١٠. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الثعلبي (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق ص ٥٠٣ ح ١.

ولا أبكاها»؟ قالت: "وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضَّغفِ». قال لها: "يا فاطمة، تَوكّلي على الله، وأصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء، وأمّهاتك مِن أزواجهم، ألا أُبشرُكِ يا فاطمة»؟ قالت: "بلىٰ يا نَبيَّ الله ـ أو قالت ـ يا أبه»، قال: "أما علمتِ أنّ الله تعالى اختار أباكِ فجعَله نبيّا، وبَعثه إلى كافّةِ الخَلْقِ رَسُولاً، ثم اختار عليّاً فأمرَني فزوّجتكِ إيّاه، واتّخذتُه بأمر ربّي وزيراً ووَصيّا، يا فاطمة، إنّ علياً أعظمُ المسلمين على المسلمين بَعدي حقاً، وأقدَمهُم سِلْماً وأعلَمُهم علماً، وأحلَمهم حلْماً، وأثبتُهم في المِيزانِ قَدْراً». فاستَبشرت فاطمة الله فأقبل عليها رسولُ الله في فقال: "هل سرَرتُكِ يا فاطمة؟»، قالت: "نعم يا أبه».

قال: «أفلا أزيدُكِ في بَعْلِك وابنِ عَمَّكِ من مَزيد الخَير وفَواضِله؟»، قالت: «بلي يا نبيَّ الله». قالَ: «إنَّ عليّاً أوَّل من آمَن بالله عزَّ وجلَّ ورَسولِه من هذه الأُمَّة، هو وخديجة أُمِّك، وأوَّل منِ وازرني على ما جئتُ به. يا فاطمة إنَّ عليًّا أخي وصَفِيِّي وأبو ولدي، إن عَليًّا أُعطيَ خِصالاً من الخيرِ لم يُعْطَها أحدٌ قبله ولا يُعطاها أَحَدٌ بعده، فأحسِني عَزاك واعلَمي أنَّ أباكِ لاحِقٌ بالله عزَّ وجلَّ». قالت: «يا أبه قَد سَرَرْتَني وأحْزَنتني». قال: «كذلك يا بنيّةُ أُمور الدُّنيا، يَشوبُ سرورَها حُزنُها، وصَفْوَها كَدَرُها، أَفلا أزيدُك يا بُنيّة ؟ قالت: «بلي يا رسول الله». قال: «إِنَّ الله تعالى خلق الخَلْقَ فجعَلهُم قِسْمَين، فجعَلني وعليًّا في خَيْرهما قسماً، وذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ (١)، ثمّ جعَل القِسْمين قَبائلَ فجعَلْنَا في خيرها قبيلةً، وذلك قُوله عزّ وجلّ : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، ثم جعَل القبائلَ بيوتاً، فجعَلنا في خيرها بَيْتاً في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٢)، ثمّ إِنَّ الله تعالى اختارني من أهلِ بَيْتي، واختار عليًّا والحسن والحسينَ وأختاركِ، فأنا سيَّدُ وُلدِ آدم، وعليٌّ سيَّدُ العَرَبِ، وأنتِ سَيِّدَةُ النِّساء، والحسن والحسين سَيِّدا شبابِ أهلِ الجنّة، ومِن ذُرِّيتِكَ المَهدِيُّ، يَمْلاً الأرض عَدْلاً كما مُلِئَتْ مِن قبله جَوْراً ﴾ (٣).

٥ - وعنه: قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القَزوينيّ، قال:

السورة الواقعة، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ٢ ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن وَهبان الهُنائيّ البَصْرِيّ، قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم ابن أحمد، قال: أخبرني أبو محمّد الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزَعْفَرانيّ، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن خالِد البَرْقيّ أبو جعفر، قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن أبي عُمَير، عن هِشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ ﴾، قال: «أعمَلُكم بالتَّقِيَّة»(١).

٦ - أحمد بن محمّد بن خالِد البَرقيّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن حبيب، عن أبي الحسن ﷺ، في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ الله تعالى: ﴿أَشَاكُمْ ﴾، قال: ﴿أَشَدُّكُم تَقِيَّةٌ (٢).

٧ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: الشُّعوب: العجم، والقبائل: من العرب<sup>(٣)</sup>.

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُّ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَوبِكُمُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّىٰ بن محمّد، وعِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر على قال: سمعتُه يقول: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنّا قُل لّمْ تُومِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾، فمن زَعم أنّهم آمنُوا فقد كَذَب، ومن زَعم أنّهم لم يُسلموا فقد كَذَب، ومن زَعم أنّهم لم يُسلموا فقد كَذَب، ومن رَعم أنّهم لم

٢ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم: عن محمّد بن عيسى، عن يُونُس، عن جميل ابن دَرّاج، قال: سألتُ أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ عَلَمُنَا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾، فقال لي: «ألا ترىٰ أنّ الإيمانَ غيرُ الإسلام»(٢).

<sup>(</sup>۲) المحاسن ص ۲۵۸ ح ۳۰۲.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٢ ص ٢٠ ح ٣.

 <sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي ج ۲ ص ۲۷۶.
 (۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۹۷.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٢١ ح ٥.

«الإسلامُ يُحقَنُ به الدَّم، وتُؤدّى به الأمانةُ، وتُستَحَلّ به الفروج، والثوابُ على الإيمان»(١).

٤ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن العَلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدِهما ﷺ، قال: «الإيمانُ إقرارٌ وعَمَلٌ، والإسلام إقرارٌ بلا عَمل»(٢).

• وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سُفيان بن السّمْط، قال: سأل رجل أبا عبد الله على عن الإسلام والإيمان، ما الفرق بَينَهُما؟ فلم يُجِبهُ، ثمّ سأله فلم يُجِبه ثم التَقيا في الطريق وقد أزِف من الرجُلِ الرّحيلُ، فقال له أبو عبد الله على الله الإسلام والإيمان، ما الفرقُ بينَهُما؟ فقال: «فالقني في البيت»، فلقية، فسأله عن الإسلام والإيمان، ما الفرقُ بينَهُما؟ فقال: «الإسلام هو الظاهِرُ الذي عليه الناس، شهادَةُ أن لا إلّه إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسولُهُ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصيامُ شَهرِ رَمضان، فهذا الإسلام». وقال: «الإيمانُ مَعرفةُ هذا الأمر مع هذا، فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر، كان مُسلِماً وكان ضالاً»(٣).

٦ - وعنه: عن عِدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المُفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: «الإسلام يُحقَنُ به الدَّم، وتُؤدّى به الأمانة، وتُستحلّ به الفروج، والثوابُ على الإيمان» (3).

٧ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جَميل بن صالح، عن سماعة، قال: قلتُ لأبي عبد الله الله الخبرني عن الإسلام والإيمان، أهُما مختلفان؟ فقال: "إنَّ الإيمانَ يُشارِكُ الإسلامَ، والإسلامُ لا يُشارِكُ الإيمان». فقلت: فَصِفْهما لي، فقال: "الإسلامُ شهادَةُ أن لا إله إلاّ الله، والتصديقُ برسولِ الله الله الله الله الله الله الله عنه، وعليه جَرَتِ المَناكِحُ والمَواريثُ، وعلى ظاهرِه جَماعةُ النّاس، والإيمانُ: الهدى، وما يَثبُت في القلوب

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٢٠ ح ١. (۲) الكافي ج ٢ ص ٢٠ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٢١ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٠ ح ٤.

من صِفَةِ الإسلام، وما ظهر من العمل به والإيمان أرفَع من الإسلام بدَرَجة. إنّ الإيمانَ يُشارِكُ الإسلامَ في الباطِن وإن الإيمانَ يُشارِكُ الإيمانَ في الباطِن وإن اجتمعا في القول والصِفَةِ»(١).

٨ ـ وعنه: عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن فضيل بن يَسار، قال: سمعتُ أبا عبد الله ﷺ، يقول: "إنّ الإيمانَ يُشارِكُ الإسلامَ، ولا يُشارِكه الإسلام، إنّ الإيمانَ ما وقر في القلوب، والإسلام ما عليه المَناكحُ والمَواريثُ وحَقنُ الدِّماء، والإيمانُ يشرك الإسلامَ، والإسلامُ لا يشرك الإيمان» (٢).

9 ـ وعنه: عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي الصبّاح الكِناني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه: أيّهما أفضل الإيمانُ أو الإسلام؟ فإنّ من قِبلنا يقولون: إنّ الإسلام أفضل من الإيمان؟ فقال: «الإيمانُ أرفع من الإسلام». قلت: فأوجدني ذلك قال: «ما تقول فيمَن أحدَث في المسجد الحرام مُتعمِّداً»؟، قال: قلتُ: يُضرب ضرْباً شَدِيداً قال: «أصبْت». قال: «فما تقولُ فيمَن أحدَث في الكعبةِ مُتعمِّداً؟»، قلتُ: يقتل. قال: «أصبْت، ألا ترى أنَّ الكعبةَ أفضل من المسجد، وأنّ الكعبةَ تشرك المسجد، وأنّ الكعبةَ تشرك المسجد، والمسجد، والإسلام، والإسلامُ لا يشرك الإيمان» (").

• ١ - وعنه: عن عِدّة من أصحابنا، عن سَهْل بن زِياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حُمران بن أعين، عن أببي جعفر عليه قال: سمعتُه يقول: «الإيمانُ ما استقرّ في القلبِ وأفضى إلى الله عزّ وجلّ، وصدّقه العمل بالطاعة لله عزّ وجلّ، والتسليم لأمره، والإسلامُ ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفِرق كلّها، وبه حُقنت الدِماء، وعليه جَرتُ المواريث وجاز النِكاحُ واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصّوم والحجّ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، الإسلام لا يشركُ الإيمان، والإيمانُ يشركُ الإسلام، وهما في القول والعمل، يجتَمِعان،

١) الكافي ج ٢ ص ٢١ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢١ ح ٤.

<sup>(</sup>۲) الکافی ج ۲ ص ۲۱ ح۳.

كما صارتِ الكعبةُ في المسجدِ والمَسجدُ ليس في الكعبة، وكذلك الإيمانُ يشركُ الإسلام والإسلامُ لا يشركُ الإيمانَ، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنّا قُل لّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾، فقولُ الله عزّ وجلّ أصدق القول». قلتُ: فهل للمؤمن من فضل على المسلِم في شيءٍ من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا هُما يَجريان في ذلك مَجرّى واحداً، ولكن للمؤمنِ فضلٌ على المُسلِم في أعمالِهما، وما يتقرّبان به إلى الله».

قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول: ﴿مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهٌ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾(١)، وزعمت أنهم مجتمِعون على الصلاة والزكاة، والصوم والحجّ مع المؤمن؟ قال: «أليس قد قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَيُضَاعِفهُ لَهُ أَضعَافاً كَثِيرةً﴾(٢)». فالمؤمِنون هم الذين يُضاعِف الله عزّ وجلّ لهم حَسناتهم لكلّ حَسنة سبعين ضِعْفاً، فهذا فضلُ المؤمن، وينعاء ويزيدهُ في حسناته على قدر صِحّة إيمانِه أضعافاً كثيرةً، ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير». قلت: أرأيت من دخلَ في الإسلام أليسَ هو داخِلاً في الإيمان؟ فقال: «لا، ولكنّه قد أُضيفَ إلى الإيمان وخرَج من الكُفر. وسأضرِبُ لك مثلاً تعقلُ به فضلَ الإيمان على الإسلام: أرأيت لو أبصرت رجُلا في المسجد، أكنتَ شاهِداً أنّك رأيته في الكعبة؟»، قلت: لا يجوز لي ذلك، قال: «فلو أبصرتَ رجُلاً في الكعبة، أكنتَ شاهِداً أنّه دخَل المسجد الحرام؟»، قلتُ: نعم. قال: «وكيف ذلك؟»، قلت: إنّه لا يَصِلُ إلى دخولِ الكعبةِ حتّى يدخلَ المسجد الحرام، فقال: «أصبْتَ وأحسنْت». ثمّ قال: «كذلك الإسلامُ والإيمان» (٣).

11 - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن ابن أبي نَجْران، عن حَمّاد بن عُثمان، عن عبد الرحيم القصير، قال: كَتبتُ مع عبد الملِك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه اسأله عن الإيمان ما هو؟ فكتب إليّ مع عبد الملك بن أعين: "سألتَ - رَحِمَك الله - عن الإيمان، والإيمانُ هو الإقرارُ باللّسانِ وعَقْدٌ في القلبِ، وعملٌ بالأركانِ، والإيمان بَعضُه من بعض، هو دارٌ، وكذلك الإسلامُ دارٌ والكفرُ دارٌ، فقد يكون العبدُ مُسلماً قبل أن يكونٌ مؤمناً، ولا يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً والإيمان، وهو يشارك الإيمان، فإذا

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٤٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٢ ح ٥.

أتى العَبدُ كبيرةً من كبائر المعاصي، أو صغيرةً من صَغائر المعاصي الّتي نهى الله عزّ وجلّ عنها، كان خارجاً عن الإيمان، ساقِطاً عن اسم الإيمان، وثابتاً عليه اسم الإسلام، فإنْ تابَ واستغفّر عاد إلى دار الإيمان، ولا يُخرِجه إلى الكُفْرِ إلاّ الجُحودُ والاستحلال؛ أن يقول للحَلالِ: هذا حَرام، وللحرام: هذا حلالٌ، ودانَ بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمان داخلاً في الكفر، وكان بمنزلة من دخل الحَرَمِ ثمّ دخل الكعبة وأحدَث في الكعبة حَدثاً، فأخرِجَ عن الكعبة وعن الحَرم، فضربت عُنُقه، وصار إلى النار»(١).

17 ـ وعنه: عن عِدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عُثمان بن عيسى، عن سماعة بن مِهران، قال: سألته عن الإيمان والإسلام، قلتُ له: أفرقُ بين الإسلام والإيمان؟ قال: «فأضربُ لكَ مثله؟»، قال: قلتُ: أورِدُ ذلِك. قال: «مَثَلُ الإيمان والإسلامِ مَثلُ الكعبةِ من الحَرَمِ، قد يكونُ في الحَرمِ ولا يكونُ في الكعبةِ، ولا يكونُ في الكعبةِ حتى يكونَ في الحرَم، وقد يكونُ مُسلماً ولا يكون مُومناً، ولا يكونُ مؤمناً حتى يكونَ مُسلماً». قال: قلت: فيخرجُ من الإيمان بشيء؟ قال: «نعم». قلتُ: يصير إلى ماذا؟ قال: «إلى الإسلام أو الكفرِ»، وقال: «لو أنّ رجُلاً دخل الكعبة فأفلت منه بَولُه، أُخرِجَ من الكعبة ولم يُخرج من الحرم، فغسل ثوبه وتطهّر، ثم لم يُمنع أن يدخلَ الكعبة، ولو أنّ رجُلاً دخلَ الكعبة فبالَ فيها مُعانِداً أُخرِجَ من الكعبة ولم يُخرج من الكعبة فبالَ فيها مُعانِداً أُخرجَ من الكعبة ومِن الحرم، وضُربت عنقُهُ»(٢).

17 \_ محمّد بن عليّ بن بابويه ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عبد الرحمان القُرشي الحاكِم ، قال: حدّثنا أبو بكر محمّد بن خالد بن الحسن المُطوّعيّ البخاريّ ، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي داود ببغداد ، قال: حدّثنا عليّ بن حرب الموصليّ ، قال: حدّثنا أبو الصَّلْت الهَرَويّ ، قال: حدّثنا عليّ بن موسى الرِّضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ الله ، قال: «قال رسول الله الله الإيمانُ معرفة بالقلب ، وإقرارٌ باللِّسانِ ، وعملٌ بالأركان (") .

15 ـ وعنه: قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بكر بن صالح الرّازي، عن أبي الصلت الهَرَويّ، قال: سألت الرّضا على عن أبي الصلت الهَرَويّ، قال: سألت الرّضا على عن الإيمان؟ فقال على الرّباء في الإيمان؟

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٢٣ ح ١ . (٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضائلة ج ١ ص ٢٠٤ ح ١.

«الإيمانُ عقدٌ بالقلب، ولفظ باللِّسان، وعملٌ بالجَوارح، لا يكونُ الإيمانُ إلاّ هكذا»(١).

10 - وعنه: قال: أخبرني سليمان بن أحمد بن أيوب اللّخمي فيما كتب إليّ من أصفهان، قال: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ومُعاذ بن المُثنّى، قالا: حدّثنا عبد السلام بن صالح الهَرَويّ، قال: حدّثنا عليّ بن موسى الرِّضا، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ هيه، قال: «قال رسول الله الله الإيمانُ معرفةٌ بالقلب، وإقرارٌ باللّسان، وعَمَلٌ بالأركان»(٢).

17 - وعنه: قال: حدّثنا أبو أحمد محمّد بن جعفر البُندار بفَرْغانة، قال: حدّثنا أبو العباس محمّد بن محمّد بن جمهور الحمَّاديّ، قال: حدّثنا محمد بن عمر بن منصور البلخيّ بمكة، قال: حدّثنا أبو يونس أحمد بن محمّد بن يزيد بن عبد الله الجُمَحيّ، قال: حدّثنا عبد السلام بن صالح الهَرَويّ عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب عن قال: «قال رسول الله الإيمان معرفة بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعمل بالأركان» (٣).

1V - وعنه: قال: حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب به بقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة، قال: حدّثني أبو الحسن عليّ بن محمّد البزّاز، قال: حدّثنا أبو أحمد داود بن سليمان الغازي، قال: حدّثنا عليّ بن موسى الرضا، قال: «حدّثني أبي محمّد بن موسى بن جعفر، قال: حدّثني أبي جعفر بن محمّد، قال: حدّثني أبي محمّد بن عليّ الباقر، قال: حدّثني أبي عليّ بن الحسين، قال: حدّثني أبي الحسين بن عليّ الباقر، قال: حدّثني أبي المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّ، قال: قال رسول علي، قال: حدّثني أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الأركان».

قال حمزة بن محمّد العلوي (رضي الله عنه): وسمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتِم، يقول: وسمِعتُ أبي يقول: وقد روى هذا الحديث عن أبي الصّلت الهَرويّ عبد السلام بن صالح، عن عليّ بن موسى الرضا ﷺ، بإسناده، مثله. قال

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضائلية ج ۱ ص ۲۰۵ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضائلية ج ١ ص ٢٠٥ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضاع ج ١ ص ٢٠٤ ح ٢.

أبو حاتم: لو قرىء هذا الإسناد على مَجنون لبرىء(١١).

1۸ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدّثنا محمّد بن مَعقِل القرّميسيني، عن محمّد بن عبد الله بن طاهر، قال: كنتُ واقِفاً على رأس أبي وعِنده أبو الصّلت الهَروي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن محمّد بن حَنبَل، فقال أبي: ليُحدّثني كلّ واحدٍ منكم بحديث، فقال أبو الصّلت الهَرَوي: حدّثني عليّ بن موسى الرضا ﷺ وكان والله رضاً كما سُمّي ـ عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه على بن أبي طالب ﷺ، قال: «قال رسول الله الإيمانُ قولٌ وعملٌ». فلمّا خرَجنا، قال أحمد بن محمّد بن حَنبَل: ما هذا الإسناد؟ فقال له أبي: هذا سَعوطُ المَجانين، أي لو سُعِط به المَجنون لأفاق (٢).

٢ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن حَفْص بن غِياث، عن مُقاتل بن سُليمان، عن الضَحّاك بن مُزاحِم، عن ابن عباس أنّه قال في قولِ الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾، قال ابن عباس: ذهب علي ﷺ بشَرفِها وفَضْلِها (٤٠).

(4)

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضائلة ج ١ ص ٢٠٥ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضائلية ج ١ ص ٢٠٥ ح ٦.

تفسير القمى ج ٢ ص ٢٩٧. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٨.

قُلْ أَتُعَلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ۗ اللَّهُ يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ

صَلِدِقِينَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا مَمْلُونَ ١

١ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُعَلّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ ﴾، أي أتعلّمون الله دينكم (١).

٢ - الشيخ في مصباح الأنوار: بإسناده يرفعه إلى جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)، قال: كنتُ مع رسول الله في حَفْرِ الخَنْدَقِ، وقد حفَر الناسُ وحفَر علي علي الله فقال له النبي في: «بأبي مَن يَحفِرُ وَجَبْرَئيل يَكنُس التُّرابَ بين يَديه ومِيكائيل يُعينه، ولم يكُن يُعينُ أحَداً قبلَه من الخلق». ثم قال النبي في لعثمان بن عقان: «إحفِرْ»، فغَضِب عُثمان، وقال: لا يرضى محمّد أن أسلمنا على يده حتى يأمُرنا بالكد، فأنزل الله على نبيّه: ﴿يَمُنُونَ عَلَيكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلاَمَكُم بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

٣ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾، نزلت في عُثمان يوم الخندق، وذلك أنّه مرّ بعمّار بن ياسِر وهو يحفِر الخَنْدَق، وقد ارتفع الغُبارُ من الحَفْر، فوضع عُثمان كُمَّه على أنفِه ومَرّ، فقال عمّار:

لا يستوي من يعمر المساجدا يظل فيها راكعاً وساجدا كمن يمرز بالغبار حائدا يعرض عنه جاهداً مُعاندا



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن أبي حمزة الثَّمالي، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «من أدمن في فرائِضه ونَوافلِه قراءة سورة قَ، وَسَّع الله عليه في رِزقه، وأعطاهُ الله كتابَهُ بيَمينِه، وحاسَبَهُ حِساباً يسيراً»(١).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوِي عن النبي الله الله قال: «من قرأ هذه السورة، هون الله عليه سكرات الموت، ومَن كتبها وعَلقها على مَصروع أفاق من صرعته وأمِن من شَيطانه، وإنْ كُتِبَت وَشَرِبتها امرأةٌ قليلةُ اللبن كثر لَبنها».

# ين المنظمة الم

قَ وَالْفَرْءَانِ الْسَجِيدِ ﴿ بَلْ عَِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّسَنِدُ ثُرِيَّتُهُمْ فَقَالَ الْكَيْفُرُونَ هَذَا فَيْءً عَيِبُ ﴿ آَوَنَ مَا الْمَرْمُنُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظً ۞ بَلَ مِثْنَا وَكُنَا زُوَابًا ذَالِكَ رَجْعً بَعِيدُ ۞ فَدْ عَلِمْنَا مَا نَفْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظً ۞ بَلَ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيحٍ ۞ أَفَلَة يَنظُرُواْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَقَعَ لَهُ السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَيْنَكُهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتَنَا فِيها مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجِ وَزَيْنَكُهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتَنَا فِيها مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجِ وَزَيْنَكُهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتَنَا فِيها مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجِ وَزَيْنَكُمَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَأَلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهِ مِن عُهُمْ مُن مُنْ مُنْ مُن فَعُدُ مُن السَّمَاءِ مَا مُلَا مَن فَرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدُدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهِ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجِ وَمُن لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيدٍ ۞ وَنَزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً مُّبَورًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبَ الْمُعْمِلِ مُ الْمُعَمِّمِ وَمُ وَلَكُولُ لِكُلِ عَبْدِ مُّنِيدٍ ۞ وَنَزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مُهُمُ مُنَا الْمَنْفَا لَالْمَالَعُولِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِدُ مُولِهُ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِ الْمُلْكُلُولُ الْمُعْلِى وَلَوْمُ لَلْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَا لَهُمُ الْمُؤْمِنَا لِنَا لَهُمُ مِنْ لِلْمُ عَبْدِ مُ لِلْمُؤْمِلُهُمْ الْمُلْمُ مِن فَوْلِ الْمُؤْمِنَا مُلَامُ مُن الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِ الْمُهُمْ الْمُؤْمِنَا لِمُلْمُلُولُ الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنَا لِمُنْهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا لِمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَا لَالْمُعُولُ الْمُؤْمِلِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُ

ابن بابویه: بإسناده المذكور في أوائل السور المُصدَّرة بالحروف المقطّعة، عن سفیان بن سعید الثوري، عن الصادق ﷺ، وسُئل عن معنى قَ قال: «وأمَّا (قَ) فهو الجبلُ المُحیطُ بالأرض، وخُضْرَةُ السَّماءِ منه، وبهِ يُمسِك الله الأرض أن تَميدَ بأهلِها» (١).

٢ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا أحمد بن عليّ وأحمد بن إدريس، قالا: حدّثنا محمّد بن أحمد العَلويّ، عن العَمْرَكيّ، عن محمّد بن جُمهور، قال: حدّثنا سليمان بن سماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن يحيى بن مَيسرة الخثْعَميّ، عن أبي جعفر عَلِيهِ، قال: سمِعتُه يقول: «(ق) جَبَلٌ محيطٌ بالدُّنيا من زُمُرُّد أخضرٍ وخُضْرَةُ السماءِ من ذلك الجَبَل»(٢).

" ـ سعد بن عبد الله: عن سَلَمَة بن الخطّاب، عن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد ربّه الصَّيْرَفيّ، عن محمّد بن سُليمان، عن يَقْطين الجَواليقيّ، عن فُلفُلة، عن أبي جعفر اللهِ قال: "إنَّ لله عزّ وجلّ جَبَلاً مُحيطاً بالدُّنيا من زَبَرْجَدَةٍ خَضراء، وإنّما خُضْرَةُ السَّماءِ مِن خُضْرَةِ ذلك الجَبَل، وخلق خَلفه خلقاً لم يفترض عليهم

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار ص ٢٢ ح ١.

شيئاً مِمّا افترض على خلقه من صلاةٍ وزكاةٍ، وكلّهم يلعَنُ رجُلين من هذه الأُمّة»(١).

٤ - وعنه: عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الريّان، عن عبيد الله بن عبد الله الدّهقان، عن أبي الحسن الرضا الله قال: سمِعتُه يقول: "إنّ الله خلق هذا النّطاق زَبَرْ جَدَةً خَضْراء، منها اخضرّت السّماء». قلتُ: وما النّطاقُ؟ قال: "الحِجابُ، ولله عزّ وجلّ وراء ذلك سبعون ألف عالَم أكثر من عَدَدِ الجِنّ والإنسِ، وكلّهم يلعَنُ فُلاناً وفُلاناً»(٢).

• وفي كتاب منهج التحقيق إلى سواءِ الطّريق لبعض الإمامية \_ في حديثٍ طويلٍ \_ في سؤال الحسن أباه على ان يريّهُ ما فَضّله الله تعالى به من الكرامة ، وساق الحديث إلى أن قال: ثم إنّ أمير المؤمنين الله أمر الرّيح فصارَت بنا إلى جَبَلِ (قَ) فانتهينا إليه ، فإذا هو من زمُردةٍ خَضْراء ، وعليها مَلَكُ على صورةِ النّسر ، فلمّا نظر إلى أمير المؤمنين الله قال المَلَك: السلام عليك يا وصيّ رسولِ ربّ العالمين وخليفته ، أتأذن لي في الردّ؟ فرد الله وقال له: "إنْ شِئتَ تكلّم، وإنْ شِئتَ العالمين وخليفته ، أتأذن لي في الردّ؟ فرد الله قولُ يا أمير المؤمنين. قال: "تُريدُ أن أخبرتُكَ عمّا تسألني عنه". فقال الملك: بل تقولُ يا أمير المؤمنين. قال: "تُريدُ أن آذن لك أن تزورَ الخِضْر الله الرحمن الرحيم . ثم تَمَشّينا على الجَبل هُنيئة ، فإذا المَلَك بعد أن قال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم . ثم تَمَشّينا على الجَبل هُنيئة ، فإذا بالمَلك قد عادَ إلى مَكانِه بعد زيارة الخِضْر الله ، فقال سلمان: يا أمير المؤمنين ، بالمَلك ما زارَ الخِضْر إلا حينَ أخذ إذنك؟

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص ١١.

السَّرير، ثمَّ عادت الأرضُ كما كانت، أسرَع من طَرفة النَّظُر، وعندنا نحنُ ـ والله ـ اثنان وسَبعون حرْفاً، وحرف واحِدٌ عند الله تعالى استأثر به في عِلْم الغَيْب، ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، عرفنا من عرفنا، وأنكرَنا من أنْكرَنا». والحديث بطولِه تقدّم في باب يأجوج ومأجوج من آخر سورة الكهف.

7 - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿قَ وَالقُرْآنِ الْمَحِيدِ﴾، قال: ﴿قَ﴾ جَبَلٌ محيط بالدُّنيا من وراء يأجوج ومأجوج، وهو قسم، ﴿بَلْ عَجِبُوا﴾، يعني قريشاً ﴿أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مُنْهُم ﴾، يعني رسول الله ﴿ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ \* أَوِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُراباً ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾، قال: نزلت في أبيّ بن خَلف، قال لأبي جَهْل: إنّي لأعجب من محمّد، ثمّ أخذ عَظْماً فَقَتَّه، ثم قال: يَزعُم محمّد أنّ هذا يَحيا! فقال الله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْر مَّريج ﴾، يعني مُختلف. ثم احتج عليهم وضرب للبغثِ والنُشور مَثلاً فقال: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى مُختلف. ثم احتج عليهم وضرب للبغثِ والنُشور مَثلاً فقال: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُم كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاها وَمَا لَهَا مِن فُروجٍ \* وَالأَرْضَ مَدُدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلُّ زَوْج بَهِيجٍ ﴾، أي حَسَن ﴿بَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكلِّ عَبْدٍ مُنْ يُخْصِدُ إِلَا اللهُ عَنْ السَّماءِ مَاءً مُّبارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحَبَّ الحَصيدِ ﴾، قال: كلُّ عَبْدٍ حبُّ بُحصد (١).

٧ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن يَقْطين، عن عَمْرو بن إبراهيم، عن خَلَف بن حَمّاد، عن محمّد بن مُسلِم، قال: سمِعتُ أبا جعفر الله الله الله الله الله قوله تعالى: ﴿وَنَرَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً ﴾، قال: ليس من ماءٍ في الأرض إلا وقد خالطه ماءُ السَّماء»(٢).

وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتِ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿ إِنْ قَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَلْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا كَذَاكِ ٱلْخُرُوجُ ﴿

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ﴾، أي مرتفعات ﴿لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾، يعني بعضُه على بعض ﴿وِزْقاً لِلْعِبادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَلْلِكَ الْحُرُوجُ﴾، جواباً لقولِهم: ﴿أُءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُراباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ (٣)، فقال الله:

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ق، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٦ ص ٣٨٧ ح ١.

كما أنّ الماء إذا أنزَلناه من السماء، فيخرج النّباتُ من الأرض، كذلك أنتُم تُخرجون من الأرض (١).

# كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَكَذَّبَ الرُّسُلَ فَئَ وَعِيدِ ۞

الحمد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عُبيس بن هِشام، عن حسين بن أحمد المِنقَرِيّ، عن هِشام الصَّيدَنانيّ، عن أبي عبد الله على قال: سأله رجل عن هذه الآية: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾، فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالأُخرى، فقال: «هُنّ اللّواتي باللّواتي» يعني النّساء بالنّساء (٢).

٣- وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حَمّاد بن عيسى، عن الحُسين ابن المُختار، قال: حدّثني إسماعيل بن جابر، قال: كنتُ فيما بين مكّة والمدينة، أنا وصاحبٌ لي، فتذاكرنا الأنصار، فقال أحدُنا: هُم نُزّاعٌ من قبائل (٤)؛ وقال أحدُنا: هُم من أهلِ اليَمَن، قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله الله العراق، وجاء شجرة، فابتدأ الحديث ولم نَسأله، فقال: «إنّ تُبّعاً لمّا جاء من قبل العراق، وجاء معه العُلماء وأبناء الأنبياء، فلمّا انتهى إلى هذا الوادي لهُذَيل، أتاه أناسٌ من بَعض القبائل، فقالوا: إنّك تأتي أهلَ بَلْدَةٍ قد لَعِبوا بالنّاس زَماناً طويلاً، حتى اتّخذوا بلادَهم حَرماً، وبنيّتهم رَبّاً أو ربّةً. فقال: إنْ كان كما تقولون قتلتُ مُقاتليهم، وسَبيتُ ذُرْيتهم وهدَمتُ بنيّتهم.

(۲) الکافی ج ٥ ص ٥٥١ ح ١.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٧ ص ٢٠٢ ح ١.

<sup>(</sup>٤) النُّزَاع من القبائل: هم جمع نازع ونَزِيع، وهو الغريب الذي نَزَع عن أهله وعشيرته، أي بعُد وغاب. «النهاية ج ٥ ص ٤١».

قال: فسالت عيناه حتّى وقعتا على خدّيه، قال: فدعا العُلماء وأبناء الأنبياء، فقال: انظُروني وأخبروني لما أصابني هذا؟ قال: فأبوا أن يُخبروه حتّى عزم عليهم، قالوا: حدِّثنا بأيّ شيءٍ حدَّثت نفسك؟ قال: حدِّثتُ نفسي أن أقتُلَ مقاتليهم، وأسبي ذُرِيّتهم، وأهدِم بنيّتهم، فقالوا: إنّا لا نرى الذي أصابك إلاّ لذلك، قال: ولم هذا؟ قالوا: لأنّ البَلد حَرَمُ الله، والبيتَ بيتُ الله، وسُكّانَه ذُرِية إبراهيم خليلِ الرحمان. فقال: صَدَقتُم، فما مَخْرَجِي مِمّا وقعت فيه؟ قالوا: تُحدِّث نفسك بغير ذلك، فعسى الله أن يردّ عليك، قال: فحدّث نفسه بخير، فرَجعت خدقتاه حتى ثَبَتَتا مَكانهُما، قال: فدَعا بالقوم الذين أشاروا عليه بهَدْمِها فقتلهم، ثمّ أتى البيتَ وكساه وأطعَم الطّعام ثلاثين يوماً كلّ يوم مائة جَزورٍ، حتّى حُمِلت الجِفانُ إلى السّباعِ في رؤوسِ الجِبال، ونُثرتِ الأعلافُ في الأوديَةِ للوُحوش، ثم الضَرف مِن مكّة إلى المدينة، فأنزل بها قوماً مِن أهلِ اليَمَن من غسّان، وهُم الأنصار». وفي رواية أُخرى: كساه النّطاع وطيّه.

قلتُ: وقد تقدّم حديث في تُبَّع في سورة البقرة، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فليُؤخذ من هناك(١).

٤ ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن إبراهيم بن عبد الحَميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله الله الله قال: "إن تُبعاً قال للأوس والخَرْرَج: كونوا ها هنا حتّى يخرُج هذا النبيّ، أمّا أنا فلو أدرَكتهُ لَخَدَمتُه ولخرجتُ معه" (١).

• ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسين البَزّاز، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الأصَمّ، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدّثنا يونُس بن بُكير الشَّيبانيّ، عن زكريّا بن يحيى المَدَني، عن عِكرِمَة، قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يشتبهَنّ عليكم أمرُ تُبّع فإنّه كان مُسلماً (٣).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عمر بن أبان، عن أبان، رفعه: إنّ تُبّعاً قال في مسيره:

<sup>(</sup>١) عند تفسير الآية: ٨٩ من سورة البقرة. (٢) كمال الدين وتمام النعمة ص ١٦٩ ح ٢٦.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين وتمام النعمة ص ١٦٩ ح ٢٧.

ولقد أتاني من قريظة عالِمُ قال ازدَجِر عن قرية محجوبة فعفُوتُ عنهم عَفْوَ غير مثرًبٍ فعفُوتُ عنهم عَفْوَ غير مثرًبٍ وتركتُ ها لله أرجو عَفْوَه ولقد تركتُ له بها من قومنا نَفَراً يكونُ النَّصْرُ في أعقابهم ما كنت أحسَبُ أنّ بيتاً ظاهِراً قالوا: بمكّة بيتُ مالٍ داشرٍ فأردتُ أمراً حال رَبّي دونه فأردتُ أمراً حال رَبّي دونه فتركتُ ما أمّلتُه فيه لهم

حَبْرٌ لَعَمرك في اليهود مُسَوَّد لنبي مكة من قُريش تهتدِ وتركتهم لعقاب يوم سَرْمَدِ يوم الحساب من الحَميم الموقّدِ نفراً أُولي حَسَب وممّن يُحمَد أرجو بذاك ثوابَ رَبِّ محمّد لله في بطحاء مكّة يُعبَد لله والله يدفعُ عن خرابِ المَسْجِد والله يدفعُ عن خرابِ المَسْجِد وتركتُهم مثلاً لأهلِ المَسْجِد

قال أبو عبد الله عليه: «قد أُخبرَ أنّه سيخرُج من هذه \_ يعني مكة \_ نبيّ يكونُ مُهاجرته إلى يثرِب، فأخذ قوماً من اليمن فأنزلهُم مع اليهود لينصرُوه إذا خرَج، وفي ذلك يقول:

شَـهِـدتُ عـلى أحـمـد أتـه فـلَـو مُـدّ عُـمـري إلـى عُـمـره وكنتُ عَذاباً على المشرِكين

رسولٌ من الله بارىء النَّسَم لكنتُ وزيراً لَهُ وابنَ عمّ أسقيهُمُ كأس حتفٍ وغمّ»(١)

قلت: وقد تقدّم خَبَر قوم نوح وعادٍ وثمود وإخوان لوطٍ وأصحاب الأيكةِ في سورة هود، وخبر أصحابِ الرَّسِّ في سورةِ الفُرقان، وفِرعَون في طه وغيرها، فلتؤخذ من هناك.

ملي بن إبراهيم: الرَّسُّ نَهرٌ بناحِيةِ آذَرْبِيجان (٤).

<sup>(</sup>۱) كمال الدين وتمام النعمة ص ١٦٨ ح ٢٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ٩ ص ١١١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ١١١.

# أَفَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ

٧ ـ وعنه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن عبسى، عن الحسن بن محبوب، عن عَمْرو بن شِمْر، عن جابر بن يزيد، قال: سألت أبا جعفر عليه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ سألت أبا جعفر عليه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ سألت أبا جعفر عليه قال: «يا جابر، تأويل ذلك أنّ الله عزّ وجلّ إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم، وسكن أهلُ الجنةِ الجنةَ وأهلُ النارِ النارَ، جدّد الله عالماً غير هذا العالم، وجدّد خَلْقاً من غير فُحولةٍ ولا إناث يعبُدونه ويوحدونه، وخَلَق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحمِلهم، وسماءً غير هذه السماء تُظلّهم، لعلك ترى أنّ الله إنما خلق هذا العالم الواحد، وترى أنّ الله لم يخلق بشراً غيرَكُمْ، بلى والله، لقد خلق ألف ألف عالَم، وألف ألف آدم، أنت في آخِر تلك العوالم وأولئك الآدميّين» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨. (٢) الخصال ص ٣٥٨ ح ٤٥.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٢٧٧ ح ٢.

## وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُمُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١

 ١ ـ شرف الدين النجفي، قال: تأويله جاء في تفسير أهل البيت ﷺ، وهو ما رُوي عن محمّد بن جُمهور، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن مُيسّر، عن بعض آلِ محمّد (صلوات الله عليهم)، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ونَعْلَمُ مَا تُوَسُّوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾. قال: «هو الأول»، وقال في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ﴾ (١)، قال: «هُو زُفَر، وهذه الآياتِ إَلَى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾(٢)، فيهما وفي أتباعهما، وكانوا أحقّ بها وأهلها»(٣).

٢ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾، قال: حَبْلِ الْعُنْقُ<sup>(٤)</sup>.

إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ لَهِ اللَّهِ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلْنَا

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن حَمَّاد، عن الحَلَبي، عن أبي عبد الله عليه، قال: «ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما مَلَك مُرشِد، وعلى الأخرى شَيْطان مفتِّن، هذا يأمُره وهذا يزجُره، الشيطانُ يأمُره بالمَعاصي، والملك يزجُره عنها، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ \* مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (٥٠).

٢ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحَكَم، عن الفضل بن عُثمان المُراديّ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: «قال رسول الله الله الله الله الله الله الله على الله بعدَهُنَّ إلا هالك؛ يَهُمَّ العبدُ بالحسنة فيَعمَلها، فَإِن هو لم يَعْمَلْها كَتب الله له حسنَةً بحُسنِ نيَّته، وإن هو عَمِلَها كتب الله له عَشْراً، ويهُمّ بالسّيئة أن يَعْمَلَها، فإنْ لم يَعْمَلُها لم يُكْتَب عليه شيء، وإن هو عَمِلها أُجِّلَ سبع ساعات، وقال صاحِبُ الحسَناتِ لصاحبِ السّيئاتِ، وهو صاحب الشِّمال: لا تَعْجَل، عسى أن يُتبِعَها بحسنَةِ تمحوها، فَإنَّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ﴾ (٦) أو اسْتِغْفَار، فإن هو قال: أستغفِرُ الله

(4)

سورة قَ، الآية: ٢٧. (1)

سورة قَ، الآية: ٣٠. (٤)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٠.

<sup>(7)</sup> سورة هود، الآية: ١١٤.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٧٧ ح ٢. (٥) الكافي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١.

الذي لا إلّه إلا هو، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه، لم يُكتَب عليه شيء، وإن مضَت سبعُ ساعاتِ ولم يُتبعُها بحَسنةِ ولا استغفار، قال صاحِبُ الحَسنات لصاحبِ السَّيئات: اكتب على الشَّقِيّ المحروم»(١).

" وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن عمر بن أُذينة وابن بُكَير، عن زُرارة، عن أبي جعفر الله الله عن الدُّعاء والقراءة إلا ما أسمَع نفسَه (٢).

٤ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد عن حَريز، عن زرارة، عن أحدِهما ﷺ، قال: «لا يكتُب المَلَك إلا ما سَمِع، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً﴾ (٣) فلا يعلم ثوابَ ذلك الذّكر في نفسِ الرجل غَيرُ الله لعَظَمتِه» (٤).

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن حمّاد، عن حَرِيز، عن زُرارة، عن أحدهما ﷺ، قال: «لا يكتُب المَلَك إلا ما يسمَع قال الله عز وجلّ: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً﴾»، قال: «لا يعلَم ثوابَ ذلك الذّكر في نفسِ العبد غيرُ الله تعالى»(٥).

7 ـ الحسين بن سعيد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عُمير، عن محمّد بن حُمْران، عن زُرارة، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ، يقول: «ما من عبد إلا ومعه مَلَكان يكتُبان ما يلفظه، ثمّ يرفَعان ذلك إلى مَلَكين فوقهُما، فيُثبّتان ما كان من خير وشرّ، ويُلقِيان ما سِوى ذلك»(٦).

٧ ـ وعنه: عن الحسين بن عُلوان، عن عَمْرو بن شِمْر، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «ها هنا واحِد» وها هنا واحِد» يعني عِند شِدقَيْهِ (٧).

٨ ـ وعنه: عن حَمّاد، عن حَرِيز، وإبراهيم بن عَمْرو، عن زُرارة، عن أبـي

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٣١٣ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) الزهد ص ٥٣ ح ١٤٤.

<sup>(</sup>۷) الزهد ص ۵۳ ح ۱٤۲.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ٣١٣ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٣٦٤ ح ٤.

<sup>(</sup>٦) الزهد ص ٥٣ ح ١٤١.

جعفر عليه ، قال: «لا يكتُب المَلكان إلا ما نطق به العبد»(١).

٩ ـ وعنه: عن النَّضْر بن سُوَيد، عن حسين بن موسى، عن أبي حمزة، عن مَلك، كلُّ واحِد منهم على مائة ألف يُحصون أعمالَ العباد، فإذا كان رأسُ السُّنَةِ بِعَثِ اللهِ إليهِم مَلَكًا يُقَالُ له السِّجِلِّ فانتسخ ذلك منهم، وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ (٢٠) (٣).

١٠ - وعنه: عن النَّضْر بن سُوَيد، عن عاصم بن حُميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَّمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعيدٌ﴾، قال: «هما المَلكَان». وسألتُه عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾ (٤)، قال: «هو المَلَك الذي يحفَظُ عليه عَمَلَهُ». وسألتُه عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾ (٥)، قال: «هو شَيْطانه» (٦).

١١ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حَديد، عن جَميل بن دَرّاج، عن زُرارة، عن أحدهما بين الله قال: "إنّ الله تبارك وتعالى جَعل لآدم في ذُرّيته: من هُمّ بحسنَة ولم يعمَلْها، كُتِبَت لَه حَسنة، ومن هَمّ بحسنةٍ وعَملها، كُتب له بها عَشْر، ومن هَمّ بسيئةٍ ولم يَعْملها لم تُكتَب عليه، ومن همّ بها وعمِلها، كُتِبَت عليه سيّئةٌ، (٧).

١٢ ـ وعنه: عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عُثمان ابن عيسى، عن سمَاعة بن مِهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على قال: «إنَّ المؤمِنَ لَيَهُمَّ بالحسنةِ ولا يعمل بها، فتُكتَب له حسَنة، وإن هو عَمِلها كُتبت له عشر حَسَنات، وإنّ المؤمن لَيهُم بالسّيئة أنْ يَعْمَلها، فلا يعملها، فلا تُكتب عليه»(٨).

١٣ ـ ثمّ قال محمّد بن يعقوب: عنه، عن عليّ بن حَفْص العوسيّ، عن عليّ

(0)

الزهد ص ٥٤ ح ١٤٥.

الزهد ص ٥٣ ح ١٤٣. (1)

سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤. (٢)

سورة قَ، الآية: ٢٣. (1)

<sup>(7)</sup> 

الزهد ص ٥٤ ح ١٤٦. **(A)** الكافي ج ٢ ص ٣١٣ ح ٢.

سورة قَ، الآية: ٢٧. الكافي ج ٢ ص ٣١٣ ح ١.

ابن سائح، عن عبد الله بن موسى بن جعفر، عن أبيه على، قال: سألته عن المَلَكين، هل يعلَمان بالذُّنبِ إذا أراد العبدُ أن يفعله أو الحَسَنة؟ فقال: "ريح الكَثيف والطيِّب سَواء؟"، قلت: لا. قال: «إنَّ العبد إذا همَّ بالحسَنة خرَج نَفَسُه طيّب الرّيح، فقال صاحب اليّمين لصاحبِ الشّمال: قُم، فإنّه قد همّ بالحسّنة؛ فإذا فعلها كان لِسانُه قلمه، ورِيقُه مِدادَهُ فأثبتها له. وإذا همّ بالسيئةِ، خرَج نفَسُه مُنتن الريح، فيقول صاحِبُ الشَّمال لصاحِب اليمين: قِف، فإنَّه قد همَّ بالسيئة، فإذا هو فعلها كانَ لِسانُه قلمَه، ورِيقُه مِداده، وأثبتها عليه»<sup>(۱)</sup>.

14 \_ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن محمّد ابن جُمْران، عن زُرارة، قال: سمِعتُ أبا عبد الله عليه يقول: «إنَّ العبدَ إذا أذنَب ذَنْبًا أَجِّلَ من غَدْوَةِ إلى الليل، فإن استغفر الله لم يُكتب عليه"<sup>(٢)</sup>.

10 ـ وعنه: عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، وأبي عليّ الأشعري، عن محمّد ابن عبد الجبّار، عن صَفُوان، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عَلِين ، قال: «مَن عَمِلَ سيَّنةً أُجِّلَ فيها سَبعَ ساعاتٍ من النَّهار، فإنْ قال: أستغفر الله الذي لا إلَّه إلاَّ هو الحَيِّ القَيوم؛ ثلاث مرات، لم تُكتب عليه "(٣).

١٦ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم وأبي عليّ الأشعريّ، ومحمّد بن يحيى، جميعاً، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مَهْزيار، عن فَضالة بن أيوب، عن عبد الصَّمَد بن بَشير، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله الله الله المؤمن إذا أذنب ذنباً أجَّله الله سبع ساعاتٍ، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيّئة. وإن المؤمن لَيذكر ذَنْبَه بعد عِشْرين سنة حتى يستغفر الله فيغفر له، وإنّ الكافر لَينساه من ساعته»(٤).

١٧ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن الحكم، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: «مَن عمل سيئةً أجِّل سبع ساعاتٍ من النَّهار، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إلَّه إلاَّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه؛ ثلاث مرات، لم تُكتب عليه"(٥).

(٣)

الكافي ج ٢ ص ٣١٣ ح ٣. (1)

الكافي ج ٢ ص ٣١٧ ح ٢.

الكافي ج ٢ ص ٣١٨ ح ٥. (0)

<sup>(</sup>٢) الكاني ج ٢ ص ٣١٧ ح ١. (٤) الكافي ج ٢ ص ٣١٧ ح ٣.

1۸ ـ وعنه: عن أبي عليّ الأشعري ومحمّد بن يحيى، جميعاً، عن الحسين ابن إسحاق وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن عليّ بن مَهْزيار، عن النضر بن سُوَيد، عن عبد الله بن سِنان، عن حَفْص، قال: سمعتُ أبا عبد الله على يقول: «ما مِن مؤمن يُذنِب ذَنباً إلا أجّله الله عزّ وجلّ سبع ساعاتٍ من النهار، فإن هو تاب لم يُكتب عليه شيءٌ، وإنْ هو لم يفعل كُتبَ عليه سيّئة». فأتاه عبّاد البَصْرِي فقال له: بَلَغنا أنّك قلتَ: ما من عَبدٍ يُذنب ذَنباً إلا أجّله الله عزّ وجلّ سبع ساعاتٍ من النهار؟ فقال: «ليس هكذا قلتُ، ولكنّي قلت: ما مِن مؤمن، وكذلك كان قولي»(۱).

19 - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن جميل ابن ذَرّاج، عن ابن بُكير، عن أبي عبد الله، أو عن أبي جعفر عليه قال: «إنّ آدَمَ عليه قال: رَبّ سلّطت عليّ الشّيطان وأجرَيته مِنّي مَجرى الدم، فاجعل لي شيئاً. فقال: يا آدم، جعلتُ لك أنّ مَن هَمّ مِن ذُريتك بسيئة لم تُكتب عليه، فإن عَمِلها كُتِبَت عليه سيئة، ومن همّ منهم بحسنة فإن لم يعمَلها كُتِبَت له حسنة، وإن هو عَمِلها كُتِبَت له عشرٌ؛ قال: يا ربّ زِدْني قال: جَعلت لك أنّ من عَمِلَ منهم سيئة ثمّ استغفر غفرتُ له، قال: يا ربّ زِدني قال: جعلت لهم التؤبة - أو قال: بسطتُ لهم التوبة - حتى تبلُغ النَفْسُ هذه، قال: يا ربّ حَسبي»(٢).

• ٢٠ وعنه: عن عِدة من أصحابنا، عن سَهْل بن زياد، عن يحيى بن المُبارك، عن عبد الله بن جَبلَة، عن إسحاق بن عمّار، قال: دخلتُ على أبي عبدالله عَلَيْ فنظر إليَّ بوَجه قاطِب، فقلتُ: ما الذي غيّرك لي؟ قال: «الذي غيّرك لإخوانِك، بلَغني ـ يا إسحاق ـ أنّك أقعدت ببابك بَوّاباً يرُدّ عنك فقراء الشِيعة». فقلت: جُعلتُ فِداك، إنّي خِفْتُ الشهرة. فقال: «أفلا خِفْتَ البَلِيّة، أوما علِمتَ أنّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عزّ وجلّ الرّحمة عليهما، فكانت تسعة وتسعين المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عزّ وجلّ الرّحمة، وإذا قعدا يتحدّثان قالتِ الحَفَظةُ بعضها لبعض: اعتزلوا بنا، فلعلّ لهُما سِرّاً، وقد ستر الله عليهما!؟». الحَفَظةُ بعضها لبعض: اعتزلوا بنا، فلعلّ لهُما سِرّاً، وقد ستر الله عليهما!؟». فقلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾؟ فقال: «السحاق، إن كانت الحَفَظةُ لا تسمَع، فإنّ عالِمَ السِّرٌ يسمع ويرى»(٣).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۳۱۸ ح ۹.(۲) الكافي ج ۲ ص ۳۱۹ ح ۱.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ١٤٥ ح ١٤.

٧٢ ـ ابن بابويه في بشارات الشيعة: عن أبيه، قال: حدّثني سعد بن عبد الله، عن عبّاد بن سليمان، عن سَدير الصَّيْرفيّ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه وعنده أبو بصير ومَيسَرة وعِدّة مِن جُلَسائه، فلمّا أن أخذت مَجلِسي أقبل عليّ بوجهه، وقال: «يا سَدير، أما إنّ وليّنا ليَعبُد الله قائماً وقاعداً ونائماً وحيّاً وميّتاً». قال: قلت: جُعِلتُ فِداك، أمّا عِبادته قائماً وقاعداً وحيّاً فقد عرفنا، كيف يعبد الله نائماً وميّتاً؟. قال: «إنّ وليّنا ليضع رأسَه فيرقد، فإذا كان وقتُ الصلاة وُكِل به ملكان خُلقا في الأرض، لم يَصْعَدا إلى السّماء، ولم يَريا ملكوتهما، فيُصلّيان عِنده حتى ينتبه، فيكتب الله ثواب صلاتهما له، والركعة من صلاتهما تعدِل ألف صلاة من صلاة الآدميين.

وإنّ وليّنا لَيقبضُه الله إليه، فيصعد مَلَكاه إلى السّماء فيقولان: يا رَبَّنا، عبدك فلان بن فلان، انقطع واستوفى أجَله، ولأنت أعلم مِنا بذلك، فائذن لنا نعبدك في آفاق سَمائك وأطراف أرضك، قال: فيوحي الله إليهما: إنّ في سمائي لَمَن يعبُدني، وما لي في عبادتهِ من حاجةٍ بل هو أحوَج إليها، وإنّ في أرضي لَمنْ يعبُدني حقّ عبادتي، وما خلقتُ خَلْقاً أحَبّ إليّ منه. فيقولان: يا ربّنا من هذا الذي يسعد بحبّك إياه؟ قال: فَيُوحي الله إليهما: ذلك مَن أُخذ ميثاقه بمحمّد عبدي ووصيّه وذريتهما بالولاية، اهبطا إلى قَبْرِ وَلِيّي فُلان بن فُلان، فَصلّيا عِندَه إلى أن

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢.

أبعثه في القيامة. قال: فيهبط المَلكان، فيُصلّيان عند القبر إلى أن يبعثه الله، فيكتُب ثوابَ صلاتِهما له، والرَّكْعة من صلاتهما تَعدِلُ ألفَ صلاةِ من صلاةِ الآدميّين». قال سَدِير: جُعلت فِداك، يابن رسول الله، فإذن وليَّكم نائماً وميَّتاً أعبد منه حيًّا وقائماً؟ قال: فقال: «هيهات يا سَدير، إنّ وليّنا ليُؤمّن على الله عزّ وجلّ يوم القيامة فيُجيز أمانه».

٢٣ ـ الدَّيْلَميّ، قال: قال رسول الله الله الله الله الله على العبد كلَّ شيء، حتى أنينُه في مَرضِه ١٠٠٠. والأحاديث في ذلك كثيرةٌ، تركنا ذكرها مخافة الإطالة، وقد ذكرنا من ذلك شيئاً كثيراً في كتاب معالم الزُلفي من أرادها وقف عليها من هناك.

#### وَجَآةَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخَقِّ الْكُلُ

١ - على بن إبراهيم: قال: نزلت: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الحَقِّ بالمَوتِ)(٢). وروى الطُّبرسيّ مِثله، قال: ورواه أصحابنا عن أثمة الهُدى ﷺ.

ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَجِيدُ ﴿ إِنَّ الْمُعْرَفِ وَالْكَ وَمُ ٱلْوَجِيدِ ﴿ وَجَاةَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِتُ وَشَهِيدُ

﴾ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ فَ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىّ

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾، قال: نزلت في الأول، وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَها سَائِقٌ وشَهِيدٌ﴾، يشهد عليها، قال: سائق يسوقها. قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾، يعني شيطانه، وهو الثاني.

﴿ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾ (٣). وقد تقدّمت رواية في هذا المعنى في ما تقدّم من السورة.

 ٢ ـ الطّبرسيّ: عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ في معنى القرين: «يعني المَلَكُ الشَّهيد عليه"(٤).

٣ ـ الحسن بن أبي الحسن اللَّيْلَميّ: بإسناده عن رجاله، عن جابر بن يزيد،

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) تفسیر القمی ج ۲ ص ۳۰۰. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٠. (٤) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٤٣.

## ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ١

ا على بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبو القاسم الحسيني، قال: حدّثنا فرات ابن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن حسّان، قال: حدّثنا محمّد بن مروان، عن عبيد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب ، في قوله تعالى: ﴿ الْقِيا فِي جَهَنَّم كُلَّ كَفّارٍ عَن جدّه، قال: «قال رسول الله الله الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ، كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش، ثمّ يقول الله تبارك وتعالى لي ولك: قُوما فألقيا في جهنم من أبغضكما وكذّبكما، وعاداكما في النار» (٢).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٠٩ ح ٢. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) الرَّبطة: كلّ ثوبٍ لين رقيق. (لسان العرب والمعجم الوسيط مادة ريط».

وليِّي علي بن أبي طالب، طوبَى لمن أحبِّه، وويل لمن أبغضه وكذب عليه.

ثمّ يرجع مالك، فيقبل عليّ ومعه مفاتيح الجنّة ومقاليد النار، حتّى يقف على عجزة (۱) جهنّم، ويأخُذ زمامها بيده، وقد علا زفيرها، واشتد حرّها، فتنادي جهنّم: يا عليّ جُزني فقد أطفأ نورك لَهبي، فيقول لها عليّ: قرّي يا جهنّم، ذري هذا وليّي وخُذي هذا عدوّي. فلَجهنّم يومئذ أشدّ مطاوعة لعليّ من غُلام أحدكم لصاحبه، فإن شاء يذهب به يَسرة، ولَجَهنّم يومئذ أشدّ مطاوعة لعليّ فيما يأمرها به من جميع الخلائق، وذلك أن عليّاً يومئذ قسيم الجنّة والنار» (۲).

٣ ـ الشيخ في أماليه، قال: قال رسول الله في قوله عزّ وجلّ: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾، قال: «نزلت فيّ وفي عليّ بن أبي طالب، وذلك أنّه إذا كان يوم القيامة شفّعني ربّي وشفّعك يا عليّ، وكساني وكساك يا عليّ، ثم قال لي

<sup>(</sup>۱) العجزة: مؤخرة الشيء. «القاموس المحيط والمعجم الوسيط واللسان مادة عجز» وأراد هنا: على حافة جهنم.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٠.

ولك: ألقيا في جهنّم كلّ من أبغضكما وأدخِلا الجنّة كلَّ من أحبَّكما، فإنّ ذلك هو المؤمن (١٠).

٤ ـ محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن مِهران، عن محمّد بن عليّ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه، قال: «كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والمِيْسَم». وعنه: عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّىٰ بن محمّد، عن محمّد بن الجُمهور العَمّي، عن محمّد بن سِنان، قال: حدّثنا المفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: ثمّ ذكر الحديث (٢).

• وعنه: عن عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفي، قال: حدّثنا سعيد الأعرج، قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله على أبي عبد الله المؤمنين على أنا قسيم الله بين الجنّة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم» (٣).

7 - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا أبو العباس القطّان، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدّثنا عبد الله بن داهر، قال: حدّثنا أبي، عن محمّد بن سِنان، عن المفضّل ابن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق الله عن المفضّل المؤمنين الله قسيم الجنّة والنار؟ قال: «لأن حبّه إيمان، وبغضه كفر، وإنّما خُلِقت الجنّة لأهل الإيمان، والنار لأهل الكفر، فهو الله قسيم الجنّة والنار لهذه العلّة، فالجنّة لا يدخُلها إلا أهل محبته، والنار لا يدخُلها إلا أهل بغضه». قال المفضّل، فقلت: يابن رسول الله، فالأنبياء والأوصياء الله كانوا يُحِبّونه، وأعداؤهم كانوا يبغُضونه؟ قال: «نعم».

قلت: فكيف ذلك؟ قال: «أما علمت أنّ النبيّ قال يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يحُبّ الله ورسوله، ويجبّه الله ورسوله، ما يرجع حتّى يفتح الله

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج ۱ ص ۳۷۸.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ١٥٣ ح ٢.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ١٥٢ ح ١.

فقلت له: يابن رسول الله، فعليّ بن أبي طالب الله يُدخِل محبّه الجنّة، ومبغضه النار، أو رضوان ومالك؟ فقال: «يا مفضّل، أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى بعث رسول الله وهو روح إلى الأنبياء الله وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟»، قلت: بلى. قال: «أما علمت أنّه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته، واتباع أمره، ووعدهم الجنّة على ذلك، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأذكره النار؟»، قلت: بلى. قال: «أفليس النبيّ ضامناً لما وعد وأوعد عن ربّه عزّ وجلّ؟»، قلت: بلى. قال: «أوليس عليّ بن أبي طالب الله خليفته وإمام أمّته؟»، قلت: بلى. قال: «أوليس رضوان ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته قلت: بلى. قال: «أوليس رضوان ومالك صن جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبّته؟»، قلت: بلى. قال: «فعليّ بن أبي طالب الله إذن قسيم الجنّة والنار، عن رسول الله تبارك ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى، يا مفضّل خُذ هذا فإنّه من مخزون العلم ومكنونه، ولا تُخْرِجه إلاّ إلى وتعالى، يا مفضّل خُذ هذا فإنّه من مخزون العلم ومكنونه، ولا تُخْرِجه إلاّ إلى

٧ - وعنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا الحسن بن عَرفة بسُر مَن رأى، قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا محمّد بن إسرائيل، قال: حدّثنا أبو صالح، عن أبي ذرّ (رحمة الله عليه)، قال: كنت أنا

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۱ ص ۱۹۳ باب ۱۳۰ ح ۱.

وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة، فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف دِرْهَم، فلمّا قَدِمنا المدينة أهداها لعليّ الله تَخْدِمه، فجعلها عليّ الله في منزل فاطمة الله المحسن، فعلتها؟»، فقال: «لا والله \_ يا بنت محمّد \_ ما فعلت شيئاً فما الذي تريدين؟»، قالت: «تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله الله الها: «قد أذنت لك». فتجلببت بجلبابها، وتبرقعت ببرقعها، وأرادت النبيّ فهبط جَبْرَئيل الله فقال: يا محمّد، إنّ الله يقرئك السلام، ويقول لك: إن هذه فاطمة، قد أقبلت إليك تشكو عليّاً، فلا تقبل منها في عليّ شيئاً. فدخلت فاطمة، فقال لها رسول الله الله : «جئتِ تشكين عليّاً؟»، قالت: «إي وربّ الكعبة». فقال لها: «ارجِعي إليه، فقولي له: رغم أنفي لرضاك».

٨ - الشيخ في أماليه: عن أبي محمّد الفحّام، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني إسحاق بن عبدوس، قال: حدّثني محمّد بن بهار بن عمّار، قال: حدّثنا زكريا بن يحيى، عن جابر، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، قال: «أتيت النبيّ وعنده أبو بكر وعمر، فجلست بينه وبين عائشة، فقالت لي عائشة: ما وجدت إلا فخِذي أو فخذ رسول الله عليه؟ فقال: مه يا عائشة، لا تؤذيني في عليّ، فإنّه أخي في الدنيا وأخي في الاخرة، وهو أمير المؤمنين، يُجُلِسه الله يوم القيامة على الصراط، فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه النار»(٢).

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ج ١ ص ١٦٥ باب ١٣٠ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ج ١ ص ٢٩٦.

٩ ـ وعنه: قال أبو محمد الفحام، وفي هذا المعنى، حدّثني أبو الطيّب محمد بن الفرحان الدوري، قال: حدّثنا محمد بن علي بن فرات الدهّان، قال: حدّثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي المتوكّل الناجي، عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله الله الله الله تبارك وتعالى يوم القيامة لي ولعليّ بن أبي طالب: أدخلا الجنّة من أحبّكما وأدخلا النار من أبغضكما، وذلك قوله تعالى: ﴿ الْقِيّا فِي جَهَنَّم كُلّ كَفّارٍ عَنيدٍ ﴾ (١).

•١- الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا إبراهيم بن حفص بن عمر العسكريّ بالمِصّيصة، قال: حدّثنا عبيد بن الهيثم ابن عبيد الله الأنماطيّ البغداديّ بحلب، قال: حدّثني الحسن بن سعيد النخعي ابن عبّ شريك، قال: حدّثني شريك بن عبد الله القاضي، قال: حضرت الأعمش في علّته التي قُبض فيها، فبينا أنا عنده، إذ دخل عليه ابن شُبُرُمة وابن أبي ليلي وأبو حنيفة، فسألوه عن حاله، فذكر ضعفاً شديداً، وذكر ما يتخوّف من خطيئاته، وأدركته رنّة فبكي، وأقبل عليه أبو حنيفة، فقال: يا أبا محمّد، إتّق الله، وانظر لنفسك، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، وقد كنت تحدّث في عليّ بن أبي طالب بأحاديث، لو رجعت عنها كان خيراً لك. قال الأعمش: مثل ماذا، يا نعمان؟ قال: مثل حديث عباية: «أنا قسيم النار». قال: الأعمش: مثل ماذا، يا نعمان؟ قال: مثل حديث عباية: «أنا قسيم النار». والذي إليه مصيري - موسى بن طريف، ولم أر أسدياً كان خيراً منه، قال: سمعت عباية بن أول: هنا وليّي دعيه، وهذا عدوّي خُذيه».

وحدّثني أبو المتوكل الناجي في إمرة الحجّاج، وكان يشتُم عليّاً شتماً مُقذِعاً \_ يعني الحجّاج لعنه الله \_ عن أبي سعيد الخُدري (رضي الله عنه)، قال: قال رسول الله عنه : «إذا كان يوم القيامة، يأمر الله عزّ وجلّ فأقعد أنا وعليّ على الصراط، ويقال لنا: أدخِلا الحنة من آمن بي وأحبّكما، وأدخلا النار من كفر بي وأبغضكما». قال أبو سعيد: قال رسول الله في: «ما آمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يتولّ \_ أو قال: لم يُحِبّ \_ عليّاً، وتلا: ﴿ اللَّهِ عَلَى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ

<sup>(</sup>١) الأمالي ج ١ ص ٢٩٦.

عَنِيدٍ ﴾ . قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه ، وقال: قوموا بنا لا يجيئنا أبو محمّد بأطمّ من هذا. قال الحسن بن سعيد: قال لي شريك بن عبد الله: فما أمسى \_ يعني الأعمش \_ حتى فارق الدنيا(١).

11 - عليّ بن بابويه القميّ أبو عبد الله، في الأحاديث الأربعين: عن أربعين شيخاً، عن أربعين صحابياً، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن عليّ بن أبي طالب هموشة الفرزادي المقري، قال: حدّثنا أبو الحسين يحيى بن الحسن بن إسماعيل الحسنيّ الحافظ إملاء، أخبرنا أبو نصر أحمد بن مروان بن عبد الوهاب المقري المعروف بالخبّاز بقراءتي عليه، حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله الطبري المُقرىء العدل قراءة عليه وأنا أسمع، حدّثنا القاضي أبو الحسين عمر بن الحسن بن عليّ بن مالك الشيباني، حدّثنا إسحاق بن محمّد بن أبان النّخعي، حدّثنا يحيى بن عبد الحميد الحميد الحمّاني، حدّثنا شريك بن عبد الله النّخعيّ القاضي، قال: كنّا عند الأعمش في المرض الذي مات فيه، فدخل عليه أبو حنيفة وابن أبي ليلى، فالتفت أبو حنيفة، وكان أكبرهم، وقال له: يا أبا محمّد، اتق الله فإنّك في أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا، وقد كنت تُحدّث في عليّ بن أبي طالب بأحاديث، لو أمسكت عنها لكان خيراً لك.

قال: فقال الأعمش: ألمثلي يقال هذا! أسندوني أسندوني، حدّثني أبو المتوكّل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله الله الذا كان يوم القيامة قال الله عزّ وجلّ لي ولعليّ بن أبي طالب: أدخِلا النار من أبغضكما، وأدخِلا الجنّة من أحبّكما، وذلك قوله تعالى: ﴿ٱلْقِيّا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾». قال: فقام أبو حنيفة، وقال: قوموا، لا يأتي بما هو أطمّ من هذا. قال: فوالله ما جزنا بابه حتى مات الأعمش (رحمة الله عليه)».

17 \_ صاحب الأربعين حديثاً عن الأربعين؛ وهو الحديث الرابع عشر، قال: حدّثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن الحسن الخطيب الدَّينَوري بقراءتي عليه، حدّثني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد الزيّات بسامرة في جُمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن السرور الهاشمي الحلبيّ، حدّثنا عليّ ابن عادل القطّان بنصيبين، حدّثنا محمّد بن تميم الواسطيّ، حدّثنا الجماني، عن

<sup>(</sup>١) الأمالي للطوسي ج ٢ ص ٢٤١.

شريك، قال: كنتُ عند سليمان الأعمش في مرضته التي قُبض فيها، إذ دخل عليه ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمة وأبو حنيفة، فأقبل أبو حنيفة على سليمان الأعمش، فقال: يا سليمان، اتق الله وحده لا شريك له، واعلم أنّك في أول يوم من أيّام الآخرة، وآخر يوم من أيّام الدنيا، وقد كنت تروي في عليّ بن أبي طالب أحاديث، لو أمسكت عنها لكان أفضل.

17 - محمّد بن العباس رحمه الله، عن أحمد بن هوذة الباهليّ، عن إبراهيم ابن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن شريك، قال: بعث إلينا الأعمش وهو شديد المرض، فأتيناه وقد اجتمع عنده أهل الكوفة، وفيهم أبو حنيفة وابن قيس الماصر، فقال لابنه: يا بُنيّ أجلسني. فأجلسه، فقال: إا أهل الكوفة، إنّ أبا حنيفة وابن قيس الماصر أتياني فقالا: إنّك قد حدّثت في عليّ بن أبي طالب أحاديث، فارجع عنها، فإنّ التوبة مقبولة ما دامت الروح في البدن، فقلت لهما: مثلكما يقول لمثلي هذا! أشهدكم \_ يا أهل الكوفة \_ فإنّي في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الذنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، أنّي سمعت عطاء بن أبي رياح يقول: سألت رسول الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَلْقِينَا فِي جَهَنَّم كُلّ كُفّارٍ عَنِيدٍ ﴾. فقال رسول الله في: «أنا وعليّ نُلقي في جهنّم كلّ من عادانا». فقال أبو حنيفة لابن قيس: قم بنا لا يجيء وعليّ نُلقي في جهنّم كلّ من عادانا». فقال أبو حنيفة لابن قيس: قم بنا لا يجيء ما هو أعظم من هذا. فقاما وانصرفا (١٠).

١٤ - السيد الرضي في كتاب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة عن القاضي الأمين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الحلابي المغازي، قال: حدّثني أبي

<sup>(</sup>۱) تأويل الأيات ج ٢ ص ٦١٠ ح ٦.

رحمه الله، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الديّاس، عن عليّ بن محمّد بن مخلد، عن جعفر بن حَفْص، عن سواد بن محمّد عن عبد الله بن نجيح، عن محمّد بن يحيى الأنصاري، عن عمّه حارثة، عن زيد بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: دخلت يوماً على رسول الله فقلت: يا رسول الله، أرني الحقّ حتّى أتبعه? فقال : "يابن مسعود، لِج الى المَخْدع»، فولَجت، فرأيت أمير المؤمنين في راكعاً وساجداً، وهو يقول عقيب صلاته: "اللهم بحرمة محمّد عبدك ورسولك، اغفر للخاطئين من شيعتي». قال ابن مسعود: فخرجت لأخبر رسول الله بذلك، فوجدته راكعاً وساجداً، وهو يقول: «اللهم بحرمة عبدك عليّ اغفر للعاصين من أمّتي». قال ابن مسعود: فأخذني الهلك حتّى غشي عليّ، فرفع النبيّ أرأسه وقال: "يابن مسعود، أكفراً بعد إيمان؟»، فقلت: مَعاذ الله، ولكني رأيت عليّاً في يسأل الله تعالى بك، وأنت تسأل الله تعالى به».

فقال: «يابن مسعود، إنَّ الله تعالى خلقني وعليّاً والحسن والحسين من نور عظمته قبل الخلق بألفي عام، حين لا تسبيح ولا تقديس، وفتق نوري فخلق منه السماوات والأرض، وأنا أفضل من السماوات والأرض، وفتق نور عليّ فخلق منه العرش والكرسيّ، وفتق نور الحسن فخلق منه اللعرش والكرسيّ، وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم، والحسن أجلّ من اللوح والقلم، وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين، والحسين أفضل منهما، فأظلمت المشارق والمغارب، فشكت الملائكة إلى الله عزّ وجلّ الظلمة، وقالت: اللهم بحقّ هؤلاء الأشباح الذين خلقت إلاّ ما فرّجت عنّا هذه الظلمة؛ فخلق الله عزّ وجلّ روحاً وقرّبها بأخرى، فخلق منهما نوراً، ثمّ أضاف النور إلى الروح، فخلق منها الزهراء ﴿ فَن وَلكُ سمّيت الزهراء ﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنّم الزهراء ﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنّم عزّ وجلّ لي ولعليّ: أدخِلا النار من شئتما، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنّم وشيعة ﴾ وألكيّ ولعليّ: أدخِلا النار من شئتما، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنّم وشيعة ﴾ فالكفّار من جحد نبوتي، والعنيد من عاند عليّاً وأهل بيته وشيعة ﴾ فالكفّار من جحد نبوتي، والعنيد من عاند عليّاً وأهل بيته وشيعة ﴾ ألكنّا وشيعة ﴾ ألكنّا وشيعة والكنّا والكنّا والكنّا والمنبية والمناه والمنبية والمنبية والمنها والمنبية والمنها والمنبية والمناه والمنبية والمنبية والمنبية والمناه والمنبية والمنبية

الدين النجفي، قال: ذكر الشيخ في أماليه (٢) بإسناده، عن رجاله، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ، قال: «قال رسول الله في

<sup>(</sup>٢) الأمالي ج ١ ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>١) الفضائل لابن شاذان ص ١٢٩.

قوله عزّ وجلّ: ﴿ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ ، قال: نزلت فيّ وفي عليّ بن أبي طالب، وذلك أنّه إذا كان يوم القيامة شفّعني ربّي وشفّعك يا عليّ، وكساني وكساك يا عليّ، ثم قال لي ولك: ﴿ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ من أبغضكما ، وأدخِلا الجنّة من أحبّكما ، فإنّ ذلك هو المؤمن (١٠).

17 ـ ثمّ قال شرف الدين: ويؤيده ما رُوي بحذف الإسناد، عن محمّد بن حُمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ الْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ الْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَنيدٍ ﴾، فقال: "إذا كان يوم القيامة وقف محمّد وعليّ (صلوات الله عليهما) على الصراط، فلا يجوز عليه إلاّ من معه براءة». قلت: وما براءته؟ قال: "ولاية عليّ ابن أبي طالب عليه والأثمة من ولده الله عليّ ، وينادي منادٍ: يا محمّد، يا عليّ: ﴿ الله يَا جَهَنّمَ كُلَّ كَفَّارٍ ﴾ بنبوتك ﴿ عَنيدٍ ﴾ ، لعليّ بن أبي طالب والأئمة من ولده "(٢).

1۷ ـ أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن شاذان في المناقب المائة لعليّ ابن أبي طالب والأثمة من ولده ﷺ، قال: الثالث والعشرون: عن الباقر، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ، وسُتل عن قوله تعالى: ﴿ ٱلْقِيبَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾، قال: يا عليّ إذا جُمِع الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ، كنت أنا وأنت يومئذٍ عن يمين العرش، فيقول الله تعالى: يا محمّد، ويا عليّ، قوما وألقيا من أبغضكما وخالفكما وكذّبكما في النار» (٣).

مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُرِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَدَابِ الشَّدِيدِ ﴿ فَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الْمُواللَّهُ اللَّ

## هُ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴿

ا - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ﴾، قال: المنّاع: الثاني، والخير: ولاية أمير المؤمنين على وحقوق آل رسول الله الله الله الله الله ولمّا كتب الأوّل كتاب فَدَك بردّها على فاطمة على منعه الثاني، فهو: ﴿مُعْتَدِ مُرِيبٍ \* الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَها آخَرَ﴾، قال: هو ما قالوا: نحن كافرون بمن جعل لكم الإمامة

(٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٠٩ ح ٥.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ۲ ص ۲۰۹ ح ٤. (۳) اوتر زتر برد ۲۰۰۰ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) مائة منقبة ص ٤٧ ح ٢٣.

والخمس. قال: وأما قوله: ﴿قَالَ قَرِينُهُ﴾، أي شيطانه، وهو الثاني ﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾، يعني الأول ﴿وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ﴾، فيقول الله لهما: ﴿لاَ تَخْتَصِموا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالوَعِيدِ \* مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ﴾، أي ما فعلتم لا يبدّل حسنات، ما وعدته لا أخلفه (۱).

#### رَمَّا أَنَا بِظَلَّتِمِ لِلْمَبِيدِ ١

# يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ ٢

1 ـ عليّ بن إبراهيم، قال: هو استفهام، لأنّ الله وعد النار أن يملأها، فتمتلىء النار فيقول لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ على حدّ الاستفهام، أي ليس فيّ مزيد، قال: فتقول الجنّة: يا ربّ وعدت النار أن تملأها، ووعدتني أن تملأني، فبم تملأني وقد ملأت النار؟ قال: فيخلُق الله يومئذ خلَقاً يملأ بهم الجنّة، قال أبو عبد الله عليه "طوبي لهم إنهم لم يَرَوا هموم الدنيا وغمومها" (٤).

#### وَأُزْلِفَتِ ٱلْمُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

١ - علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي زُيّنت ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي زُيّنت ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي زُيّنت ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي زُيّنت

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٢.
 تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضاع ج ١ ص ١١٣ ح ١٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٢.

مَّنْ خَشِى ٱلرَّمْنَنَ وَٱلْمَنْ وَجَاتَهُ بِمَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْرِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿

١ ـ الطَّبَرْسِيّ في مكارم الأخلاق: جاء في وصيّة النبيّ الله: «يابن مسعود، إخش الله بالغيب كأنّك تَراه، فإن لم تكن تَراه فإنّه يَراك، ويقول الله تعالى: ﴿مَنْ

خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنينٍ \* ٱذْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الخُلُودِ﴾ (١).

لَمُم مَّا يَشَاءُ وَذَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ مَا فَلَكُمْ مِن فَرْنِهُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَدِ هَلْ مِن مَعِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا أَشَافَهُ وَهُو شَهِيدُ ﴾ مِن مَعِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴾

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ ،
 قال: النظر إلى وجه الله، يعني إلى نعمة الله، وهو ردّ على من يقول بالرؤية (٢٠).

وقد تقدّمت روايتان في ذلك \_ في قوله: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ \_ وفي قوله: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾، من سورة الّـمَ السجدة (٣)، فليؤخذ من هناك.

٢ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿فَنَقَبُوا فِي البِلاَدِ﴾، أي مَرّوا. قال: قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾، أي ذكر ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾، أي سَمِع وأطاع (٤٠).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن أبي عبد الله الأشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه عن هِشام بن الحكم، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر الله عن حديث طويل ـ قال فيه: «يا هِشام، إنّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَدُكُرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾، يعني عقل (٥٠).

٤ - ابن بايویه: بإسناده، عن جابر الجُعفيّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن أمير المؤمنين على قال في خطبة: ﴿وأنا ذو القلب، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ (٦). وقد ذكرنا سند هذا الحديث في آخر سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) عند تفسير الآيتين ١٦ ـ ١٧ منها.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ١٢ ح ١٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار ص ٥٩ ح ٩.

٥ - ابن شهر آشوب: من تفسير ابن وكيع والسُّدّي وعطاء، أنَّه قال ابن فيكم أحد يصلّي ركعتين بقيامهما وركوعهما وسجودهما ووضوئهما وخشوعهما، لا يهُمّ معهما من أمر الدنيا بشيءٍ، ولا يُحدِّث نفسه بذكر الدنيا، أهديه إحدى هاتين الناقتين؟»، فقالها مرّة ومرّتين وثلاثة، لم يجبه أحد من الصحابة. فقام أمير المؤمنين عُلِينًا، فقال: «أنا \_ يا رسول الله \_ أصلّي ركعتين أكبّر تكبيرة الأولى وإلى أن أُسلّم منهما، لا أُحدّث نفسي بشيء من أمر الدنيا». فقال: «يا عليّ، صلّ صلّى الله عليك». فكبّر أمير المؤمنين، ودخل في الصلاة، فلمّا فرغ من الركعتين، هبط جبرئيل على النبي فقال: يا محمّد، إنّ الله يُقرئك السلام، ويقول لك يُحدّث نفسه فيهما بشيءٍ من أمر الدنيا، أُعطِه إحدى الناقتين إن صلاّهما، وإنّه جلس في التشهد فتفكر في نفسه أيّهما يأخذ!». فقال جبرئيل: يا محمّد إنّ الله يقرئك السلام، ويقول لك: تفكّر أيّهما يأخذُها، أسمنها وأعظمها، فينحرها ويتصدّق بها لوجه الله، فكان تفكّره لله عزّ وجلّ، لا لنفسه ولا للدنيا. فبكني رسول الله على وأعطاه كلتَيهما، فأنزل الله فيه: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى ﴾ لَعِظة ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ عقل ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ ، يعني استمع أمير المؤمنين بأذنيه إلى ما تلاه بلسانه من كلام الله: ﴿ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ ، يعني وأمير المؤمنين حاضر القلب لله في صلاته ، لا يتفكر فيها بشيءٍ من أمر الدنيا(١).

# وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَامِن لُّغُوبٍ

1 - ابن بابویه، قال: حدّثنا الحسین بن یحیی بن ضُریس البَجَلی، قال: حدّثنا أبی، قال: حدّثنا أبو جعفر عُمارة السكريّ السریانیّ، قال: حدثنا إبراهیم ابن عاصم بقّزوین، قال: حدّثنا عبد الله بن هارون الكرخی، قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن یزید بن سلام بن عبید الله مولی رسول الله الله و قال: حدّثنی أبی عبد الله بن یزید، قال: حدّثنی یزید بن سلام، أنّه سأل رسول الله ، و ذكر الحدیث وقال فیه: أخبرنی عن أوّل یوم خلق الله عزّ وجلّ؟ قال: «یوم الأحد»،

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۲۰.

قال: ولِـمَ سمّى يوم الأحد؟ قال: «لأنّه واحد محدود». قال: فالاثنين؟ قال: «هو اليوم الثاني من الدنيا»، قال: والثلاثاء؟ قال: «الثالث من الدنيا»، قال: فالأربعاء؟ قال: «اليوم الرابع من الدنيا»، قال: فالخميس؟ قال: «هو اليوم الخامس من الدنيا، وهو يوم أنيس، لُعِن فيه إبليس، ورُفع فيه إدريس»، قال: فالجمعة؟ قال: «هو ﴿يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (١)، وهو شاهد ومشهود»، قال: فالسبت؟ قال: «يوم مسبوت، وذلك قوله عزّ وجلّ في القرآن: ﴿ولَقَدْ خَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ﴾، فمن الأحد إلى يوم الجمعة ستة أيام والسبت معطل». قال: صدقت ياً رسول الله(٢٠).

وقد تقدِّم حديث فِي ذلك، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾، من سورة يونس (٣).

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ فَبْلَ مَلْلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَبْلَ ٱلْغُرُوبِ

١ - الطَّبَرْسِيّ في مجمع البيان، قال: روي عن أبي عبد الله علي الله عن الله عن قوله: ﴿ وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُروبِ ﴾، فقال: «تقول حين تُصبِح وحين تُمسي عشر مرات: لا إَلَه إلاّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير ١٤٠٠.

#### وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَكَرُ ٱلسُّجُودِ ١

١ - محمَّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمَّاد بن عيسى، عن حَريز، عن زُرارة، عن أبي جعفر عليه، قال: قلت: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾، قال: «ركعتان بعد المغرب»(٥).

٢ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، قال: سألت الرضاع عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾، قال: «أربع ركعات بعد المغرب»(٦).

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٠٣.

علل الشرائع ج ٢ ص ١٨٠ باب ٢٢٢ ح ٣٣. (٢)

<sup>(</sup>٣) الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٤٩. الكافي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ١١. (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٣.

وَٱسْتَمِعْ مَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِن مَكَانِ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا الْمُصِيرُ ﴾ يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْمَا يَسِيرُ

ا خَنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله على قال: قلت له قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾ (١). قال: «ذلك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء الله تبارك وتعالى كثير لم يُنصروا في الدنيا وقُتِلوا، وأئمة قد قُتِلُوا ولم يُنصروا، فذلك في الرجعة». قلت: ﴿وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾؟ قال: «هي الرجعة» (١).

٢ - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ وَرِيبٍ ﴾، قال: ينادي المنادي باسم القائم واسم أبيه ﷺ، قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمُعُونَ الصَّيْحَةَ بِالحَقِّ ﴾، قال: صيحة القائم من السماء، ﴿ وَلِكَ يَوْمُ الخُرُوجِ ﴾ (٣).

٣ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الشريس، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الخُرُوجِ﴾، قال: «هي الرجعة»(٤).

٤ ـ عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ﴾،
 قال: في الرجعة، قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخافُ وَعِيدِ ﴾، قال: ذكّر ـ يا محمّد ـ بما وعدناه من العذاب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٣.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن داود بن فَرقد، عن أبي عبد الهُ الله الله قال: «من قرأ سورة الذاريات في يومه، أو في ليلته، أصلح الله له معيشته، وأتاه برزقِ واسع، ونوّر له في قبره بسِراجِ يزهَر إلى يوم القيامة»(١٠).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله تعالى بعدد كل ريح هبت وجرَت في الدنيا عشر حسنات».

٣ - وروي عن النبي الله : «من كتبها في إناء وشَرِبها زال عنه وَجع الجَوف، وإن عُلَقت على الحامل وضعت ولدها».

وقال الصادق ﷺ: "من كتبها عند مريض يُساق سهّل الله عليه جدّاً، وإذا
 كُتِبت وعُلّقت على امرأةٍ مُطلِقة وضعت في عاجل بإذن الله تعالى».



وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا ۞ فَٱلْمُعَيلَتِ وِقَرَا ۞ فَٱلْمَرِيَتِ يُسَرَّا ۞ فَٱلْمُعَيِّمَتِ أَمَرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ وَالذَّرِيَتِ يُسَرًا ۞ فَالْمُعَيِّمَتِ أَمَرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ۞

ا عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله على في قوله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً﴾، فقال: "إنّ ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين عن الذاريات ذرواً، فقال: هي الريح، وعن الحاملات وقراً، فقال: هي السّعاب، وعن الجاريات يسراً فقال: هي السّفن، وعن المقسّمات أمراً، فقال: الملائكة». وهو قسم كلّه وخبَر ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ \* وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِعٌ عني المجازاة والمُكافأة (١).

٢ ـ الشيخ في التهذيب مرسلاً، قال: قال الصادق ﴿ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً ﴾ ، قال: «الملائكة تقسّم أرزاق بني آدم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه (٢).

٤ ـ شرف الدين النجفي، قال: روي بإسناد متصل إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن الحسين بن سيف بن عَميرة، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي حمزة الثُمالي، عن أبي جعفر عليه قال: «قوله عزّ وجلّ: (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصادِقٌ في عليّ)، هكذا أُنزلت» (٤).

عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الكريم ابن عبد الرحيم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة، قال: «سمعت أبا جعفر ﷺ يقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾،

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٤. (٢) التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ ح ٥٤١.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦١٤ ح ١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٥٤.

يعني في عليّ ﷺ ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾، يعني عليًّا، وعليّ هو الدين (١٠).

# والسَّمَاء ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَغِي قَوْلِ تَخْلِفٍ ۞ يُوْفَكُ عَنْدُ مَنْ أُفِكَ ۞

١ ـ على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا على ، قلت له: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ♦، فقال: «هي محبوكة إلى الأرض» وشبّك بين أصابعه. قلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض، والله يقول: ﴿رَفَعَ السَّمْوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾(٢)، فقال: «سبحان الله، أليس الله يقول: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ ؟ قلت: بلى. فقال: «ثمّ عمد ولكن لا ترونها». قلت: كيف ذلك، جعلني الله فداك؟ قال: فبسط كفّه اليسري، ثم وضع اليمني عليها، فقال: «هذه أرض الدنيا، والسماء الدنيا عليها فوقها قُبّة، والأرض الثانية فوق السماء الدنيا، والسماء الثانية فوقها قُبَّة، والأرض الثالثة فوق السماء الثانية، والسماء الثالثة فوقها قُبّة، والأرض الرابعة فوق السماء الثالثة، والسماء الرابعة فوقها قُبّة، والأرض الخامسة فوق السماء الرابعة، والسماء الخامسة فوقها قُبّة، والأرض السادسة فوق السماء الخامسة، والسماء السادسة فوقها قُبَّة، والأرض السابعة فوق السماء السادسة، والسماء السابعة فوقها قُبَّة، وعرش الرحمن تبارك وتعالى فوق السماء السابعة، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ (٣)، فأما صاحب الأمر فهو رسول الله ﷺ، والوصيّ بعُد رسول الله ﷺ قائمٌ على وجه الأرض، فإنّما يتنزّل الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات والأرَضِين. قلت: فما تحتنا إلاّ أرض واحدةً؟ فقال: «ما تحتنا إلاّ أرض واحدة، وإنّ الستّ لهنّ فوقنا»(٤٠).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾، في أمر الولاية ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾، قال: «من أفِك عن الولاية أفِك عن الجنّة»(٥).

٣ - محمّد بن الحسن الصفار: عن عبد الله بن عامر، عن أبي عبد الله

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٤٨.

٤ ـ وقال عليّ بن إبراهيم: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُكِ﴾، قال: السماء رسول الله ﴿ وَعَلَيْ عَلَيْ الحُبُكُ وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾، يعني مختلف في علي علي اختلفت هذه الأُمّة في ولايته، فمن استقام على ولاية علي علي الخيرة ومن خالف ولاية علي الخيرة أُذْخِلَ النار، قوله تعالى: ﴿يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾، فإنّه يعني عليّاً عليه من أفِكَ عن ولايته أُفِك عن الجنة (٢٠).

قُيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلِدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ وَقُواْ فِنْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنُمُ بِدِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ وَقُواْ فِنْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي

١ - وقال عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ فَيْلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾: الذين يخرصون، بآرائهم من غير علم ولا يقين، ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾، أي في ضلال، والساهي: الذي لا يذكُر الله، وقوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَ ﴾، يا محمد: ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ اللَّيْنِ ﴾، أي متى يكون يوم الحساب، قال الله: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ ، أي عذابكم ﴿ هٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (٣).

٧ ـ سعد بن عبد الله: عن أبي عبد الله أحمد بن محمد السيّاريّ، عن أحمد ابن عبد الله بن قبيصة المهلّبي، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله الله الله عن أبيه بن الله عن أبي عبد الله الله عن وجلّ: ﴿عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾، قال: «يُكُسرون في الكرّة كما يُكسر الذهب، حتى يرجع كلّ شيء إلى شِبهه»، يعني إلى حقيقته (٤).

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ مَا مَالِنَهُمْ رَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُسِّينِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ص ۸۸ ح ٥. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٨.

<sup>(</sup>۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۰۵.

مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْمَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي النَّهِ الْمُوقِينَ ﴿ وَفِي النَّهُ الْمُوقِينَ ﴾ وَفِي النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللْ

١ عليّ بن إبراهيم: ثمّ ذكر المتّقين، فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيونِ
 \* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿مَا يَهْجَعُونَ﴾، أي ما ينامون (١٠).

Y - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: «إنّ العبد يُوقظ ثلاث مراتٍ من اللّيل، فإن لم يَقُمْ أتاه الشيطان فبال في أُذنه». قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾، قال: «كانوا أقلّ اللّيالي تفوتهم لا يقومون فيها» (٢).

٣ - الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ، عن العباس بن عامر، عن جابر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «كان القوم ينامون، ولكن كلّما انقلب أحدهم، قال: الحمد شه، ولا إلّه إلاّ الله، والله أكبر»(٣).

٤ - وصنه: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَبِالأَسْحَارِ هُمْ
 يَسْتَغْفِرُونَ﴾: «في الوَتر في آخر الليل سبعين مرة»(٤).

ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله عليّة يقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾، قال: «كانوا يستغفرون الله في آخر الوَتر في آخر الليل سبعين مرّة» (٥٠).

٦ - محمد بن يعقوب: بإسناده، عن ابن فضّال، عن صَفوان الجمّال، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، قال: «المحروم:

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ ح ١٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع ج ٢ ص ٦٣ باب ٨٦ ح ١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٣ ص ٤٤٦ ح ١٨.

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ ح ٤٩٨.

٧ ـ على بن إبراهيم: السائل: الذي يسأل، والمحروم: الذي قد مُنع كده.
 قال: قوله تعالى: ﴿وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾، قال: في كل شيء خلقه الله آبة، وقال الشاعر:

وفي كلل شيء لسه آيسة تسدُل علي أنسه واحدد وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾، قال: خلقك سميعاً بصيراً،

٨ \_ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم، عن أحمد بن محسن الميثمي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد على في حديث يتضمّن الاستدلال على الصانع، قال له ابن أبي العوجاء ـ في حديث بعدما ذكر أبو عبد الله على الصانع \_ فقلت: ما منعه إن كان الأمر كما تقولون أن يظهر لخلقه، ويدعوهم إلى عبادته، حتَّى لا يختلف منهم اثنان، ولِـمَ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل، ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به؟. فقال لى: «ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن، وكِبرك بعد صِغَرك، وقوّتك بعد ضَعْفك، وضعْفك بعد قوّتك، وسقمك بعد صِحّتك، وصِحّتك بعد سقمك، ورضاك بعد غَضَبك، وغَضَبك بعد رضاك، وحُزنك بعد فَرَحِك، وفَرحك بعد حُزنِك، وحُبِّك بعد بُغضِك وبُغضك بعد حبَّك، وعزمك بعد أناتِك، وأناتك بعد عزمِك، وشهوتك بعد كراهيتِك، وكراهيتك بعد شهوتِك، ورغبتك بعد رَهْبَتِك، ورَهْبَتك بعد رغبَتِك، ورجاءك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وَهْمِك، وعزوب ما أنت مُعتَقِده عن ذهنك». وما زال يعدّد عليّ قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها، حتّى ظننت أنّه سيظهر فيما بين*ي وبي*نه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المحارف: المحروم يطلب فلا يرزق، وهو خلاف المبارك.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٣ ص ٥٠٠ ح ١٢. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) الكاني ج ١ ص ٥٩ ح ٢.

وَفِ آنَفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَفِ ٱلسَّمَآ وِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾، قال: المطرينزل من السماء، فيخرج به أقوات العالم من الأرض، وما توعدون من أخبار القيامة والرجعة والأخبار التي في السماء، ثمّ أقسم عزّ وجلّ بنفسه. ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنّهُ لَحَقٌ مثل مَا أَنّكُمْ تَعْطِقُونَ﴾، يعني ما وعدتكم (١).

Y - الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه على: «أن أمير المؤمنين على قال: إذ فرَغ أحدُكم من الصلاة، فليرفع يديه إلى السماء، ولينصب في الدعاء». فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين، أليس الله في كل مكانِ؟ قال: بلى. قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال: أما تقرأ: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه؟ وموضع الرزق وما وعد الله السماء» (٢).

٣ - محمّد بن العباس رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم ابن محمّد الثقفيّ، عن الحسن بن الحسين، عن سفيان بن إبراهيم، عن عمرو بن هاشم، عن إسحاق بن عبد الله، عن عليّ بن الحسين ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِّثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ قال: «قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ هو قيام القائم ﴿ فَي الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيْبَدُلْنَهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (٣) (٤).

هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمُ قَالُ سَلَمٌ قَوْمٌ مَنْكُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَكَ عَدِيثُ صَيْفٍ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ إِنَهِم قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَوْلَ اللَّهُ مَا أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلِيهِمْ عَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ فَأَقْرَبُهُمْ خِيفَةً فَالُوا لَا تَغَفَّتُ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾ لا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِعُلَيْمٍ عَلِيهِمْ فَاقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ۲ ص ۳۲۲ ح ۱۳۱۵.

٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦١٥ ح ٤.

سورة الحشر، الآية: ٩.

قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك، فهل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا يعملون؟ فقال: «نعم، إلا بيت من المسلمين، أما تسمع لقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾». ثم قال أبو جعفر ﷺ: «إنَّ لوطاً لَبِثَ في قومه ثلاثين سنة ، يدعوهم إلى الله عزّ وجلّ، ويحذّرهم عذابه، وكانوا لا يتنظفون من الغائط ولا يتطهّرون من الجنابة، وكان لوط ابن خالة إبراهيم، وكانت امرأة إبراهيم سارة أخت لوط، وكان لوط وإبراهيم نبيّين مرسَلين منذِرَين، وكان لوط رجلاً سخياً كريماً، يُقري الضيف إذا نزل به ويحذرهم قومه، فلمّا رأى قوم لوط ذلك منه، قالوا له: ﴿أولم ننْهَك عن العالمين﴾؟ لا تُقرِ ضيفاً ينزل بك، إن فعلت فضحنا ضيفك الذي ينزل بك وأخزيناك. فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن يفضحه قومه، وذلك وأخزيناك. فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن يفضحه قومه، وذلك قوم لوط، فكانت لإبراهيم وللوط منزلة من الله عزّ وجلّ شريفة، وإنّ الله عزّ وجلّ قوم لوط، فيان أداد عذاب قوم لوط، أدركته مودة إبراهيم وخُلتُه ومحبّة لوط، فيراقبهم ويؤخّر عذابهم».

قال أبو جعفر الله المتد أسف الله على قوم لوط، وقدر عذابهم وقضى أن يعوّض إبراهيم الله من عذاب قوم لوط بغلام عليم، فيُسلّي به مصابه بهلاك قوم لوط، فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم يبشّرونه بإسماعيل، فلخلوا عليه بهلاك قوم لوط، فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم يبشّرونه بإسماعيل، فلخلوا عليه ليلاً ففزع منهم، وخاف أن يكونوا سُرّاقاً، فلما رأته الرسل فزعاً مذعوراً، قالوا: سلاماً، قال: سلام إنّا منكم وَجِلون. قالوا: لا تَوْجَل إنّا رسل ربّك نبشّرك بغلام عليم". قال أبو جعفر الله الكبر فبم تُبشّرون؟ قالوا: بشّرناك بالحق فلا للرسل: أبشّرتموني على أن مسني الكبر فبم تُبشّرون؟ قالوا: إنّا أرسلنا إلى تكن من القانطين، فقال إبراهيم: فما خطبُكم بعد البشارة؟ قالوا: إنّا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قوم لوط، إنّهم كانوا قوماً فاسقين، لننذرهم عذاب ربّ العالمين". قال أبو جعفر الله و المرسلون، قال: إنّكم قوم منكرون! قالوا: بل جئناك بما «فلما جاء آل لوط المرسلون، قال: إنّكم قوم منكرون! قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه قومك من عذاب الله يَمْتَرون، وأتيناك بالحق لتنذر قومك العذاب، وإنّا لصادقون، فأسْرِ بأهلك يا لوط إذا مضى لك من يومك هذا سبعة أيّام ولياليها، بقطع من الليل: إذا مضى نصف الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلاّ امرأتك، إنّه بقطع من الليل: إذا مضى نصف الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلاّ امرأتك، إنّه بقطع من الليل: إذا مضى نصف الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلاّ امرأتك، إنّه

مصيبها ما أصابهم، وامضُوا من تلك الليلة حيث تُؤمرون».

قال أبو جعفر على: "فقضوا ذلك الأمر إلى لوط أنّ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين". قال أبو جعفر على: "فلمّا كان اليوم الثامن من طلوع الفجر، قدّم الله عزّ وجلّ رسلاً إلى إبراهيم، يبشّرونه بإسحاق ويعزّونه بهلاك قوم لوط، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلِ حَنِيدٍ﴾ (١)، يعني ذكياً مشويّاً نضيجاً ﴿فَلَمّا رَءا﴾ إبراهيم ﴿أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمةً فَصَحِكَتْ فَبَشَرْنَاها بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ فضحِكت يعني تعجّبت من قولهم ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَى ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي فضحِكت يعني تعجّبت من قولهم ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَى ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي فضحِكَتْ يَعْمُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ أَهْلِ البَيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ أَهْلُ البَيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ أَهْلُ البَيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ أَهْلُ اللهِ وَمَعَلَى الله وَبَركَاتُهُ إِبراهيم البِشارة بإسحاق وذهب عنه الروع، أقبل يناجي ربه في قوم لوط، ويسأله كشف البلاء عنهم، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ عَلَيْهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ﴾ بعد طلوع الشمس من يوم محتوم ﴿غَيْرُ

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآيات: ٦٩ ـ ٧٣. (٢) سورة هود، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٨ باب ٣٤٠ ح ٤.

فلمّا انتصف الليل سار ببناتِه، وتولّت امرأته مدبرةً، فانقطعت إلى قومها تسعى بلوط، وتُخبرهم أنّ لوطاً قد سار ببناته. وإنّي قد نُوديتُ من تِلقاء العرش لمّا طلع الفجر: يا جَبْرئيل، حقّ القول من الله بحتم عذاب قوم لوط، فاهبِط إلى قرية قوم لوط وما حوت، فاقلعها من تحت سبع أرضين، ثم اعرُج بها إلى السماء فأوقفها حتّى يأتيك أمر الجبّار في قلبها، ودع منها آية بيّنةً من منزل لوط عبرة للسيّارة، فهبطت على أهل القرية الظالمين، فضربت بجناحي الأيمن على ما حوى عليه شرقيّها، فاقتلعتها يا عليه شرقيّها، وضربت بجناحي الأيسر على ما حوى عليه غربيّها، فاقتلعتها يا محمّد - من تحت سبع أرضين إلا منزل لوط آيةً للسيّارة، ثمّ عرجت بها في خوافي (۱۱ جَناحي حتّى أوقفتها حيث يسمع أهل السماء زُقاء (۲۲ ديوكها، ونباح كلابها، فلمّا طلعت الشمس نُوديتُ من تلقاء العرش: يا جَبْرئيل، اقلب القرية على كلابها، فلمّا طلعت الشمس نُوديتُ من تلقاء العرش: يا جَبْرئيل، اقلب القرية على مسوّمة عند ربّك، وما هي \_ يا محمّد - من الظالمين من أمّتك ببعيد».

٣ - وعنه: قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، وغيره، عن أحدهما على قال: "إنّ الملائكة لمّا جاءت في هلاك قوم لوط قالوا: إنّا مُهلِكو أهل هذه القرية. قالت سارة، وعجبت من قِلتهم وكثرة أهل القرية، فقالت: ومن يُطيق قوم لوط؟ فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فصكّت وجهها، وقالت: عجوز عقيم، وهي يومئذ ابنة تسعين سنة، وإبراهيم يومئذ ابن عشرين ومائة سنة، فجادل إبراهيم عنهم، وقال: إنّ فيها لوطاً! قال جَبرئيل: نحن أعلم بمن فيها. فزاد إبراهيم، فقال جَبْرئيل: يا إبراهيم، أعرض عن هذا، إنّه نحن أعلم بمن فيها. فزاد إبراهيم، فقال جَبْرئيل: يا إبراهيم، أعرض عن هذا، إنّه

<sup>(</sup>١) الخَوَافي: هي الريش الصغار التي في جَناح الطائر. «لسان العرب مادة خفي».

 <sup>(</sup>٢) زَقا الديك والطائر يَزقُو ويَزقي زَقواً وَزُقاءً: صاح. «لسان العرب مادة زقو».

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٧٠ باب ٣٤٠ ح ٥.

قد جاء أمر ربّك، وإنّهم آتيهم عذاب غير مردود».

قال: «وإنّ جَبْرَئيل لمّا أتى لوطاً في هلاك قومه، فدخلوا عليه، وجاءه قومه يهر عون إليه، قام فوضع يده على الباب، ثمّ ناشدهم، فقال: اتقوا الله ولا تُخزوني في ضيفي. قالوا: أولم نَنْهَك عن العالمين؟ ثمّ عرض عليهم بناته نكاحاً، قالوا: ما لنا في بناتك من حق، وإنّك لتعلم ما نريد، قال: فما منكم رجل رشيد! قال: فأبوا، فقال: لو أن لي بكم قُوة أو آوي إلى رُكنِ شديد، قال: وجبرئيل ينظر إليهم، فقال: لو يعلم أي قوة له. ثمّ دعاه فأتاه، ففتحوا الباب ودخلوا، فأشار إليهم جَبْرَئيل بيده فرجعوا عُمياناً، يلتمسون الجدار بأيديهم، يعاهدون الله لئن أصبحنا لا نستبقي أحداً من آل لوط».

قال: «لمّا قال جَبرئيل: إنّا رسل ربّك. قال له لوط: يا جَبْرئيل عجّل. قال: نعم. قال: يا جَبْرئيل عجّل. قال: إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ ثمّ قال جَبْرئيل: يا لوط، اخرُج منها أنت وولدك حتّى تبلغ موضع كذا وكذا. قال: يا جَبْرئيل إنّ حُمُري ضعاف، قال: ارتحل فاخرُج منها. فارتحل حتّى إذا كان السّحر نزل إليها جَبْرئيل فأدخل جَناحه تحتها حتّى إذا استعلت قلبها عليهم، ورمى جُدران المدينة بحِجارةٍ من سجّيلٍ، وسمعت امرأة لوط الهدّة فهلكت منها»(۱).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عليّ بن مَعْبَد، عن عبد الله الدّهقان، عن دُرست، عن عطية أخي أبي المغرا، قال: ذكرت لأبي عبد الله الله المنكوح من الرجال؟ قال: «ليس يبتلي الله عزّ وجلّ بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحَياء، أدبارهم كحَياء المرأة، وقد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت عقيماً من المولود، والعامل بها من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقيّة سَدُوم، أما إنّي لست أعني بقيّتهم أنّهم ولده، ولكن من طينتهم». قلت: سَدُوم التي قُلبت عليهم؟ قال: «هي أربع مدائن: سَدُوم، وصديم، ولدنا، وعسيرا». قال: «فأتاهم جَبْرَئيل الله وهن مقلوبات إلى تُخوم وصديم، ولدنا، وعسيرا». قال: «فأتاهم جَبْرَئيل المنهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سَمِع الأرضين السابعة، فوضع جناحه تحت السفلى منهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سَمِع

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۲۷۲ باب ۳٤٠ ح ٦.

أهل السماء الدنيا نِباح كلابهم ثمّ قلبها»(١).

٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حَنان، عن سالم الحنّاط، قال: سألت أبا جعفر ﷺ عن قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُشْلِمِينَ ﴾، فقال أبو جعفر ﷺ: «آل محمّد، لم يبق فيها غيرهم»(٢).

٣ ـ سعد بن عبد الله، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد وغيره، عمّن حدّثه، عن الحسين بن أحمد المِنقَريّ، عن يونس بن ظِبيان، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: "لم ينزل من السماء شيء أقل ولا أعزّ من ثلاثة أشياء: أمّا أوّلها فالتسليم، والثانية البرّ، والثالثة اليقين، إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾"". وقد تقدّمت روايات كثيرة في معنى هذه الآيات في سورة هود، من أرادها وقف عليها من هناك.

٧ - وقال عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾، أي في جماعة (٤).

٨ ـ الطَّبَرْسي: عن الصادق عليه : ﴿ فِي صَرَّةٍ ﴾: في جماعة »(٥٠).

٩ - وقال عليّ بن إبراهيم: ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾، أي غطته لمّا بشرها جَبْرَئيل بإسحاق الله ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عقيمٌ ﴾، وهي التي لا تلد، وقوله تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العَقيمَ ﴾، وهي التي لا تُلقِح الشجر ولا تُنبِت النبات، وقوله تعالى: ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ﴾، قال: الحين هنا ثلاثة أيّام، وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾، قال: بقوة (٢٠).

(٣)

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۲۷۳ باب ۳٤٠ ح ۷. (۲) الكافي ج ۱ ص ۳۵۲ ح ۲۷.

مختصر بصائر الدرجات ص ٩٣. (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٦٣. (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٦.

خَلَقْتُ بِيَدَيًّ ﴾ (١) ، قال: «اليد في كلام العرب القوة والنعمة، قال: ﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ ، أي بقوةٍ ، وقال: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ (٣) ، أي قوّاهم، ويقال: لفلان عندي أيادٍ كثيرة، أي فواضل وإحسان، وله عندي يد بيضاء، أي نعمة (٤) .

#### وَمِن كُلِّ ثَنَّ وِخَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ اللَّهُ

ا ـ ابن بابویه: قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عِمران الدقاق (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدّثنا محمّد ابن إسماعيل البرمكيّ، قال: حدّثني الحسين بن الحسن، قال: حدّثنا عبد الله بن داهِر، قال: حدّثني الحسين بن يحيى الكوفيّ، قال: حدّثني قُمُم بن قَتَادَة، عن عبد الله بن يونس، عن أبي عبد الله الله قال: «بينا أمير المؤمنين المخطب على مِنْبر الكوفة، إذ قام رجل يقال له ذِعْلِب، ذرب اللسان، بليغ في الخطاب، شجاع القلب، فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربّك؟ فقال: ويلك يا ذِعْلِب ما كنت أعبدُ ربّاً لم أرَه.

قال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ فقال: وَيْلَك يا ذِعْلِب، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، ويلك يا ذِعْلِب إنّ ربّي لطيف اللطافة، فلا يُوصف باللطف، عظيم العظمة لا يُوصف بالعِظَم، كبير الكِبرياء لا يوصف بالكِبر، جليل الجلالة لا يُوصف بالغِلَظ، قبل كلّ شيء فلا يقال: شيء قبله، وبعد كلّ شيء فلا يقال: شيء بعده، شاء الأشياء لا بهمّة، درّاك لا بخديعة، هو في الأشياء كلّها غير متمازج بها، ولا بائن عنها، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجلً لا باستهلال رُؤية، بائن لا بمسافة، قريب لا بمُداناة، لطيف لا بتجسيم، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطراب، مقدّر لا بحركة، مريد لا بهمّة، سميع لا بالله، بصير لا بأداة. لا تحويه الأماكن، ولا تضحبه الأوقات، ولا تَحُدّه الصفات، ولا تأخذه السّنات، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مَشْعر له، وبمضادّته المشاعر عرف أن لا مَشْعر له، وبمقارنته بين الأشياء عُرِف أن لا قرين له، ضادّ بين الأشياء عُرِف أن لا ضدّ لَهُ، وبمقارنته بين الأشياء عُرِف أن لا قرين له، ضادّ

<sup>(</sup>١) سورة صّ، الآية: ٧٥. (٢) سورة صّ، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ١٥٣ ح ١.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

النور بالظلمة، والجُسو<sup>(۱)</sup> بالبلَل، والصَّرْد بالحَرُور، ومؤلف بين متعادياتها، مفرّق بين متدانياتها، دالّة بتفريقها على مفرّقها، وبتأليفها على مؤلّفها، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾، ففرّق بها بين قبل وبعد، ليُعلَم أن لا قبل له ولا بعد، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمُغرزها، مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقّتها، حَجَب بعضها عن بعض ليُعلم أن لا حجابَ بينه وبين خلقه غير خلقه، كان ربّاً إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالِماً إذ لا معلوم، وسميعاً

ثم أنشأ يقول:

وَلَم يَزل سيّدي بالعلم معروفا وكان إذ ليس نورٌ يُستضاء به فربنا بخلاف الخلق كُلّهم فمن يُرده على التشبيه ممتثلا وفي المعارج يلقى مَوج قدرته فاترك أخا جدَلٍ في الدين منعمقاً واصحب أخا ثِقَةٍ حبّاً لسيّده أمسىٰ دليل الهدى في الأرض منتشراً

ولم يزل سيّدي بالجود موصوفا ولا ظلامٌ على الآفاق معكوفا وكل ما كان في الأوهام موصوفا يرجع أخا حصر بالعجز مكتوفا موجاً يعارض طرف الروح مكفوفا قد باشر الشكّ فيه الرأي مؤوفا<sup>(۲)</sup> وبالكراماتِ من مولاه مَحْفُوفا وفي السماء جميل الحال معروفا

قال: فخرّ ذِعْلِب مغشيّاً عليه، ثمّ أفاق، وقال: ما سمعت بهذا الكلام، ولا أعود إلى شيءٍ من ذلك»(٣).

Y ـ الشيخ في أماليه، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان، قال: أخبرني الشريف الصالح أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَريّ، عن أبيه، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن مُرْوَك بن عبيد الكوفيّ، عن محمّد بن زيد الطبريّ، قال: سمعت الرضا الله يتكلّم في توحيد الله، فقال: «أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله . جلّ اسمه . توحيده، ونظام توحيده نفي التحديد عنه، لشهادة العقول أن محدود مخلوق، وشهادة كلّ مخلوق، أن له خالقاً ليس بمخلوق، والممتنع

<sup>(</sup>١) جسا يجسو جُسُوٓاً وجَسُواً: يَبس، صلب، خشن. االمعجم الوسيط مادة جسو».

<sup>(</sup>٢) المَؤوف: الذي أصابته آفة فأفسدته. «المعجم الوسيط مادة أوف».

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٣٠٨ ح ٢.

الحدث هو القديم في الأزل، فليس عبدَ الله من نعت ذاته، ولا إياه وحد من المحدث هو القديم في الأزل، فليس عبدَ الله من نهّاه، ولا صَمَد صَمده من المثنه، ولا حقيقته أصاب من مثّله، ولا به صدّق من نهّاه، ولا له عرّف من بعضه، ولا أشار إليه بشيء من الحواسّ، ولا إيّاه عنى من شبّهه، ولا له عرّف من بعضه، ولا إيّاه أراد من توهّمه، كلّ معروف بنفسه مصنوع، وكلّ قائم في سواه معلول، بصنع الله يُسْتدلّ عليه، وبالعقول تُعتقد معرفته، وبالفطرة تثبت حُجّته.

خلق الله تعالى الخلق حجاباً بينه وبينهم، ومباينته إيّاهم مفارقته إنيّتهم، وابتداؤه لهم دليل على أن لا ابتداء له، لعجز كلّ مبتدأ منهم عن ابتداء مثله، فأسماؤه تعالى تعبير، وأفعاله سبحانه تفهيم، قد جَهِل الله من حدّه، وقد تعدّاه من اشتمله، وقد أخطأه من اكتنهه، ومن قال: كيف هو، فقد شبّهه، ومن قال فيه: لِمَ فقد علّله، ومن قال: متى، فقد وقته، ومن قال: فيم، فقد ضمّنه، ومن قال: إلام، فقد نهّاه، ومن قال: حتّام، فقد غيّاه، ومن غيّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد ألحد فيه، لا يتغير الله تعالى بتغاير المخلوق، ولا يتحدّد بتحديد المحدود، واحد لا بتأويل عدد، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، باطن لا بمزايلة، مباين لا بمسافة، قريب لا بمُداناة، لطيف لا بتجسيم، موجود لا عن عدم، فاعل لا باضطراب، مقدر لا بفكرة، مدبّر لا بحركة، مريد لا بعزيمة، شاء عدم، فاعل لا بحاسة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة، لا تضحَبه الأوقات، ولا تضمّنه الأماكن، ولا تأخذه السّنات، لا تحدّه الصفات، ولا تقيّده الأدوات، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله.

بخلقه الأشياء عُلِم أن لا شِبه له، وبمُضادّته بين الأشياء عُلِم أن لا ضدّ له، وبمقارنته بين الأمور عُرِف أن لا قرين له، ضادّ النور بالظلمة، والشرّ بالخير، مؤلّف بين متعادياتها، مفرّق بين متدانياتها، بتفريقها دلّ علي مُفرّقها، وبتأليفها على مُؤلّفها، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلّ شَيءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾. له معنى الربوبيّة إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهبة إذ لا مألوه، ومعنى العالم ولا معلوم، ليس منذ خلق استحق معنى الخالق، ولا من حيث أحدث استفاد معنى المُحدث، لا تُغيّيهِ منذ، ولا تدنيه قد، ولا يحجبُه لعلّ، ولا يوقّته متى، ولا يشتمله حين، ولا يقارنه مع، كلّ ما في الخلق من أثر غير موجود في خالقه، وكلّ ما أمكن فيه، ممتنع من صانعه، لا تجري عليه الحركة والسكون، كيف يجري عليه ما هو أجراه؟ أو يعود فيه ما هو ابتدأه؟ إذن لتفاوتت دلالته، ولامتنع من الأزل معناه، ولما كان

للبارى، معنى غير المبرى، لو حُد له وراء لحُد له أمام، ولو التمس له التمام للزِمه النقصان، كيف يستحق الأزل من لا يمتنع عن الحدث؟ وكيف يُنشى، الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء؟ لو تعلّقت به المعاني لقامت فيه آية المصنوع، ولتحوّل عن كونه دالاً إلى كونه مدلولاً عليه، ليس في محال القول حُجّة، ولا في المسألة عنه جواب، لا إلّه إلاّ الله العلي العظيم»(۱).

فَفِرُوٓ ا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرٌ ۚ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرٌ ۚ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرٌ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينًا وَلَا يَعْمَلُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَمُوْرًا لِللَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَعَنُونٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَذِيرٌ مُبِيلًا مَا لَوْا سَاحِرٌ أَوْ بَعَنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَعَنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَعَنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَمُنْ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَمُنْ وَمُنْ إِلَيْهِ مِنْ وَمُؤْوِلًا إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَعْنُونٌ ﴿ إِلَّهُ مِنْ وَمُنْ إِلَّهُ مِنْ وَمُنْ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا أَنْنَ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَنْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَّا عَلَوْا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلًا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

طَاغُونَ ۞ فَنَوَلَ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

١ - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد، عن محمد بن سِنان، عن أبي الحارود، عن أبي جعفر عليه الله إلى الله إلى الله عز وجل أبي منه تُذيرٌ مُبِينٌ ، قال: «حجوا إلى الله عز وجل (٢).

٢ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سِنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر ﷺ، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَفِرُوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾، قال: «حجّوا إلى الله»(٣).

٣ - وعنه في الفقيه: بإسناده، عن زيد بن عليّ، عن أبيه ﷺ، في قوله تعالى: ﴿فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَلِيرٌ مُّبِينٌ﴾: «يعني حجّوا إلى بيت الله، يا بنيّ إنّ الكعبة بيت الله، فمن حجّ بيت الله فقد قصد إلى الله، والمساجد بيوت الله، فمن سعى إلى الله وقصد إليه»(٤).

٤ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ ، قال: حجّوا ، وقوله تعالى: ﴿ كَلَلِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ \* أَتَوَاصَوْا بِهِ ﴾ ، يعني قريشاً بأسمائهم حتّى قالوا لرسول الله: ساحر أو مجنون . وقوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ ، يا محمّد ﴿ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ ، قال: هم الله جلّ ذكره

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٦٠. (٢) الكافي ج ٤ ص ٢٥٦ ح ٢١.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار ص ٢٢٢ ح ١.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٢٧ ح ٦٠٣.

بهلاك أهل الأرض، فأنزل الله على رسوله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾، يا محمّد ﴿فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ﴾. ثمّ بدا لله في ذلك فأنزل عليه: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنفَعُ الْمُومِنينَ﴾، وهذا ردّ على من أنكر البَداء والمشيئة(١).

٦ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ الفقیه (رضي الله عنه)، قال: حدّثنی أبو عمرو محمّد بن عمرو بن عبد العزیز الأنصاري الكنجي، قال: حدّثنی أبو عمرو محمّد بن عمرو بن عبد العزیز الأنصاري الكنجي، قال: حدّثنی من سَمِع الحسن بن محمّد النَّوفلي يقول: قَدِم سُليمان المَرْوَزي متكلّم خُراسان على المأمون ـ وذكر الحدیث مع الإمام الرضا ﷺ، وسلیمان المروزي ـ إلى أن قال الرضا ﷺ: «رویت عن أبي عبد الله ﷺ، أنّه قال: إنّ لله عزّ وجلّ عِلمین، علماً مخزوناً مكنوناً لا یعلمه إلا هو، من ذلك یكون البَداء، وعلماً علّمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل بیت نبیّك یعلمونه». قالَ سلیمان: أُحِبّ أن تَنْزِعه لي من كتاب الله تعالى، قال: قول الله تعالى لنبیّه ﴿
 کتاب الله تعالى، قال: قول الله تعالى لنبیّه ﴿
 أراد هلاكهم ثمّ بدا لله تعالى فقال: ﴿وَذَكُرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾" أنه أراد هلاكهم ثمّ بدا لله تعالى فقال: ﴿وَذَكُرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾" أنه أراد هلاكهم ثمّ بدا لله تعالى فقال: ﴿وَذَكُرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾" أنه أراد هلاكهم ثمّ بدا لله تعالى فقال: ﴿وَذَكُرْ فَإِنَّ الذّكُورَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾" أنه أنه الله تعالى فقال الله تعالى الله تعالى فقال الله تعالى فقال الله تعالى الله الله الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعالى الهام اله تعالى الهام الهام اله تعالى الهام اله

وَمَا خَلَفْتُ اَلِِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ فَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلُ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَينُ ﴿ فَا لِلَّذِينَ كَعَمُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ لَيْنِ مَعْجُلُونِ ﴿ فَا لَمُنَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

١ ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد الشیبانی (رضي الله عنه)، قال:
 حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، قال: حدّثنا موسى بن عِمران النخعيّ، عن

<sup>(</sup>۱) تفسیر القمی ج ۲ ص ۳۰۳. (۲) الکافی ج ۸ ص ۱۰۳ ح ۷۸.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضائلة ج ١ ص ١٦١ ح ١.

عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن عليّ بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، قال: «خلقهم ليأمُرهم بالعبادة». قال: وسألته عن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ \* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ (١)، قال: «خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم» (٢).

٢ - وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن عبد الله بن أحمد النّهيكيّ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ، قال: حدّثنا درُست بن أبي منصور، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الله عرّ وجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾؟ فقال: «خلقهم للعبادة»(٣).

" وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن الحسن ابن عليّ بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عنّ قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلاّ لِيعَبُدُونِ ﴾، قال: «خلقهم للعبادة». قلت: خاصّة أم عامة؟ قال: «لا، بل عامة» (٤٠).

\$ - وعنه، قال: حدّثنا الشريف أبو عليّ محمّد بن أحمد بن محمّد بن زيادة ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب على قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قُتيبة النيسابوريّ، عن الفضل بن شاذان، عن محمد ابن أبي عمير، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر على عن معنى قول رسول الله على: «الشقيّ من شقي في بطن أمّه، والسعيد من سعِد في بطن أمّه؟». فقال: «الشقيّ من عَلم الله وهو في بطن أمّه أنّه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من عَلِم الله وهو في بطن أمّه أنّه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من قوله على الله وهو في بطن أمّه أنّه سيعمل أعمال السُعداء». قلت له: فما معنى قوله على «اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له». فقال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق الجنّ والإنس ليعبُدوه، ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنْسَ ليعبُدوه، ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنْسَ

علل الشرائع ج ١ ص ٢٤ باب ٩ ح ١٠.

سورة هود، الآيتان: ۱۱۸ \_ ۱۱۹.

علل الشرائع ج ١ ص ٢٥ باب ٩ ح ١١. (٤) علل الشرائع ج ١ ص ٢٥ باب ٩ ح ١٢.

إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، فيسر كلاًّ لما خلق له، فالويل لمن استحبّ العمى على الهُدى ١١٠٠٠.

وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب. وحدّثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدّثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السّجستاني، قال: سَمِعت أبا جعفر على يقول: إنّ الله عزّ وجلّ لمّا أخرج حبيب السّجستاني، قال: سَمِعت أبا جعفر على يقول: إنّ الله عزّ وجلّ لمّا أوّل من أخذ عليهم الميثاق له بالربوبية وبالنبوّة لكلّ نبيّ، كان أوّل من أخذ عليهم الميثاق بنبوة محمّد بن عبد الله على، ثمّ قال الله جل جلاله لام غلى: انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم إلى ذُريته وهم ذرّ قد ملأوا السماء، فقال آدم: يا ربّ، ما أكثر ذُريتي، ولأمر ما خلقتهم، فما تُريد بأخذك المِيثاق عليهم؟ قال الله عزّ وجلّ: يعبُدونني، ولا يُشرِكون بي شيئاً، ويؤمنون برسلي ويتبعونهم. قال آدم: يا ربّ فما لي أرى بعض الذرّ أعظم من بعض، وبعضهم له نور قليل، وبعضهم ليس له نور؟ قال الله عزّ وجلّ: كذلك خلقتهم لأبلوهم في كلّ حالاتهم. قال آدم: يا ربّ أفتأذن لي في الكلام فأتكلّم؟ قال الله عزّ وجلّ: تكلّم، فإنّ روحك من روحي، وطبيعتك من خلاف كينونتي.

قال آدم: يا ربّ، لو كنت خلقتهم على مثالٍ واحدٍ، وقدرٍ واحدٍ، وطبيعةٍ واحدةٍ وجِبلّة واحدةٍ، وألوانٍ واحدةٍ وأعمارٍ واحدةٍ، وأرزاقٍ سواء، لم يبغ بعضهم على بعض، ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض، ولا اختلاف في شيءٍ من الأشياء. قال الله جلّ جلاله: يا آدم بروحي نطقت وبضَعْف طبعك تكلّفت ما لا علم لك به، وأنا الخالق العليم، بعلمي خالفت بين خلقهم، وبمشيئتي يمضي فيهم أمري، وإلى تدبيري وتقديري هم صائرون، لا تبديل لخلقي، وإنّما خلقت الجنّ والإنس ليعبدوني، وخلقت الجنّة لمن عبدني وأطاعني منهم واتبع رسلي، ولا أبالي، وخلقتك وخلقت فرني وعصاني، ولم يتبع رسلي، ولا أبالي، وخلقتك وخلقت فريتك من غير فاقةٍ إليك وإليهم، وإنّما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملاً في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم، وكذلك خلقت الدنيا والآخرة، والحياة والموت، والطاعة والمعصية، والجنّة والنار، وكذلك أردت في

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ٣٥٦ ح ٣.

تقديري وتدبيري، وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسادهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم السعيد والشقي، والبصير والأعمى، والقصير والطويل، والجميل والدميم، والعالم والجاهل، والغني والفقير، والمطيع والعاصي، والصحيح والسقيم، ومن به الزَّمانة ومن لا عاهة به، فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه، ويصبر على بلائي، فأثيبه جزيل عطائي، وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على هدايته، فكذلك خلقتهم لأبلوهم ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على هدايته، فكذلك خلقتهم لأبلوهم في السرّاء والضرّاء، وفيما عافيتهم، وفيما ابتليتهم، وفيما أعطيتهم، وفيما منعتهم، وأنا الله الملك القادر، ولي أن أمضي جميع ما قدّرت على ما دبّرت، ولي أن أغير من ذلك ما شئت فأقدّم من ذلك ما أخرت، وأؤخر ما قدّمت، وأنا الله الفعّال لما أريد، لا أسأل عمّا أفعَل، وأنا أسأل خلقي عمّا هم فاعلون»(١).

ورواه محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هِشام بن سالم، عن حبيب السّجستاني، قال: سمعت أبا جعفر على يقول، وذكر الحديث (٢).

آ - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾، قال: خلقتهم للأمر والنهي والتكليف، وليست خلقة جبر أن يعبُدوه، ولكن خلقة اختيارِ ليختبرهم بالأمر والنهي، ومن يطيع الله ومن يعصي. قال: وفي حديث آخر، قال: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ (قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ مُنْ رَّزْقٍ ﴾ ، وإنّي لم أخلقهم لحاجةٍ بي إليهم، قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ، آل محمّد حقّهم ﴿وَنُنُوباً مُثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجُلُونِ ﴾ اللّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ، آل محمّد حقّهم ﴿وَنُنُوباً مُثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجُلُونِ ﴾ اللّذِي يُوعِدُونَ ﴾ (١٤).

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ج ١ ص ٢١ باب ٩ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ١١٨.

 <sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۷ ح ۲.
 (٤) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٠٦.



### فضلها

٢ ـ ومن خواص القرآن: روي عن النبي ، قال: «من قرأ هذه السورة كان حقاً على الله تعالى أن يُؤمنه من عذابه، وأن يُنعِمَ عليه في جنته، ومَن قرأها وأدمن في قراءتها، وكان مقيداً مغلولاً مسجوناً، سهل الله عليه خروجه، ولو كان ما كان من الجنايات».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله عليه خروجه».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: "من أدمن في قراءتها، وهو معتقل، سهّل الله خروجه، ولو كان ما كان عليه من الحدود الواجبة؛ وإذا أدمن في قراءتها وهو مسافر، أمِن في سفره ممّا يَكُرَه؛ وإذا رُشّ بمائها على لَدْغ العقرب، بَرِئت بإذن الله تعالى».



# وَالظُّورِ ١ وَكِنَبٍ مَّسْطُورٍ ١ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١

المشرف الدين النجفي، قال: تأويله: روي بإسنادٍ متصل، عن عليّ بن سليمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الشيّ ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ \* فِي رَقِّ مَّنشُورٍ \* قال: «كتابٌ كتبه الله عزّ وجلّ في ورقة آس، ووضعه على عرشه، قبل خلق الخلق بألفي عام: يا شيعة آل محمّد، إنّي أنا الله أجبتكم قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني (١).

٢ - على بن إبراهيم، قال: الطُّور: جبل سيناء ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴾، أي مكتوب ﴿فِي رَقِّ مَّنشُورٍ \* وَالبَيتِ المَعْمُورِ ﴾، قال: هو في السماء الرابعة، هو الضُّراح (٢) يدخُله كل يوم سبعون ألف ملَك، ثمّ لا يعودون إليه أبداً » (٣).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سِنان، عن أبي عبّاد عِمران بن عطيّة، عن أبي عبد الله على السماء السادسة، ـ قال فيه: «فأمر الله مَلكاً من الملائكة، أن يجعل له بيتاً في السماء السادسة، يُسمّى الضُّراح، بإزاء عرشه، فصيّره لأهل السماء، يطوف به سبعون ألف ملك في كلّ يوم، لا يعودون، ويستغفرون» (١٤).

وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَلَةُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَ إِلَى لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَنذِهِ ٱلنَّالُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦١٦ ح ١.

<sup>(</sup>٢) الضُّراح: بيتٌ في السَّماء حِيال الكعبة. «النهاية ج ٣ ص ٨١».

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٨. (٤) الكافي ج ٤ ص ١٨٧ ح ١.

أَفَسِحْ هَنَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ اَصْلَوْهَا فَأَصْبُرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ قَعْمَلُونَ ﴿

١ علىّ بن إبراهيم: ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾، قال: السماء ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾، قال: يُسْجَر يوم القيامة(١).

٢ - وفي نهج البيان: عن علي ﷺ: «المسجور: الموقد».

" عليّ بن إبراهيم: هذا كلّه قسمٌ، وجوابه: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ \* مَا لَهُ مِن دَافِع ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً ﴾، أي تنفش ﴿وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً ﴾، أي تسير مثل الريح ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴾، قال: يخوضون في المعاصي. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمُ دَعًا ﴾، قال: يخوضون في النار. وقال رسول الله الله الله الله عمرو بن العاص، وقوله بن عمرو بن العاص، والوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط، وهما في حائطٍ، يشربان ويغنيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطلب لمّا قُتِل:

كم من حواريّ تلوحُ عِظامت وراء الحرب عنه أن يُجرّ فيُقبرا

فقال النبي اللهم العنهما، وارْكُسهما في الفتنة رَكساً، ودُعَهما إلى النار دعّاً». قوله تعالى: ﴿ أَصْلَوْهَا فاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبَرُوا ﴾، أي اجتَرِئوا، أو لا تجترئوا، لأنّ أحداً لا يصبر على النار، والدليل على ذلك قوله: ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ (٢) ، يعنى ما أجرأهم (٣)!.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٥.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>۳) تفسیر القمی ج ۲ ص ۳۰۸.

جَنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكُرَبَّصُ بِهِ مَرَبُ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِن الْمُتَرَبِّسِينَ الْمَنُونِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُونَ فَقُولُونَ فَي أَمْ خَلَقُواْ مِنْ عَيْرِ مِنْ وَيَعُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ مِنْ عَيْرِ مِنْ وَيَعُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُوا مِن عَيْرِ مِنْ وَيَعُونَ ﴿ أَمْ فَمُ الْمُعْمِنُونَ ﴾ أَمْ خَلَقُوا مَن عَيْر مَن عَيْر مَن عَيْر مَن عَلَيْ وَقِنُونَ ﴾ أَمْ خَلَقُوا مِن عَيْر مَن عَيْر مَن وَيَا لَا تَرْفَقَ مُل اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن فَلَا أَنْ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّ

الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي زاهر، عن الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله على الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله على قال: قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِيّتُهُمْ بِإِيمانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيّتَهُمْ وَمَا ٱلتَنَاهُمْ مِّنْ عَمْلِهِم مِّنْ شَيءٍ ﴾، قال: «الذين آمنوا: النبيّ في وأمير المؤمنين على وذريته: الأئمة والأوصياء على الحقنا بهم ولم تنقص ذريتهم الحجّة التي جاء بها محمّد في عليّ على وحجّتهم واحدة، وطاعتهم واحدة» (١).

٧ - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوكّل رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن یحیی العظار، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عِمران الأشعريّ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن عليّ بن الحكم، عن سیف بن عَمیرة، عن أبي بكر الحَضْرَميّ، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ فُرِيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ ، قال: «قصُرت الأبناء عن عمل الآباء، فألحق الله عزّ وجلّ الأبناء بالآباء لِيُقِرَّ بذلك أعينَهم (٢٠).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن سليمان الدَّيلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه الله عليه قال: «إنّ أطفال شيعتنا من المؤمنين تربّيهم فاطمة عليه وقوله تعالى: ﴿ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ ﴾، قال: «يُهْدُون إلى آبائهم يوم القيامة» (٣).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبو العباس، قال: حدّثنا يحيى بن زكريا، عن عليّ

<sup>(</sup>٢) التوحيد ص ٣٩٤ ح ٧.

<sup>(</sup>۱) الكافيج ١ ص ٢١٦ ح ١.

<sup>(</sup>۳) تفسیر القمی ج ۲ ص ۳۰۹.

ابن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الشين، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ ، قال: «الذين آمنوا: النبيّ وأمير المؤمنين، وذُرِّيتهُ الأئمة والأوصياء ، ألحقنا بهم ذُرِّيتهم ولم تنقُص ذُرِّيتهم من الحجّة التي جاء بها محمّد في عليّ، وحجّتهم واحدة، وطاعتهم واحدة ، واحدة ،

- محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن عيسى بن مهران، عن داود بن المُجبّر، عن الوليد بن محمّد، عن زيد بن جُدعان، عن عمّه عليّ بن زيد، قال: قال عبد الله بن عمر: كنّا نفاضل فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان، ويقول قائلهم: فلان وفلان، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، فعليّ؟ فقال: عليّ من أهل بيت لا يُقاسُ بهم أحد من الناس، عليّ مع النبيّ في درجته، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ ﴾، فاطمة وجلّ يقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ مِالمَة (صلوات الله عليهما)(٢).

٦ - وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بن نصير، عن الحكم بن ظهير، عن السُدّي، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس حليّ بن نصير، عن الحكم بن ظهير، عن السُدّي، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس رحمه الله، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ رحمه الله، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ وُلِيمَانِ اللهُ عَلَى النبيّ اللهُ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين الله (٣).

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الحسيني، عن محمّد بن الحسين، عن جندل بن والق، عن محمّد بن يحيى المازنيّ، عن الكلبيّ، عن الإمام جعفر بن محمّد، عن أبيه الله قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من لدُن العرش: يا معشر الخلائق، غُضُّوا أبصاركم حتّى تمُرّ فاطمة بنت محمّد فتكون أوّل من يُكسى، ويستقبلها من الفِردوس اثنا عشر ألف حوراء، معهن خمسون ألف ملك على نجائب من ياقوت، أجنحتها اللؤلؤ الرطب، والزَّبَرُجَد، عليها رحائل من دُرّ، على كلّ رَحْل نُمْرُقَة من سُنْدُس، حتّى تجوز بها الصراط، ويأتون الفِردوس فيتباشر بها أهل الجنّة، وتجلِس على عرش من نورٍ، ويجلسون حولها. وفي بُطنان العرش قصران، قصر أبيض وقصر أصفر من لؤلؤ، من عرق واحدٍ، وإنّ في القصر الأبيض سبعين ألف دار، مساكِن محمّد وآل محمّد، وإنّ في

(٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦١٨ ح ٥.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦١٨ ح ٥.

القصر الأصفر سبعين ألف دار، مساكن إبراهيم وآل إبراهيم، ويبعث الله إليها ملكاً لم يُبعث إلى أحد قبلها، ولا يُبعَث إلى أحد بعدها، فيقول لها: إنّ ربّك عزّ وجلّ يقرأ عليك السلام، ويقول لك: سليني أُعطِك، فتقول: قد أتم عليّ نعمته، وأباحني جنّته، وهنّأني كرامته، وفضّلني على نساء خلقه، أسأله أن يشفّعني في ولدي وفي ذُرّيتي ومَن ودهم بعدي وحَفِظهم بعدي. قال: فيوحي الله إلى ذلك الملك من غير أن يتحوّل من مكانه أن خبرها أنّي قد شفّعتها في ولدها وذرّيتها ومن ودهم وأحبّهم وحفِظهم بعدها، قال: فتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الحزن، وأقرّ عيني». ثمّ قال جعفر عليه: «كان أبي إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَٱنَّبَعْتُهُمْ فَرُيّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ وَمَا ٱلتّنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ

٨ ـ الشيخ في أماليه، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ بن خُشيش، عن محمّد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد بن مَعقِل العِجْليّ القرميسيني بسهرورد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي الصَّهْبان الذهلي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن كرّام بن عمرو الخَثْعمي، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وجعفر ابن محمّد بي يقولان: "إنّ الله تعالى عوّض الحسين الله من قَتله أن جعل الإمامة في ذُريّته، والشفاء في تربته، وإجابة الدُّعاء عند قبره، ولا تُعدّ أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره". قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله بله في هذه الخلال: تُنَال بالحسين، فما له في نفسه؟ قال: "إنّ الله تعالى ألحقه بالنبيّ الله فكان معه في درجته ومنزلته". ثمّ تلا أبو عبد الله الله والزّيمَ المَنُوا وَاتّبَعَتْهُمْ

<sup>(</sup>۱) تأویل الآیات ج ۲ ص 71۸ - ۷. (۲) الأمالي ج ۱ ص 71۸.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٣١٦ ح ١٥٣٦.

10 - على بن إبراهيم: ﴿وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ﴾، أي ما أنقصناهم، وقوله تعالى: ﴿لاَ لَغُو فِيهَا وَلا تَأْفِيمٌ﴾، قال: ليس في الجنة غِناء، ولا فحش، ويشرب المؤمن ولا يأنَم، ثمّ حكى الله عزّ وجلّ قول أهل الجنة، فقال: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ﴾، قال: في الجنة ﴿قَالُوا إِنّا كُنّا قَبلُ فِي أَهْلِنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾، قال: مُشْفِقِينَ﴾، أي خائفين من العذاب ﴿فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾، قال: السَّمُوم: الحرّ الشديد. وقوله تعالى يحكي قول قريش: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾، يعنون رسول الله ﴿ وَتَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِّن المترَبِّصِينَ \* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلامُهُمْ بِهٰذَا﴾، قال: يا محمّد: ﴿تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِّن المترَبِّصِينَ \* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلامُهُمْ بِهٰذَا﴾، قال: يا محمّد: ﴿تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِّن المترَبِّصِينَ \* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلامُهُمْ بِهٰذَا﴾، قال: يا محمّد: ﴿تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِّن المترَبِّصِينَ \* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلامُهُمْ بِهٰذَا﴾، قال: يا محمّد: ﴿قَولُهُ ، يعني أمير المؤمنين ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلامُهُمْ بِهٰذَا﴾، قال: هو ما قال: ﴿قَلْ البَنَاتُ وَلَكُمُ البَنُونَ﴾، أنه لم عند الله ﴿إِنْ كَانُوا مِحَدِيثٍ مِّنْكِهُ مُ البَنُونَ ﴾، قال: هو ما قالت قريش: فَقَلْهُمْ مُن مَّغُرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾، أي يقع عليهم الغُرم الثقيل (١٠).

وَإِن يَرَوْأُ كِسْفُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرَكُومٌ اللَّهِ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُعْمَدُ وَاللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرَكُومٌ اللَّهِ فَالْرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُعْمَدُونَ فِي اللَّهُ اللَّ

النّضْر، عن فَضَالة، عن عبد الرحمن بن سالم، قال: قلت لأبي جعفر عن النّضْر، عن فَضَالة، عن عبد الرحمن بن سالم، قال: قلت لأبي جعفر على النّضْر، عن فَضَالة، عن عبد الرحمن بن سالم، قال: قلت لأبي جعفر على جعلت فداك، هل يُكْرَه في وقتٍ من الأوقات الجِماع؟ قال: «نعم، وإن كان حلالاً، يُكْرَه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشّفَق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والرّبح السّوداء والربح الحمراء والصفراء. ولقد بات رسول الله عمل معض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك اللّيلة شيء ممّا كان بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك اللّيلة شيء ممّا كان في غيرها من اللّيالي، فقالت له: يا رسول الله، لبُغض كان هذا الجفاء؟ فقال أما عَلِمت أنّ هذه الآية ظهرت في هذه اللّيلة، فكّرِهتُ أن أتلذّذ وألهو فيها،

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٩.

وأتشبّه بقوم عيّرهم الله في كتابه عزّ وجلّ: ﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴾، ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾». ثمَّ كانوا ﴿يُوعَدُونَ ﴾(1) ، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾». ثمَّ قال أبو جعفر عَلِي : «وايم الله ، لا يجامع أحد في هذه الأوقات الّتي كَره رسول الله الله الله الله الله عنه رسول الله الله عنه رسول الله الله عنه من الأوقات الّتي كَره فيها الجماع واللهو واللّذة ، واعلم \_ يابن سالم \_ أنّ من لا يجتنب اللهو واللّذة عند ظهور الآيات ، كان ممّن يتخذ آيات الله هُزواً »(1).

## وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِئَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

١ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾، آل محمد حقّهم ﴿عَدَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾، قال: عذاب الرجعة بالسيف (٣).

٢ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد ابن خالِد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة الثُمالي، عن أبي جعفر عليه ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ، الآية ، قال: «﴿إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ، آل محمّد حقّهم ﴿عَذَاباً دُونَ ذَٰلِكَ﴾ (٤٠).

وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكُ ۚ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَسُ

## ٱلنُّجُومِ ﴿

١ - على بن إبراهيم: ﴿وأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾، أي بحِفظنا وحِرزنا ونِعمتنا ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾، قال: صلاة الليل ﴿فَسَبِّحْهُ﴾، قال: صلاة الليل (٥٠).

٢ ـ ثم قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن أبي نصر، عن الرضائي، قال: «إدبار السجود: أربع ركعات بعد المغرب، وإدبار النجوم: ركعتان قبل صلاة الصبح»(٦).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية ٨٣. (٢) طب الأثمة ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٠. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٠ ح ٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٠. (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٠.

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز، عن زُرارة، عن أبي جعفرﷺ، قال: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾، قال: «ركعتان قبل الصبح»(١).

الطَّبَرسي رحمه الله: ﴿وَإِذْبَارَ النَّجُومِ﴾، يعني الركعتين قبل صلاة الفجر.
 قال: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ (٢).



### فضلها

٢ ـ ومن خواص القرآن: روي عن النبي أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد أعطاه الله عشر حسنات بعدد من حدّق بمحمد أعليه على كل سلطان دخل عليه».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «من كتبها على جلد نَمِرٍ وعلَقها عليه، قوي بها على كلّ شيطانٍ، ولا يخاصم أحداً إلا قهره، وكان له اليد والقوة بإذن الله تعالى».

# لِنَا الْجَالِ الْجَالْ الْجَالِ الْجَالِي الْمَالِي الْمِلْمِيلِيِيْلِيِيْلِيلِيْلِيِيْلِيلِيِيْلِيلِيْلِيلِيْلِيلِيْلِيلِيْلِيلِيلِيْلِيلِيْلِيلِي

وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا مَنَلُ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَا أَفْقِ الْأَغْلَى ﴾ أَمْ دَنَا فَلَدَكُ ۞ فَكَانَ عَالَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ فَكَانَ هَا مَنَكُ وَكُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿ وَمُو بِالْأَفْقِ الْأَغْلَى ﴾ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَلَمْ رَوَا فَي عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۞ مَا كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَمْتُنُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ الْلُمْنَى ۞ عِندَها جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ۞ فَعَدَ سِدْرَةِ الْلُمْنَى ۞ فَلَدَ رَبِيهِ الْكُبْرَىٰ ۞ أَلْفُونَ مَا يَغْشَى ۞ مَنوْةَ النَّالِينَةَ الْأَخْرَىٰ ۞ فَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْفَى ۞ يَلْكَ إِذَا فِسَمَةٌ ضِيرَى ﴾ وَالْمُؤَى وَمَا طَغَى ۞ فَالْمَرُ وَلَمُ اللَّذَكُ وَلَهُ الْأَنْفَى ۞ يَلْكُمُ اللَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْفَى ۞ يَلْكَ إِذَا فِسَمَةٌ ضِيرَى ۞ وَالْمَارُ وَمَا طَغَى أَلَى اللَّهُ عَهَا مِن سُلَطَنَ إِن يَشِيعُونَ إِلَّا الظَنَ وَمَا تَهُوى إِنْ اللَّهُ وَمَا مَا اللَّهُ مُ إِلَى الْظُلَ وَمَا تَهُوى إِلَا الظَلَ وَمَا تَهُوى إِلَا الظَلَ وَمَا تَهُوى اللَّهُ عَلَى إِلَا الظَلَ وَمَا تَهُوى اللَّهُ مَا أَنزُلَ اللَّهُ يَهَا مِن سُلَطَنَ إِن يَشِعُونَ إِلَّا الظَلَ وَمَا تَهُوى الْكُمُ مُلَى اللَّهُ مَا أَنزُلَ اللَّهُ يَهَا مِن سُلَطَنَ إِن يَشِعُونَ إِلَّا الظَلَ وَمَا تَهُوى الْمَالَ اللَّهُ مُعْمَى رَبِهِمُ الْمُدَى ۞

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا مَوَى﴾، وما أشبه ذلك؟ فقال: «إنّ لله عزّ وجلّ أن يُقْسِم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يُقْسِموا إلاّ بالله»(٢).

٢ - وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن عليّ بن حمّاد، عن عمرو بن شِمْر، عن جابر، عن أبي جعفر ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ ﴾ بتفضيله أهل بيته هَوَى ﴾ ، قال: ﴿ أُقسم بقبر محمّد إذا قُبض ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ ﴾ بتفضيله أهل بيته ﴿ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ ، يقول: ما يتكلّم بفضل أهل بيته بهوَاه، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ ) " .

٣ - ابن بابويه، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّثنا أحمد بن

(٢) الكافي ج ٧ ص ٤٤٩ ح ١.

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ٣٨٠ ح ٥٧٤.

يحيى، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله، قال: حدّثنا الحسن بن زياد الكوفي، قال: حدّثنا عليّ بن الحكم، قال: حدّثنا منصور بن أبي الأسود، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه الله قال: «لمّا مَرِض النبيّ مَرَضه الذي قبضه الله فيه، اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه، فقالوا: يا رسول الله، إن حدَثَ بك حَدَث، فمَن لنا بعدك، ومَن القائم فينا بأمرك، فلم يُجِبهم بجواب، وسكت عنهم، فلمّا كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول، فلم يُجِبهم عن شيءٍ ممّا سألوه، فلمّا كان اليوم الثالث أعادوا عليه، وقالوا: يا رسول الله، إن حَدَثَ بك حَدَث، فمَن لنا بعدك، ومَن القائم فينا بأمرك؟ فقال لهم: إذا كان غد هَبَط نجم من السماء في دار رجل من أصحابي، فانظروا مَن هو، فهو خليفتي عليكم من بعدي، والقائم فيكم بأمري، ولم يكن فيهم أحد إلا وهو يطمع أن يقول له: أنت القائم من بعدي.

فلمّا كان في اليوم الرابع جلس كلّ رجلٍ منهم في حُجرته ينتظر هبوط النجم، إذ انقضّ نجم من السماء، قد غَلَب ضوؤه على ضوء الدنيا حتّى وقع في حُجرة على غير القوم، وقالوا: لقد ضلّ هذا الرجل وغوى، وما ينطق في ابن عمه إلاّ بالهوى، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاّ وَحَيّ يُوحَى \* ، إلى آخر السورة»(١).

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص ٤٦٨ ح ١.

أبي طالب على النبوة، لقد وجبت لك الوصية والخلافة والإمامة بعدي». فقال المنافقون، عبد الله بن أبي وجبت لك الوصية والخلافة والإمامة بعدي». فقال المنافقون، عبد الله بن أبي وأصحابه: لقد ضل محمّد في محبّة ابن عمّه وغوى، وما ينطق في شأنه إلا بالهوى؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾، يقول عزّ وجلّ وخالق النجم إذا هوىٰ ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾، يعني في محبّة عليّ بن أبي طالب على النجم إذا هوىٰ ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾، يعني في محبّة عليّ بن أبي طالب على ﴿وَمَا خَوَىٰ \* ومَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾، في شأنه ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾.

ثم قال ابن بابویه: وحدّثنا بهذا الحدیث شیخ لأهل الرَّيّ، یقال له أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل، قال: حدّثنا محمّد بن العباس بن بسّام، قال: حدّثني أبو جعفر محمّد بن أبي الهیثم السّعديّ، قال: حدّثني أحمد بن الخطاب، قال: حدّثنا أبو إسحاق الفَزَاريّ، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه عن عبد الله بن عباس بمثل ذلك، إلاّ أنّ في حدیثه: «یهوی کوکب من السماء مع طلوع الشمس ویسقُط في دار أحدکم»(۱).

• وقال أيضاً: وحدّثنا بهذا الحديث شيخ لأهل الحديث، يقال له أحمد بن الحسن القطّان، المعروف بأبي عليّ بن عبد ربّه العدل، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن زكريا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا محمّد ابن إسحاق الكوفيّ، قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله السَنْجَريّ أبو إسحاق، عن ابن إسحاق الكوفيّ، قال: هارون العَبْديّ، عن ربيعة السَّعديّ، قال: يحيى بن حسين المشهدي، عن أبي هارون العَبْديّ، عن ربيعة السَّعديّ، قال: سألت ابن عباس؛ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالنَّجُم إِذَا هَوَىٰ﴾، قال: هو النجم الذي هوى مع طلوع الفجر، فسقط في حُجرة عليّ بن أبي طالب على وكان أبي الله أن يكون ذلك النجم في داره، فيحوز الوصيّة والخلافة والإمامة، ولكن أبى الله أن يكون ذلك غير عليّ بن أبي طالب على وذلك فضله يؤتيه من ولكن أبى الله أن يكون ذلك غير عليّ بن أبي طالب على وذلك فضله يؤتيه من يشاء (٢).

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص ٤٥٣ - ٤.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق ص ٤٥٤ ح ٥.

قريش: والله ما يألو يطري ابن عمّه؛ فأنزل الله سُبحانه: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾، وما هذا القول الذي يقوله بهواه في ابن عمّه: ﴿إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (١٠).

٧ ـ وعنه: عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن خالد الأزدي، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾: «ما فُتِنْتُم إلاّ ببغض آل محمّد إذا مضى ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ بتفضيل أهل بيته، إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاًّ وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾"(٢).

٩ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن هَوذة الباهليّ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن محمّد بن عبد الله، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ الله على الله أسري بي إلى السماء صرت إلى سِدرة المنتهي، فقال لي جَبْرئيل: تقدّم يا ليلة أسري بي إلى السماء صرت إلى سِدرة المنتهي، فقال لي جَبْرئيل: تقدّم يا محمّد، فدنوت دُنُوة والدُنُوة مدّ البصر و فرأيت نوراً ساطعاً، فخررت لله ساجداً، فقال لي: يا محمّد، من خلّفت في الأرض؟ قلت: يا ربّي أعدلها وأصدقها وأبرها وأمنها عليّ بن أبي طالب، وصيّي ووارثي، وخليفتي في أهلي. فقال لي: أقرئه مني السلام، وقل له: إنّ غضبه عِزّ، ورضاه حكم. يا محمّد، إنّي أنا الله لا إلّه إلا أنا العليّ الأعلى، وهبت لأخيك اسماً من أسمائي، فسمّيته، عليّاً، وأنا العليّ الأعلى. يا محمّد، إنّي أنا الله لا إلّه إلاّ أنا فاطر السماوات والأرض، وهبت لابنتك اسماً من أسمائي، فسمّيتها فاطمة، وأنا فاطر كلّ شيء، يا محمّد، إنّي أنا الله لا إلّه إلاّ أنا فاطر كلّ شيء، يا محمّد، إنّي أنا الله لا إلّه إلاّ أنا فاطر كلّ شيء، يا محمّد، إنّي أنا الله لا إلّه إلاّ إلّه إلاّ أنا فاطر كلّ شيء، يا محمّد، إنّي أنا الله لا إلّه إلاّ أنا الحَسَن البلاء، وهبت لسبطيك اسمين من أسمائي، فسمّيتهما:

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٦.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٥.

الحسن والحسين، وأنا الحسن البلاء. قال: فلمّا حدّث النبي قلى قريشاً بهذا الحديث، قال قوم: ما أوحى الله إلى محمّد بشيء، وإنّما تكلّم هو عن نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى تبيان ذلك: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ \* عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ (١٠).

١٠ - البُرسيّ: بالإسناد، يرفعه، عن عليّ بن محمّد الهادي، عن زين العابدين عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنّه قال: اجتمع أصحاب رسول الله الله الله الله الله الله على عام فتح مكَّة، فقالوا: يا رسول الله، ما كان الآنبياء إلا أنَّهم إذا استقام أمرهم أن يوصي إلى وصيّ أو من يقوم مقامه بعده، ويأمُره بأمره، ويسير في الأُمّة كسِيرته؟ فقال على: «قد وعدني ربّي بذلك، أن يبيّن ربّي عزّ وجلّ من يُحبُّ أنّه من الأمّة بعدي من هو الخليفة على أمتى بآية تنزل من السّماء، ليعلموا الوصيّ بعدى». فلمّا صلّى بهم صلاة العشاء الآخرة في تلك الساعة، نظر الناس إلى السماء، لينظروا ما يكون، وكانت ليلة ظلماء لا قمر فيها، وإذا بضوءٍ عظيم قد أضاء المشرق والمغرب، وقد نزل نجم من السماء إلى الأرض، وجعل يدور على الدور حتى وقف على حُجرة عليّ بن أبى طالب ﷺ، وله شعاع هائل، وصار على الحُجرة كالغِطاء على التنور، وقد أظلّ شُعاعه الدور، وقد فزع الناس، فجعل الناس يُهلِّلُون ويُكبِّرون، وقالوا: يا رسول الله، نجم قد نزل من السماء إلى ذروة حُجرة على بن أبى طالب عليه! قال: فقام وقال: «هو والله، الإمام من بعدي، والوصيّ القائم بأمري، فأطيعوه ولا تخالفوه، ولا تتقدّموه، فهو خليفة الله في المنافقين: ما يقول في ابن عمِّه إلاّ بالهوى، وقد ركبته الغَواية حتّى لو تمكّن أن يجعله نبيّاً لفعل، قال: فنزل جَبْرَئيل، وقال: يا محمّد، العليّ الأعلى يُقْرئك السلام، ويقول لك: اقرأ: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنْطِئُ عَنْ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاٌّ وَحْيٌ يُوحَى﴾(٢).

۱۱ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن العباس، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾، يقول: «ما ضل في عليّ ﷺ وما غوىٰ، وما ينطق فيه بالهوىٰ، وما

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٧.

كان قد قال فيه إلاّ بالوحي الذي أُوحي إليه»(١).

17 ـ ومن طريق المخالفين: ما رواه ابن المغازليّ الشافعيّ في المناقب، قال: أخبرنا أبو البركات إبراهيم بن محمّد بن خلف الحَمّاري السَّقطي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد، قال: حدّثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن سهل المالكيّ البصري الواعظ بواسط في القراطيسيين، قال: حدّثنا سليمان بن أحمد المالكي، قال: حدّثنا أبو قُضاعة ربيعة بن محمّد الطائي، حدّثنا ثوبان، عن داود، قال: حدّثنا مالك بن غسّان النَهْشَلي، حدّثنا ثابت، عن أنس، قال: انقضّ كوكب على عهد رسول الله في فقال رسول الله في: «انظروا إلى هذا الكوكب، فمن انقضّ في داره فهو الخليفة من بعدي». فنظروا فإذا هو قد انقض في منزل علي علي المهوى \* إنْ هُو إلا وَحيّ يُوحَى \* مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ \* إِنْ هُو إلا وَحيّ يُوحَى \* "".

17 ـ وعنه: قال: أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان، قال: أخبرنا أبو عمر محمّد بن العباس بن حَيَّويه الخَزّاز، اذناً، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين ابن عليّ الدهّان المعروف بأخي حمّاد، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن الخليل بن هارون البصريّ، قال: حدّثنا محمّد بن الخليل الجُهني، قال: حدّثنا هُشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كنت جالساً مع فِتيةٍ من بني هاشم عند النبيّ إذ انقض كوكب، فقال رسول الله الله المناقض هذا النجم في منزله فهو الوصيّ من بعدي». فقام فِتية من بني هاشم، فنظروا، فإذا الكوكب قد انقض في منزل عليّ بن أبي طالب الله قالوا: يا رسول الله قد غويت في حبّ عليّ فأنزلَ الله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* ، إلى قوله تعالى: ﴿بِالأَقْقِ الأَعْلَى ﴾ ").

11 - عليّ بن إبراهيم: ﴿وَالنَّجُمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾، قال: النجم: رسول الله ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾، لمّا أسري به إلى السماء، وهو في الهواء، وهو ردّ على من أنكر المِعراج، وهو قسم برسول الله ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ ، أي لا يتكلّم القسم ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ ، أي لا يتكلّم

(۲) مناقب ابن المغازلي ص ۲۳۳ ح ۳۱۳.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن المغازلي ص ٢٥٩ ح ٣٥٣.

١٥ ـ قال: وحدّثني ياسر عن أبي الحسن ﷺ قال: «ما بعث الله نبيّاً إلا صاحب مِرّة سوداء صافية» (٢).

17 - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصّلت، عن يونس، رفعه، قال: قال أبو عبد الله عليّه: "إنّ الله عزّ وجلّ لم يبعث نبيّاً قطّ حتّى يُقِرّ له بالبَدَاء»(٣).

1۸ - على بن إبراهيم: ثمّ قال: ﴿ عَلَّمَهُ شَلِيدُ القُوى ﴾ ، ثمّ أذِن له فَرَقَى في السماء، فقال: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاستَوَى \* وَهُو بِالأُفْقِ الأَعْلَى \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ ، كان بين لفظه وبين سماع رسول الله كما بين وَتَر القوس وعودها ﴿ فَأَوْحَى ۚ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ ، فسئل رسول الله الله عن ذلك الوحي ، فقال: «أوحى إليّ أن عليّا سيّد الوصيّين، وإمام المتقين، وقائد الغُرّ المُحجّلين، وأوّل خليفة يستخلفه خاتم النبيين، فدخل القوم في الكلام، فقالوا له: أمن الله ومن رسوله ؟ فقال الله جلّ ذكره لرسوله ﴿ قل لهم: ﴿ مَا كَذَبَ الفُوّادُ مَا رَأَى ﴾ ، ثمّ ردّ عليهم، فقال: ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ ، ثم قال لهم رسول الله ﴿ : «قد أمرت أن أنْصِبه للناس، وأقول لهم: هذا وليّكم من بعدي، أمرت فيه بغير هذا ، أمرت أن أنْصِبه للناس، وأقول لهم: هذا وليّكم من بعدي، وهو بمنزلة السفينة يوم الغَرَق، من دَخَل فيها نجا، ومن خرج عنها غَرِق» . ثمّ قال: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى ﴾ ، يقول: رأيت الوحي مرة أخرى: ﴿ عِنْدَ سَدْرَةِ المُنْتَهَى ﴾ ،

(٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١١.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ١٦٥ ح ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) سِيةُ الْقُوسِ: ما عُطِف من طَرفيها. «لسان العرب مادة سوي».

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١١.

التي يتحدّث تحتها الشيعة في الجنان، ثم قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾، يقول: إذ يغشى السِّدرة ما يغشى من حُجُب النور ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ﴾، يقول: ما عَمِي البصر عن تلك الحُجُب ﴿وَمَا طَغَى﴾، يقول: وما طغى القلب بزيادة فيما أُوحي إليه، ولا نُقصان: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى﴾، يقول: لقد سمِع كلاماً لولا أنّه قوي ما قوي(١).

19 ـ ثم قال عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهِى﴾، قال: في السماء السابعة، وأمّا الردّ على من أنكر خلق الجنّة والنار، فقوله تعالى: ﴿عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾، أي عند سِدرة المنتهى في السماء السابعة، وجنّة المأوى عندها(٢).

٠٠ - ثمّ قال: حدّثني أبي، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن أبان بن عثمان، عن أبي داود، عن أبي بُردة الأسلَمي، قال: سمعت رسول الله في يقول لعلي عليه الله أله أشهدك معي في سبعة مواطن؛ أمّا أول ذلك: فليلة أُسري بي إلى السماء، قال لي جَبْرَئيل: أين أخوك؟ فقلت: خلّفته ورائي. قال: ادعُ الله فليأتك به، فدعوت الله، فإذا مثالك معي، وإذا الملائكة وقوف صفوف، فقلت: يا جَبْرَئيل، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامة، فدنوت ونطقت بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة. والثاني: حين أسري بي في المرّة الثانية، فقال لي جَبْرَئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي. قال: ادُّعُ الله فليأتك به؛ فدعوت الله، فإذا مثالك معي، فكشِط لي عن سبع سماوات حتّى رأيت سكّانها وعمّارها وموضع كلّ ملك منها. والثالث: حين بُعِثت إلى الجنّ، فقال لي جَبْرَئيل: أين أخوك، قلت: خلّفته ورائي. فقال: ادعُ الله فليأتك به، فدعوت الله، فإذا أنت معي، فما قلت لهم شيئاً، ولا ردّوا عليّ شيئاً إلا سَمِعته. والرابع: خُصِصنا بليلة القدر، وليست لأحدٍ غيرنا. والخامس: دعوت الله فيك فأعطاني فيك كلُّ شيء إلاَّ النبوَّة، فإنَّه قال: خصَصتك ـ يا محمَّد ـ بها، وختمتها بك. وأما السادس: لمَّا أُسري بي إلى السماء، جَمع الله النبيّين فصلّيت بهم ومثالك خلفي. والسابع: هلاك الأحزاب بأيدينا». فهذا ردّ على من أنكر المِعراج<sup>(٣)</sup>.

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۱۲.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ٢ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٢.

يا فاطمة، إنّه لمّا أُسري بي إلى السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس: لا إلّه إلا الله، محمّد رسول الله، أيّدته بوزيره، ونصرته بوزيره. فقلت لجَبْرئيل: ومن وزيري؟ قال: عليّ بن أبي طالب، فلمّا انتهيت إلى سِدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها: إنّي أنا الله لا إلّه إلاّ أنا وحدي، محمّد صفوتي من خلقي، أيّدته بوزيره، ونصرته بوزيره. فقلت لجَبْرئيل: ومن وزيري؟ قال: عليّ بن أبي طالب. فلمّا جاوزت سِدرة المنتهى، انتهيت إلى عرش ربّ العالمين، فوجدت مكتوباً على كلّ قائِمة من قوائم العرش: أنا الله لا إلّه إلاّ أنا، محمّد حبيبي، أيّدته بوزيره، ونصرته بوزيره، فلمّا دخلت الجنّة رأيت في الجنّة شجرة طُوبي أصلها في دار عليّ، وما في الجنّة دار ولا قصر إلاّ وفيها فَنَن (٤) منها، أعلاها أسفاط حُلل من سُندُسٍ وإستبرق، ويكون للعبد المؤمن ألف ألف سَفَط، وفي كلّ سَفَط مائة ألف حُلّة، ما فيها حُلّة تُشبه حُلّة أُخرى، على ألوان مختلفة، وهي ثياب أهل الجنّة، وسطها ظلّ ممدود، عَرْض الجنّة كعَرْضِ السماء والأرض أعدّت للذين المنوا بالله ورسله، يسير الراكب في ذلك الظّل مائة عام فلا يقطعه، وذلك قوله آمنوا بالله ورسله، يسير الراكب في ذلك الظّل مائة عام فلا يقطعه، وذلك قوله تعالى: ﴿وَظِلٌ مَّمدُودٍ﴾ (٥)، وأسفلها ثمار أهل الجنّة وطعامهم متدلٌ في بيوتهم، تعالى: ﴿وَظِلٌ مَّمدُودٍ﴾ (٥)، وأسفلها ثمار أهل الجنّة وطعامهم متدلٌ في بيوتهم،

<sup>(</sup>١) الدحداح والدحادج: القصير الغليظ البطن. «المعجم الوسيط مادة دحع».

<sup>(</sup>٢) الكراديس: رُؤوس العِظام. السان العرب مادة كردس».

<sup>(</sup>٣) المُشاشُ: رؤوس العِظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. «لسان العرب مادة مشش».

<sup>(</sup>٤) الفنن: الغصن المستقيم من الشجرة. «المعجم الوسيط مادة فنن».

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، الآية: ٣٠.

يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكِهة ممّا رأيتم في دار الدنيا وممّا لم تَرَوه، وما سَمِعتم به وما لم تسمعوا بمثله، وكلّما يُجتَنَى منها شيءٌ نبت مكانها أُخرى، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ويجري نهر في أصل تلك الشجرة، يتفجر منه الأنهار الأربعة: نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغيّر طعمُه، ونهر من خمر لذّة للشاربين، ونهر من عسل مُصَفّى.

يا فاطمة، إنّ الله أعطاني في عليّ سبع خصال: هو أوّل من ينشق عنه القبر معي، وأوّل من يقف معي على الصراط، فيقول للنار: تُحذي ذا وذَرِي ذا، وأوّل من يُكسّى إذا كُسِيت، وأوّل من يقف معي على يمين العرش، وأوّل من يقرّع معي باب البجنة، وأوّل من يسكُن معي عليّيين، وأوّل من يشرب معي من الرَّحيق المختوم، ختامه مِسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا فاطمة، هذا ما أعطاه الله عليّاً في الآخرة، وأعدّ له في الجنّة، إن كان في الدنيا لا مال له. فأمّا ما قلت: إنّه بطين، فإنّه مملوء من العلم الذي خصّه الله به، وأكرمه من بين أمّتي، وأمّا ما قلت: إنّه أنزع عظيم العينين، فإنّ الله عزّ وجلّ خلقه بصفة آدم الله وأمّا ملول يديه فإنّ الله عزّ وجلّ طولهما ليقتُل بهما أعداءه وأعداء رسوله، وبه يُظهر الله الدين كلّه ولو كره المشركون، وبه يفتح الله الفتوح، ويقاتل المشركين على تنزيل القرآن والمنافقين من أهل البغي والنكث والفُسوق على تأويله، ويُخرج الله من صُلبه سَيّدَي شباب أهل الجنّة، ويُزيّن بهما عرشه. يا فاطمة، ما بعث الله نبيّاً إلا جعل له ذُريّة من صلبه، وجعل ذُريّتي من صُلب عليّ، ولولا عليّ ما كانت لي ذُريّة». فقالت فاطمة: «يا رسول الله، ما أختار عليه أحداً من أهل الأرض». فقال ابن عباس عند ذلك: والله ما كان لفاطمة كُفؤ غير عليّ الله أنهل الأرض». فقال ابن عباس عند ذلك: والله ما كان لفاطمة كُفؤ غير عليّ الله أنهل الأرض».

۲۲ \_ الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحقّار، قال: حدّثنا أبن الجعابي، قال: حدّثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الله بن عجب الأنباري، قال: حدّثنا خلف بن دُرست، قال: حدّثنا القاسم بن هارون، قال: حدّثنا سهل بن صقين، عن همّام، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله الله عرج بي إلى السماء، دنوت من ربّي عزّ وجلّ، حتّى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى، فقال: يا محمّد من تُحبّ من الخلق؟ قلت: يا ربّ عليّا،

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۱۳.

قال: التفت يا محمّد؛ فالتفتُّ عن يساري، فإذا عليّ بن أبي طالب"(١).

٧٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، قال: سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله على أبي الحسن الرضاع الله المستأذنته في ذلك، فأذِن لي، فدخل عليه، فسأله عن الحلال والحرام حتّى بلغ سؤاله إلى التوحيد، فقال أبو قُرة: إنّا رُوينا أنّ الله قسم الرؤية والكلام بين نبيّين، فقسم الكلام لموسى، ولمحمّد الرؤية؟. فقال أبو الحسن الله المنه المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجنّ والإنس: لا تُدركه الأبصار، ولا يحيطون به علماً، وليس كمثله شيء، أليس محمّد الله الأبصار، ولا يحيطون به علماً، وليس كمثله شيء، أليس محمّد الله، وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ﴾ (٢٠)، و ﴿لاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ (٢٠)، و ﴿لاَ يُحِيطُونَ علماً، وهو على صورة البشر؟! أما تستحيون، ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، علماً، وهو على صورة البشر؟! أما تستحيون، ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، فإنّه يقول: أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر». قال أبو قُرّة: فإنّه يقول: أن يقول: أن يُولِكُهُ المَّهُ يقول: أنا أبو قُرّة:

فقال أبو الحسن ﷺ: "إنّ بعد هذه الآية ما يدُلّ على ما رأى، حيث قال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، يقول: ما كذب فؤاده ما رأت عيناه، ثمّ أخبر بما رأى، فقال: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾، فآيات الله غير الله، وقد قال الله عز وجلّ: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾، فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم، ووقعت المعرفة». فقال أبو قرّة: فتكذّب بالروايات؟ فقال أبو الحسن ﷺ: "إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذّبتها، وما أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علماً، ولا تُدركه الأبصار، وليس كمثله شيء»(٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج ۱ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٧٤ ح ٢.

قال الله تعالى: كقاب قوسين أو أدنى، فناداني: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ﴾(١)»(٢).

٧٥ - ابن بابويه، قال: حدَّثنا أبي رحمه الله، قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن حبيب السِّجستاني، قال: سألت أبا جعفر عليه عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى \* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿، فقال لي: ا «يا حبيب، لا تقرأها هكذا، اقرأ: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَاني فكان قَابَ قوسين) في القرب (أو أدنى فأوحى إلى عبده) يعنى رسول الله (مَا أَوْحَى). يا حبيب، إنّ رسول بالبيت، وكان على على معه، فلمّا غشيهما الليل انطلقا إلى الصّفا والمَروة يُريدان السعى، قال: فلمّا هَبِطا من الصَّفا إلى المَروة، وصارا في الوادي دون العَلم الذي رأيت، غشيهما من السماء نور، فأضاءت لهما جبال مكَّة، وخشَعت أبصارهما، قال: فَفَزِعا لذلك فَزَعاً شديداً، قال: فمضى رسول الله الله حتَّى ارتفع عن الوادي، وتَبعه عليَّ ﷺ، فرفع رسول الله ﷺ رأسه إلى السماء، فإذا هو برُمَّانتين على رأسه، قال: فتناولهما رسول الله الله في فأوحى الله عز وجل إلى محمّد: يا محمّد، إنهما من قَطْفِ الجنّة، فلا يأكل منهما إلاّ أنت ووصيّك علىّ بن أبى طالب، قال: فأكل محمّد على ما أوحى». قال أبو جعفر عليه: «يا حبيب: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى \* عِندَ سِدْرَةِ المُنتَهى \* عِندَهَا جَنَّةُ المَأْوَى ﴾، يعنى عندما وافى جَبْرَئيل حين صعِد إلى السماء، قال: فلمّا انتهى إلى محلّ السِّدرة وقف جَبْرَئيل دونها، وقال: يا محمّد، إنَّ هذا موقفي الذي وضعني الله عزّ وجلّ فيه، ولن أقدر على أن أتقدّمه، ولكن السِّدرة، وتخلُّف جَبْرَئيل عُلِيُّلاً».

قال أبو جعفر الله الله على الله الله الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة، والحَفَظة الكِرام البررة دون السدرة، يكتبون ما تَرْفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض، قال: فينتهون به إلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

محل السّدرة». قال: «فنظر رسول الله فرأى أغصانها تحت العرش وحوله، قال: فتجلّى لمحمّد النور، شَخَص ببصره وارتعدت فَرَائصه، قال: فشدّ الله عزّ وجلّ لمحمّد القله، وقوّى له بصره، حتّى رأى من آيات ربه ما رأى، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى \* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِى \* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمُأْوَى ﴾، يعني الموافاة، قال: فرأى محمّد عن ببصره من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر الآيات». قال أبو جعفر النيا، وإنّ غِلَظ السّدرة لمسيرة مائة عام من أيام الدنيا، وإنّ الورقة منها تغظي أهل الدنيا، وإنّ لله عزّ وجلّ ملائكة، وكّلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل، فليس من شجرة ولا نخلةٍ إلاّ ومعها من الله عزّ وجلّ ملائكة تَحْفَظها وما كان فيها، ولولا أنّ معها من يمنعها لأكلها السباع وهَوَامّ الأرض، إذا كان فيها ثمرها، قال: وإنّما نهى رسول يمنعها لأكلها السباع وهَوَامّ الأرض، إذا كان فيها ثمرها، قال: وإنّما نهى رسول الملائكة الموكّلين بها، قال: ولذلك يكون الشجر والنخل أنساً إذا كان فيه حَمْله، لأنّ الملائكة تَحْضُره (۱).

٧٧ - وصنه، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۱ ص ۳۲۱ باب ۱۸۵ ح ۱.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع ج ١ ص ١٥٩ باب ١١٢ ح ١.

محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن الفُضيل، قال: سألت أبا الحسن ﷺ: هل رأى رسول الله ﷺ ربّه عزّ وجلّ؟ قال: «نعم بقلبه، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول: ﴿مَا كَذَبَ الفُوّادُ مَا رَأَى﴾، لم يَره بالبصر، ولكن رآه بالفُؤاد»(۱).

٢٨ - وعنه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غِياث، أو غيره، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى﴾، قال: «رأى جَبْرَئيل ﷺ على ساقه الدُّرِ مثل القَطْر على البَقْل، له ستّمائة جَناح، قد ملاً ما بين السماء والأرض» (٢٠).

۲۹ ـ الطَّبَرسيّ في الاحتجاج: عن يعقوب بن جعفر الجعفري، قال: سأل رجل يقال له: عبد الغفار السّلمي أبا إبراهيم موسى بن جعفر ﷺ عن قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَىٰ ﴾ ، قال: أرى ها هنا خروجاً من حُجُب، وتدلّياً إلى الأرض، وأرى محمّداً رأى ربّه بقلبه، ونُسِب إلى بصره، فكيف هذا؟ فقال أبو إبراهيم ﷺ: ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ ، فإنّه لم يَزُل من موضع، ولم يتدلّ ببدنٍ ». فقال عبد الغفار: أصفه بما وصف به نفسه حيث قال: ﴿ دَنَا فَتَدلّى ﴾ ، فلم يتدل ببدن عن مجلسه، وإلا قد زال عنه، ولولا ذلك لم يصف بذلك نفسه؟ فقال أبو إبراهيم ﷺ: ﴿إنّ هذه لغة قريش، إذا أراد الرجل منهم أن يقول: قد سمعت، يقول: قد تدلّيت، وإنّما التدلّى: الفَهُم » (٣).

• ٣ - وفي الاحتجاج أيضاً: عن أمير المؤمنين عليه في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهِى ﴾: «يعني محمّداً في حين كان عند سدرة المنتهى، حيث لا يتجاوزها خلق من خلق الله عزّ وجلّ، وقوله في آخر الآية: ﴿ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِن آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾، رأى جَبْرَئيل على في صورته مرّتين: هذه المرّة، ومرة أخرى، وذلك أنّ خلق جَبْرَئيل خلق عظيم، فهو من الروحانيين، الذين لا يُدرك خلقهم ولا صفتهم إلا الله ربّ العالمين (٤).

٣١ \_ محمّد بن العباس: قال: حدّثنا أحمد بن محمّد النوفليّ، عن أحمد بن

(۲) التوحيد ص ۱۱٦ ح ۱۸.

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ۱۱۲ ح ۱۷.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ص ٣٨٦.

هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بُكير، عن حُمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ سألت أبا جعفر الله عن قول الله عرق وجلّ في كتابه: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى ﴾. فقال: «أدنى الله محمّداً إلى منه، فلم يكن بينه وبينه إلاّ قفق لؤلؤ، فيه فَرَاش من ذهب يتلألا فأري صورة، فقيل له: يا محمّد، أتعرف هذه الصورة؟ فقال: نعم، هذه صورة عليّ بن أبي طالب الله أن فأوحى الله تعالى إليه أن زوّجه فاطمة، واتّخذه وصيّاً (١).

٣٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن هَمّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن على على الله عن وجل : ﴿إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾. قال: "إن النبيُّ الله لمَّا أُسري به إلى ربّه، قال: وقف بي جَبْرَئيل عَلِين عند شجرة عظيمةٍ، لم أر مثلها، على كلّ غُصن منها ملك، وعلى كل ورقةٍ منها ملك، وعلى كل ثمرةٍ منها مَلَك، وقد تَجَلُّلُهَا نُورَ مِن نُورَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عَلِيُّهِ: هَذَهُ سَدَرَةُ الْمَنتهي، كَان ينتهي الأنبياء قبلك إليها، ثم لا يتجاوزونها، وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى، فاطمئن أيّدك الله تعالى بالثبات حتى تستكمل كراماته، وتصير إلى جواره، ثم صعد بي إلى تحت العرش، فدُلِّي إليّ رفرف أخضر، ما أحسن أصِفه، فرفعني بإذن ربي، فصرت عنده، وانقطع عنّي أصوات الملائكة ودَويّهم، وذهبت المخاوف والروعات، وهدأت نفسي واستبشرت، وجعلت أمتد وأنقبض، ووقع علىّ السُّرور والاستبشار، وظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا، ولم أر غيري أحداً من خلقه، فتركني ما شاء الله، ثمّ ردّ علَّى روحي فأفقت، وكان توفيقاً من ربّى أن غمضت عيني، وكلّ بصري وغشي عن النظر، فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني، بل أبعِد وأبلغ، وذلك قوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِن آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى﴾، وإنما كنت أُبصر مثل مَخيط(٢) الإبرة نوراً بيني وبين ربّي لا تطيقه الأبصار.

فناداني ربّي، فقال تبارك وتعالى: يا محمّد. قلت: لبّيك ربّي وسيدي وإلّهي لبّيك. قال: هل عرَفت قدرك عندي، وموضعك ومنزلتك؟ قلت: نعم، يا سيدي.

 <sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٥ ح ٨.

<sup>(</sup>٢) المخيط: آلة الخياطة كالإبرة ونحوها. «المعجم الوسيط مادة خيط».

قال: يا محمّد، هل عرفت موقعك مني وموقع ذُرّيتك؟ قلت: نعم، يا سيدي، قال: فهل تعلم يا محمّد فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قلت: يا ربّ أنت أعلم وأحكم، وأنت علام الغيوب. قال: اختصموا في الدرجات والحسنات فهل تدرى ما الدرجات والحسنات؟، قلت: أنت أعلم سيّدي وأحكم. قال: إسباغ الوضوء في المفروضات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات معك، ومع الأئمة من ولدك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والتهجّد بالليل والناس نيام. ثمّ قال: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبُّهِ ﴾، قلت: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ﴾، قال: صدقت، يا محمّد ﴿لا يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾، فقلت: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فانصُرْنَا عَلَى القَوْم الكَافِرين﴾(١)، قال: فلك لك ولذُريّتك يا محمّد، قلت: لبيك ربّي وسعديك سيّدي وإلّهي. قال: أسألك عمّا أنا أعلم به منك، من خلّفت في الأرض بعدك؟ قلت: خير أهلها، أخي وابن عمّي، وناصر دينك والغاضب لمحارّمك إذا استُحِلّت ولنبيُّك غضب النَّمِر إذا غضب؛ عليّ بن أبي طالب. قال: صدقت يا محمّد، إنّي اصطفيتك بالنبوّة، وبعثتك بالرسالة، وامتحنت عليّاً بالبلاغ والشهادة على أُمّتك وجعلته حُجّة في الأرض معك وبعدك، وهو نور أوليائي، ووليّ من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، يا محمّد، وزوّجه فاطمة، فإنّه وصيّك ووارثك ووزيرك، وغاسل عورتك، وناصر دينك، والمقتول على سنَّتي وسنَّنك، يقتلُه شقيّ هذه الأمّة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان: ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

ربي جلّ جلاله: يا محمّد. قلت: لبّيك يا ربّي وإلّهي وسيّدي! قال: سبقت رحمتي غضبي لك ولذُريّتك، أنت صفوتي من خلقي، وأنت أميني وحبيبي ورسولي، وعزّتي وجلالي لو لقيني جميع خلقي يَشُكّون فيك طَرفة عين أو ينقُصونك أو ينقُصون صفوتي من ذُريتك لأدخلتهم ناري ولا أبالي. يا محمّد، عليّ أمير المؤمنين، وسيّد المرسلين، وقائد الغُرّ المُحجّلين إلى جنّات النعيم، أبو السبطين سيّديْ شباب جنّتي المقتولين بي ظُلماً. ثمّ فرض عليّ الصلاة وما أراد تبارك وتعالى، وقد كُنتُ قريباً منه في المرة الأولى مثل ما بين كَبِد القوس إلى سِيته، فذلك قوله تعالى: كَقَاب قُوسينِ أو أَدْنَى من ذلك»(١).

٣٣ - الشيخ عمر بن إبراهيم الأوسي في كتابه: قال ابن عباس: إنّ رسول بالسماء». قال: إنَّك لا تقوى على ذلك، قال: «لا بُدّ لى من ذلك». فأقسم عليه بخاتم النبوّة، فقال جَبْرئيل: أين تُريد ذلك؟ قال: «بالأبطح». قال: لا يَسَعُني. قال: «بمنّى». قال: لا يسَعُنى. قال: «بعرفات». قال: لا يسَعُنى، ولكن سِر بنا وكَلكَلُهُ (٢) قد ملا ما بين المشرق والمغرب، رأسه في السماء ورجلاه في الأرض السابعة، فخرّ مغشياً عليه، فتحوّل جَبْرَئيل بصورته الأُولى، وضمّه إلى صدره، وقال: يا محمّد، لا تَخَف أنا أخوك جَبْرَئيل. فقال: «يا أخي، ما ظننت أنّ الله خلق خلقاً في السماء يُشبهك». قال: يا محمّد، لو رأيت إسرافيل الذي رأسه تحت العرش، ورجلاه تحت تُخُوم الأرض السابعة واللوح المحفوظ بين حاجبيه، وإنَّه إذا ذكر اسم الله يبقى كالعُصْفُور، سئل: جَبْرَئيل يتصوّر؟ وإذا هو أجلى الجبين، معتدل الشعر، كأنّ شعره المرْجان، له جَناحان خَضْراوان وقدمان ولونه كالثلج الموشّح بالدُرّ، هكذا صِورته التي رآه النبيّ الله بها، وذلك أنّه رآه مرتين، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَخْرَى \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى ﴾ ، فالمرة الثانية طلب منه أن يراه ببقيع الغَرْقد وإذا بواحدٍ من أجنحته سدّ من السماء إلى الأرض».

٣٤ ـ قال: وحكى ابن سِيرين في كتاب العظمة، أنَّ حمزة سأل النبيِّ على:

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٥ ح ٩.

<sup>(</sup>٢) الخَشْخَشة: الصوت. «المعجم الوسيط مادة خشخش».

<sup>(</sup>٣) الكلكل: الصدر. «لسان العرب مادة كلل».

أرني جَبْرئيل؟ فقال: «اسكت». فألح عليه، وإذا جَبْرئيل قد نزل إلى النبي الله في تلك الساعة، فقال: اللهم اكشف عن بصر حمزة. فقال: انظُر. فنظر وإذا قدماه كالزَّبَرجَد، فخر حمزة مغشياً عليه، فعرج جَبْرئيل بعد أن بلغ، فقال: «يا حمزة، وما رأيت؟» فقال: هيهات يا سيدي أن أتعاهد هذا الفِعل.

٣٥ ـ قال: ورُوي أنّ جَبْرَئيل نزل على محمّد فقال: يا محمّد، تُريد أن أُريك بعض حظّك ومنزلتك من الجنّة؟ فقال: «بلى» يعني نعم، فكشف له عن جناح بين أجنحته، وإذا هو أخضر، عليه نهر، عليه ألف قصر من ذهبٍ.

٣٧ ـ بستان الواعظين: عن ابن عباس: إنّ إسرافيل سأل الله أن يعطيه قوة سبع سماوات، فأعطاه الله قوة سبع أرضين، فأعطاه الله قوة الجبال وقوة الرياح، فأعطاه قوة السباع، فأعطاه من لذن رأسه إلى قدميه بشعور وأفواه وألْسِنَة مغطّاة بأجنحة، يُسبّح الله بكلّ لسانٍ بألف ألف لغة، فيصير من كلّ نفس ملك، يسبّحون الله إلى يوم القيامة، وهم المقرّبون وحمَلة العرش وكرام كاتبين هم على صِفة إسرافيل، وينظر إسرافيل في كلّ يوم وليلةٍ ثلاث مرّات إلى جهنّم، فيذوب إسرافيل، ويصير كوَتَر القوس ويبكي، لو انسكب دمعه من السماء ليطبق ما بين السماء إلى الأرض حتى يغلِب على الدنيا، ولو صُبّت جميع البُحور والأنهار على رأس إسرافيل ما وقعت قطرةٌ على الأرض، ولولا أنّ الله منع بكاءه ودموعه لامتلأت الأرض بدموعه، فصار طُوفان نوح، ومن عظمة إسرافيل أنّ جَبْرَئيل طار ثلاثمائة عام ما بين شفّة إسرافيل وأنفه فلم يبلغ إلى آخره.

وأمّا ميكائيل خلقه الله بعد إسرافيل بخمس مائة عام، من رأسه إلى قدمه شُعور من الزَّعفران، وأجنحته من زَبرْجَد أخضر، على كلّ شعرة ألف ألف وجه، في كلّ وجه ألف ألف فم، وفي كلّ فم ألف ألف لسانٍ، وعلى كلّ لسانٍ ألف ألف عين، تبكي رحمة على ألمذنبين من ألمؤمنين، بكلّ عين وبكلّ لسان يستغفرون، فيقطر من كلّ عين سبعون ألف ألف قطرة، فتصير ملكاً على صورة ميكائيل، وأسماؤهم الكروبيّون، وهم أعوان لميكائيل، موكّلون على القطر والنبات

والأوراق والثّمار، فما من قطرة في البحار، ولا ثمرة على الأشجار، إلا وعليها ملك موكّل. وأمّا جَبْرَئيل خلقه الله بعد ميكائيل بخمس مائة عام، وله ألف ألف وستّمائة جَناح، من رأسه إلى قدمه شُعور من زَعْفَران، والشمس بين عينيه، وكلّ شعرة قمر وكواكب، وكلّ يوم يدخُل في بحرٍ من نور ثلاثمائة وستّين مرّة، فإذا خرج سقط من أجنحته قطرة، فتصير ملكاً على صورة جَبْرئيل، يسبّحون الله إلى يوم القيامة، وهم الرَّوحانيون، وأمّا صورة مَلك المنوت مثل صورة إسرافيل بالوجه والألسِنة والأجنحة.

٣٨ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى السّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾، قال: لمّا رفع الحجاب بينه وبين رسول الله الله على نفر السّدرة، وقوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى﴾، أي لم يُنكر ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾، أي رأى جَبْرَئيل على ساقه الدُّر مثل القَطْر على البقْل، له ستّمائة جَناح، قد ملا ما بين السماء والأرض. وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَى﴾، قال: اللاّت رجل، والعُزى امرأة، وقوله تعالى: ﴿وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾، قال: صنم بالمُشَلَّل خارج من الحرم على ستّة أميالٍ يسمّى المَنَاة. قوله تعالى: ﴿أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الأَنْفَى﴾، قال: هو ما قالت قريش: إنّ الملائكة هم بنات الله، فردّ عليهم، فقال: ﴿أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ اللاّتَ والعُزى ومَنَاة ﴿إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاؤُكُم مَّا أَنْزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ﴾، والعُزى ومَنَاة ﴿إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاؤُكُم مَّا أَنْزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ﴾،

﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِى ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَغْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ۖ

١ - الطَّبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى: ﴿وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمْوَاتِ﴾ الآية، قال ابن عباس: يُريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، كما قال: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَى﴾ (٢)(٣).

٢ - ابن شهرآشوب، في المناقب: عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٩٦.

الحارث بن سعيد بن قيس، عن عليّ بن أبي طالب الله، وعن جابر الأنصاري، كليهما عن النبيّ أله، قال: «أنا واردكم على الحوض، وأنت يا عليّ الساقي، والحسن الرائد، والحسين الآمر، وعلي بن الحسين الفارط، ومحمّد بن عليّ الناشر، وجعفر بن محمّد السائق، وموسى بن جعفر مُحصي المحبّين والمبغضين وقامع المنافقين، وعليّ بن موسى مزيّن المؤمنين، ومحمّد بن عليّ مُنزِل أهل الجنّة في درجاتهم، وعليّ بن محمد خطيب شيعتهم ومزوّجهم الحُور، والحسن بن عليّ سِراج أهل الجنّة، يستضيئون به، والهادي المهديّ شفيعهم يوم القيامة، حيث لا يأذن إلاّ لمن يشاء ويرضى»(۱).

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ مَا فِي ٱللَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ

١ ـ الدَّيْلُميّ، في أعلام الدين: عن عبد الله بن عباس، قال: خطب بنا رسول الله الله خطبة ـ إلى أن قال ـ: «ألا وإنّ الله عزّ وجلّ لا يظلم بظلم، ولا يجاوزه ظلمٌ، وهو بالمرصاد ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَائُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَائُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَائُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَائُوا بِالْحُسْنَى﴾، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها»(٢).

ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعَلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعَلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مُوا أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُوا أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾

فقال: نعم \_ يا عمرو \_ وأكبر الكبائر الشّرك بالله، يقول الله: (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة) (٣)، وبعده اليأس من روح الله، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:

<sup>(</sup>۱) المناقب ج ۱ ص ۲۹۲. (۲) أعلام الدين ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٥، وفي المصحف الشريف: ﴿إِنّه من يشرك﴾.

﴿إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ القَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾(١)، ثمّ الأمن من مكر الله، لأنّ الله عز وجل يقول: ﴿ فَلاَ يَأْمَنُ مَكُرُ اللَّهِ إِلاَّ القَوْمُ الخَاسِرُونَ ﴾ (٢)، ومنها عُقوق الوالدين، لأنَّ الله سبحانه جعل العاقّ جبّاراً شقيّاً، وقتل النفس التي حرم الله إلاًّ يَوْمَ القِيَامَةِ ويَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾ (٩)، واليمين الغَمُوس (١٠) الفاجرة، لأنّ الله عزّ وجلّ يقُول: ﴿الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمِناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي ﴿ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (١٥)، وشرب الخمر، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ نهي عنها، كما نهى عن عبادة الأوثان، وترك الصلاة متعمداً، أو شيئاً ممّا فرض الله، لأنّ رسول الله عن قال: من ترك الصلاة متعمّداً فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله، ونقض

**(Y)** 

(1)

(7)

**(A)** 

سورة الأعراف، الآية: ٩٩.

سورة النور، الآبة: ٢٣.

سورة الأنفال، الآية: ١٦.

سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

(١٤) سورة التوبة، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٨٧.

سورة النساء، الآية: ٩٣. (٣)

سورة النساء، الآية: ١٠. (0)

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. (V)

سورة الفرقان، الآيتان: ٦٨ \_ ٦٩. (9)

<sup>(</sup>١٠) اليمينُ الغَموس: التي تغيس صاحبها في الإثم ثم في النار. «لسان العرب مادة غمس».

<sup>(</sup>١١) سورة آل عمران، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>١٢) غَلَّ يَغُلُّ غُلولاً: خان. «لسان العرب مادة غلل».

<sup>(</sup>١٣) سورة آل عمران، الآية: ١٦١.

<sup>(</sup>١٥) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.

بالحقّ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِداً فِيهَا﴾ (٣)، إلَّى آخر الآية، وقذف المحصنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٤)، وأكل مال اليتيم، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ (٥)، والفِرار من الزحف، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَب مِّن اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ ﴾ (٦) ، وأكل الربا ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ المَسِّ ﴾ (٧)، والسّحر، لأنَّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِن ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ (٨)، والزنا، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وَمن يَفْعَلْ ذُلِكَ يَلْقَ أَثْنَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ الآخِرَةِ﴾ (١١)، والغُلُول (٢٠)، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾(١٣)، ومنع الزكاة المفروضة لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿فَتُكوى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُم وظُهُورُهُمْ ﴾ (١٤)، وشهادة الزُّور وكِتمان الشهادة، لأنَّ الله عزَّ وَجلَّ يقول:

العهد وقطيعة الرَّحِم، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (١). قال: فخرج عمرو وله صُراخ من بكائه، وهو يقول: هلك من يقول برأيه، ونازعكم في الفضل والعلم» (٢).

٢ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿النّبِين يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ﴾، قال: «الفواحش: الزنا والسرقة، واللَّمم: الرجلُ يُلِمّ بالذنب فيستغفر الله منه». قلت: بين الضلال والكفر منزلة؟ قال: «ما أكثر عُرى الإيمان»(٣).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله الله الله الله عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله الله الله الله عن أبي عبد الله عزّ وجلّ: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْم وَالفَوَاحِشَ إِلاّ اللَّمَمَ ﴾؟ قال: «هو الذنب يُلِمّ به الرجل، فيمكثُ ما شاء الله، ثمّ يُلِمّ به بعد "(3).

٤ ـ وعنه: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ﷺ، قال: قلت له: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاّ اللَّمَمَ﴾؟ قال: «الهنة بعد الهَنَة، أي الذنب بعد الذنب يُلمّ به العبد»(٥).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «ما من مؤمن إلا وله ذنب يَهْجُره زماناً ثمّ يُلمّ به، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِلاَّ اللَّمَمَ﴾. وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿اللَّ اللَّمَمَ﴾، قال: «الفواحش: الزنا وجلّ: ﴿اللَّهِم وَالفَوَاحِش إِلاَّ اللَّمَمَ﴾، قال: «الفواحش: الزنا والسرقة، واللَّمم: الرجل يُلِمّ بالذنب فيستغفر الله منه» (٢٠).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «ما من ذنب إلا وقد طُبع عليه عبد مؤمن، يَهْجُره زَمَاناً ثم يُلِمّ به، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَاثِرَ اللّهُم وَالفَوَاحِشَ إِلاّ اللّهَم ﴾، قال: اللّمّام: العبد الذي يُلمّ بالذنب بعد الذنب،

الكافي ج ٢ ص ٢١٧ ح ٢٤.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ ح ١.

<sup>(</sup>٦) الكاني ج ٢ ص ٣٢٠ ح ٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ ح ٢.

ليس من سليقته». أي من طبعه(١).

٨ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبعي عُمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عبيد، عن زُرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن الكبائر؟ فقال: «هنّ في كتاب عليّ على سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البيّنة، وأكل مال اليتيم ظُلماً، والفِرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة». قال: قلت: هذا أكبر المعاصي؟ قال: «نعم». قلت: فأكل دِرْهَم من مال اليتيم ظُلماً أكبر، أم ترك الصلاة؟ قال: «ترك الصلاة». قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال: «أي شيءٍ أوّل ما قلت لك؟». قال: قلت: الكفر. قال: «فإنّ تارك الصلاة كافر». يعني من غير علّة (٣).

٩ - ابن بابویه، قال: حدّثني أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاري، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله ابن مِهران الكوفي، عن حَنان بن سَدير، عن أبيه، عن أبي إسحاق الليثي، عن أبي جعفر الله في حديث قال: "إقرأ يا إبراهيم: ﴿الَّذِين يَجْتَنِبُونَ كَبَاثِرَ الإِثْم وَالفَوَاحِش إِلاَّ اللَّمَ مَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَعْفِرَةِ وَهُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشاكُم مِّنَ الأَرْض الطيّبة، والأرض المنتنة ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّمَ مَنكم، يقول: لا يفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاته ونُسُكه، لأنَّ الله عزّ وجل أعلم بمن اتقى منكم، فإنّ ذلك من قبل اللَّمم، وهو المِزاج "(٤).

١٠ وعنه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عُمير، عن جميل بن دَرّاج، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ مُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى﴾، قال: «قول الإنسان:

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ج ٢ ص ٣٣٢ ح ٨١.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۳۲۰ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢١٢ ح ٨.

صليت البارحة، وصُمت أمس، ونحو هذا». ثمّ قال عليه الله قوماً كانوا يُصبحون فيقولون: صلّينا البارحة، وصُمنا أمس، فقال علي عليه الكنّي أنام الليل والنهار، ولو أجد شيئاً بينهما لَنمْتُه (١).

الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن محمّد بن أبي عُمير، عن فضالة، عن جميل بن دَرّاج، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى﴾، فقال: «هو قول الإنسان: صلّيت البارحة، وصُمت أمس». وساق الحديث (٢).

11 ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ ابن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ﷺ، أنه قال: «الإبقاء على العمل أشدّ من العمل». قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال: «يصل الرجل بصِلَته، ويُنفِق نفقته لله وحده لا شريك له، فتُكْتَب لَهُ سرّاً، ثمَّ يذكُرها فتُمحى، فتُكْتَب له علانيةً، ثمّ يذكرها فتُمحى، فتُكْتَب له رياءً» (٣).

#### وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ﴿

١ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عُمير، عن حَفْص بن البَحْتري، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾، قال: «إنّه كان يقول عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾، قال: «إنّه كان يقول إذا أصبح وأمسى: أصبحتُ وربّي محمود، أصبحتُ لا أشرك بالله شيئاً، ولا أدعو مع الله إلّها آخر، ولا أتّخذ من دون الله وليّاً، فسمّي بذلك عبداً شكوراً» (٤).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابه، عن محمّد ابن سِنان، عن أبي سعيد المُكاري، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرﷺ، قال: الله عنى بقوله تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَىٰ﴾؟ قال: «كلمات بالغ فيهنّ». قلت: ما عنى بقوله تعالى: «كان إذا أصبح، قال: أصبحتُ وربّي محمود، أصبحتُ لا قلت: وما هنّ؟ قال: «كان إذا أصبح، قال: أصبحتُ وربّي محمود، أله شيئاً، ولا أدعو معه إلّها آخر، ولا أتخذ من دونه وليّاً، ثلاثاً، وإذا

<sup>(</sup>۲) الزهد ص ٦٦ ح ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ج ١ ص ٥٢ باب ٣٤ ح ١.

 <sup>(</sup>۱) معاني الأخبار ص ۲٤٣ ح ١.
 (۳) الكافي ج ٢ ص ٢٢٤ ح ١٦.

أمسى قالها ثلاثاً، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَيْ ﴾»(١).

" - عليّ بن إبراهيم، قال: وفّى بما أمره الله به من الأمر والنهي وذبح ابنه، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر ما أنزل على موسى وعلى إبراهيم السُحُف في سورة الأعلى (٢).

# أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿

قد تقدّم الحديث في ذلك عن الصادق عليه في آخر سورة الأنعام.

#### وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ١

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن مُحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عبد الله عبد وجلّ يقول: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا»(٣).

٢ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عُمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه «وأنَّ إلَى رَبِّكَ قال أبو عبد الله عليه الكلام إلى الله فأمسكوا» (٤).

٣ ـ ابن بابویه: عن أبیه رحمه الله، قال: حدّثنا علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عُمیر، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سلیمان بن خالد، عن أبي عبد الله الله الله الله الله الله في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى﴾، قال: «إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا»(٥).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عِمران الدقّاق (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدّثنا محمّد

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) المحاسن ص ٢٣٧ ح ٢٠٦.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۳۸۸ ح ۳۸.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٧٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) التوحيد ص ٤٥٦ ح ٩.

ابن سليمان، عن الحسن الكوفي، قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسّان الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن زُرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه الناس قبلنا قد أكْثَرُوا في الصفة، فما تقول؟ فقال: «مكروه، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنتَهى﴾، تكلّمُوا فيما دُون ذلك(١).

• على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عُمير، عن جميل، عن أبي عبد الله الله عن الله الله فأمسكوا، وتكلّموا فيما دون العرش، فإنّ قوماً تكلّموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم، حتى كان الرجل يُنَادى من بين يديه فيُجِيب من بين يديه (٢).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا، وتكلّموا فيما دون العرش، ولا تكلّموا فيما فوق العرش، فإنّ قوماً تكلّموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم، حتى كان الرجل يُنادى من بين يديه فيُجيب من خَلْفِه، ويُنَادى من خلفه فيُجِيب من بين يديه، وهذا ردّ على من وصف الله (٣).

#### وَأَنَّهُمْ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكَى ١

١ - ابن شهرآشوب: عن شُعبة، وقتادة، وعطاء، وابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾، أضحكَ أمير المؤمنين، وحمزة وعبيدة والمسلمين، وأبكى كفّار مكّة حتّى قُتِلوا ودخلوا النار(٤).

٢ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾، قال:
 أبكى السماء بالمطر، وأضحك الأرض بالنبات، قال الشاعر:

كلّ يسوم بِأُقْحُوان جَديد تَضْحَكُ الأرض من بكاءِ السَّماءِ(٥)

#### مِن نُعْلَغَةِ إِذَا تُنْنَى ١

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: تتحوّل النّطفة إلى الدم، فتكون أوّلاً دماً، ثمّ تصير النّطفة في الدّماغ في عرقٍ يقال له الوريد، وتمُرّ في فَقَار الظهر، فلا تزال

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ٤٥٧ ح ١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ١ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) المناقب ج ٣ ص ١١٨.

تجوز فقرةً فقرةً حتى تصير في الحالبين، فتصير بيضاء، وأمّا نُطفة المرأة فإنّها تنزل من صدرها (١).

#### وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ اللَّهُ

ا ـ على بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبو العباس، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم، عن النَّوْفَليّ، عن السّكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ﷺ، قال: قال أمير المؤمنين ﷺ في قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾، قال: «أغنى كلّ إنسانِ بمعيشته، وأرضاه بكسب يده»(٢).

ورواه ابن بابويه في معاني الأخبار، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النَوْفَليّ، عن السَّكوني عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ﷺ، قال: قال أمير المؤمنين ﷺ، وذكر مثله (٣).

#### وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ١

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: هو نجم في السماء يسمّى الشَّعرىٰ، كانت قريش وقوم من العرب يعبُدونه، وهو نجم يَطْلُع في آخر الليل<sup>(٤)</sup>.

#### وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَىٰ ١

٢ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ﴾، قال: المُؤتفكة:
 البصرة، والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين ﷺ: «يا أهل البصرة، يا أهل

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٦. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار ص ٢١٤ ح ١.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٨ ص ١٨ ح ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٧٠.

المؤتفكة، يا جُند المرأة، وأتباع البهيمة، رَغا فأجَبْتُم، وعُقِر فانهزمتم، ماؤكم زُعاق<sup>(۱)</sup>، وأديانكم رِقاق<sup>(۲)</sup>، وفيكم خُتِم النِّفاق، ولُعنتم على لسان سبعين نبيّاً، إنّ رسول الله الخبرني أنّ جَبْرَئيل الله أخبره أنّه طوي له الأرض، فرأى البصرة أقرب الأرضين من الماء، وأبعدها من السماء، وفيها تسعة أعشار الشرّ والداء العُضَال، المُقيم فيها بذنب، والخارج منها مُتَدَارَك برحمة من ربّه، وقد ائتفكت بأهلها مرّتين، وعلى الله تمام الثالثة، وتمام الثالثة في الرجعة (٢٠).

#### فِهَأَيّ ءَالْآهِ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ ٥

١ ـ عليّ بن إبراهيم: أي بأيّ سُلطان تُخاصم (٤).

٢ \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليَماني، عن عمر بن أُذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سُليم ابن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: «الشك على أربع شُعب: على المِرية، والهَوَى، والتَّردُّد، والاستسلام، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ﴾ "(٥).

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ۞ أَفِنَ هَذَا اللَّهِ مِن النَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَفِنَ هَذَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

١ - عليّ بن إبراهيم: ﴿ هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى ﴾، يعني: رسول الله ﷺ من النُذر الأُولى (٢٠).

٢ - ثمّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد ابن عليّ، عن عليّ بن مَعْمَر، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليّ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ لَهٰ اَ نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُرِ الأُولَى ﴾، قال: «إنّ الله تعالى لمّا ذرأ الخلق إلى الذرّ الأوّل، فأقامهم صفوفاً، وبعث الله محمّداً إلى قامن به

 <sup>(</sup>١) ماء زُعاقٌ: مرّ غليظ لا يُطاق شربُه من أُجُوجَتِه. السان العرب مادة زعق.

<sup>(</sup>٢) الرَّقّة: مصدر الرقيق عام في كلّ شيء حتّى يقال: فلان رَقيقُ الدّين. «لسان العرب مادة رقق».

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٦. (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١. (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٧.

قوم، وأنكره قوم، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿ لَهٰ نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الأُولى ﴾، يعني به محمّداً ﴿ اللهُ عنه اللهُ عزّ وجلّ في الذّر الأوّل (١٠).

"- الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن وهبان، قال: حدّثنا أبو القاسم عليّ بن حُبشي، قال: حدّثنا أبو الفضل العباس بن محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا مفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندُر عن المُفضّل، عن أبي عبد الله عليه قال: «ما بعث الله نبياً أكرم من محمّد ، ولا خلق قبله أحداً، ولا أنذر الله خلقه بأحدٍ من خلقه قبل محمّد ، فذلك قوله تعالى: ﴿ لَهٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النّذُرِ الأُولَى ﴾، بأحدٍ من خلقه قبل محمّد ، فذلك قوله تعالى: ﴿ لَهٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النّذُرِ الأُولَى ﴾، وقال: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٢)، فلم يكن قبله مطاع في الخلق، ولا يكون بعده إلى أن تقوم الساعة، في كلّ قَرنِ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » (٣).

٤ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿أَزِفَتِ الآزِفَةُ﴾، قال: قَرُبت القيامة ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾، أي لا يكشفها إلاّ الله ﴿أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾، أي ما قد تقدّم ذكره من الأخبار(٤).

٦ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ \* وَأَنْتُمْ
 سَامِدُونَ ﴾، أي لاهون ساهون (٦).

(1)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ٢ ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ٢ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٧.



#### فضلها

Y \_ ومن خواص القرآن: روي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، مُسفِراً على وجه الخلائق، ومن قرأها كلّ ليلةٍ كان أفضل؛ ومن كتبها يوم الجُمعة وقت صلاة الظهر وجعلها في عِمامته أو تَعلَقها، كان وجيهاً أينَما قصد وطلب».

٤ ـ وقال الصادق على المن كتبها يوم الجُمعة عند صلاة الظهر وعلّقها على عِمامته، كاللاعند الناس وجيها ومقبولاً، وسهلت عليه الأمور الصعبة بإذن الله تعالى».

# ين النوالين النوالين

#### اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَدَرُ ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾

١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ ، قربت القيامة ، فلا يكون بعد رسول الله ﴿ إلاّ القيامة ، وقد انقضت النبوّة والرسالة ، وقوله تعالى: ﴿ وَٱنشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ، فإنّ قريشاً سألت رسول الله ﴿ أن يُريهم آيةٌ ، فدعا الله فانشقّ القمر نِصفين حتّى نظروا إليه ، ثمّ التأم ، فقالوا: هذا سحر مستمر ، أي صحيح (١).

٢ ـ ثم قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا حبيب بن الحسن بن أبان الآجُريّ، قال: حدّثنا محمّد بن هِشام، عن محمّد، قال: حدّثنا يونس، قال: قال لي أبو عبد الشيّه: «اجتمع أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة أربع عشرة من ذي الحجّة، فقالوا للنبيّ في ليلتك هذه؟ فقال النبيّ في: ما من نبيّ إلا وله آية، فما آيتك في ليلتك هذه؟ فقال النبيّ في: ما الذي تُريدون؟ فقالوا: إن يكن لك عند ربّك قدر فائمر القمر أن ينقطع قِطعتين. فهبَط جَبْرَئيل في وقال: يا محمّد، إنّ الله يُقْرِئكَ السلام ويقول لك: إنّي قد أمرت كلّ شيء بطاعتك، فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قِطعتين، فانقطع قِطعتين، فسجد النبيّ شكراً لله، وسجد شيعتنا، ثمّ رفع النبيّ أرأسه فأمره فانشق، فسجد النبيّ شكراً لله، وسجد شيعتنا، فقالوا: يا محمّد، حين فأمره فانشق، فسجد النبيّ شكراً لله، وسجد شيعتنا، فقالوا: يا محمّد، حين قدم فانشق، فسجد النبيّ شكراً لله، وسجد شيعتنا، فقالوا: يا محمّد، حين مقدّم سُفّارنا من الشام واليمن نسألهم ما رأوا في هذه الليلة، فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا، عَلِمنا أنّه سِحرٌ سَحَرتنا به؛ فانزل الله: ﴿ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾، إلى آخر السورة (٢).

٣ ـ الشيخ في أماليه: عن أحمد بن محمّد بن الصَلْت، قال: حدّثنا ابن عُقْدَة، يعني أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثني عليّ بن محمّد بن علي، الحسيني، قال: حدّثنا عبيد الله بن علي،

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٨.

٤ - الحسين بن حمدان الخَصِيبيّ: بإسناده، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق ﷺ، قال: «لمّا ظهر رسول الله الله الله الله الله تعالى، تحيّرت قبائل قريش، وقال بعضهم لبعض: ما ترون من الرأي في ما يأتينا من محمّد كَرّةً بعد كرّةٍ ممّا لا يقدر عليه السَّحرة والكَهَنة؟ واجتمعوا على أن يسألوه شَقَّ القمر في السماء، وإنزاله إلى الأرض شُعبتين، وقالوا: إن القمر ما سمعنا في سائر النبيّين أحداً قَدَر عليه، كما قُدِر على الشمس، فإنّها رُدّت ليُوشَع بن نُون وصيّ موسى عليه ، وكان الناس يَظُنُّون أنَّها لا تُرد عن موضعها. وأجمعوا أمرهم وجاءوا إلى النبي هُ ، فقالوا: يا محمّد، اجعل بيننا وبينك آيةً، إن أتيت بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهم: سَلُوا، فإنّي آتيكم بكل ما تختارون. فقالوا: الوعدُ بيننا وبينك سواد الليل وطُلوع القمر، وأن تقف بين المشعَرين، فتسأل ربُّك الذي تقول إنّه أرسلك رسولاً، أن يَشُقّ القمر شُعبتَين ويُنزله من السماء حتّى ينقسم قسمين، ويقع قسم على المَشْعَرين وقسم على الصَّفا. فقال رسول الله على: الله أكبر، أنا وفيٌّ بالعهد، فهل أنتم موفون بما قُلتُم إنَّكم تؤمنون بالله ورسوله؟ قالوا: نعم يا محمّد. وتسامع الناس، ثمّ تواعدوا سواد الليل. وأقبل الناس يُهْرَعون إلى البيت وحوله حتى أقبل الليل واسود، وطَلَع القمر وأنار، والنبي الله وأمير المؤمنين عليه ومن آمن بالله ورسوله، يُصلُّون خلف النبيِّ ﴿ ويطوفون بالبيت.

وأقبل أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان على النبي فقالوا: الآن يبطُل سِحرك وكِهانتك وحِيلتك، هذا القمر، فأوْفِ بوعدك. فقال النبي في: قُم - يا أبا الحسن - فقف بجانب الصَّفا، وهرول إلى المَشعرين، ونادِ نداء ظاهراً، وقُل في نِدائك: اللهم ربّ البيت الحرام، والبلد الحرام، وزَمْزَم والمقام، ومرسل الرسول التهامي، إئذن للقمر أن ينشق وينزل إلى الأرض، فيقع نصفه على الصَّفا ونصفه على المشعرين، فقد سَمِعت سرّنا ونجوانا وأنت بكلّ شيء عليم. قال: فتضاحكت على المشعرين، فقد سَمِعت سرّنا ونجوانا وأنت بكلّ شيء عليم. قال: فتضاحكت قريش فقالوا: إنّ محمّداً قد استشفع بعليّ، لأنّه لم يبلغ الحُلم ولا ذنب له، وقال أبو لهب: أبو لهب: لقد أشمتني الله بك ـ يابن أخي ـ في هذه الليلة. فقال رسول الله في: إخساً، يا من أتبّ الله يديه، ولم ينفعه ماله، وتبوّأ مقعده من النار. قال أبو لهب:

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج ١ ص ٣٥١.

لأفضحنّك في هذه الليلة بالقمر وشقه وإنزاله إلى الأرض، وإلا ألفت كلامك هذا وجعلته سورة، وقلت: هذا أُوحي إليّ في أبي لهب. فقال النبيّ في: امضِ يا عليّ، فيما أمرتك واستعذ بالله من الجاهلين. وهرول عليّ في من الصّفا إلى المشعرين، ونادى وأسمع ودعا، فما استتمّ كلامه حتّى كادت الأرض أن تسيخ بأهلها، والسماء أن تقع على الأرض، فقالوا: يا محمّد، حيث أعجزك شقّ القمر أتيتنا بسِحْرك لتفتِنّا به. فقال النبيّ في: هان عليكم ما دعوت الله به. فإنّ السماء والأرض لا يهون عليهما ذلك، ولا يُطِيقان سَمَاعه، فقفوا بأماكنكم وانظُروا إلى القمر.

قال: ثمّ إنّ القمر انشقّ نصفين، قسم وقع على الصَّفا، وقسم وقع على المشعرين، فأضاءت دواخل مكّة وأوديتها وشِعابها، وصاح الناس من كلّ جانب آمنًا بالله ورسوله. وصاح المنافقون: أهلكتنا بسِحرك فافعل ما تشاء، فلن نُؤمن لك بما جئتنا به، ثمّ رجع القمر إلى منزله من الفَلَك، وأصبح الناس يلوم بعضهم بعضاً، ويقولون لكُبرائهم: والله لنؤمنن بمحمّدٍ، ولنقاتلنّكم معه مؤمنين به، فقد سقطت الحُجّة وتبيّنت الأعذار، وتبيّن الحقّ. وأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك اليوم سورة أبي لهب واتصلت به. فقال: آو لمحمّد، نظر ما قلته له في تأليفه هذا الكلام، والله إنّ محمّداً ليعاديني لكفري به وتكذيبي له، فإنّه ليس من أولاد عبد المطلب، لمّا أتت أُمّه بتلك الفاحشة وحرقها أبونا عبد المطلب على الصّفا، وكان أشدّهم له جَحْداً الحارث والزبير وأبو لَهَب، فحلفت باللآت والعُزّى أنّه من أبينا عبد المطّلب حتى ألحقت عبد الله بالنسب، فمن أجل ذلك شعر وألف هذا الذي زعم أنّه سورة أنزلها الله عليه فيَّ، فوحق اللات والعُزّى لو أتى محمّد بما يملأ الأُفق فيَّ من مدح ما آمنت به، وحسبي أن أُباين محمّداً من أهل بيته فيما جاء به، ولو عذَّبني ربِّ الكعبة بالنار. فآمن في ذلك اليوم ستَّمائة واثنا عشر رجلاً أسرّ أبو جهل، وآمن أبو سفيان ومعاوية وعُتبة يوم الفتح، والعباس وزيد بن الخطاب وعقيل بن أبي طالب، وآمن كثير منهم تحت القتل، ثمانون رجلاً، وكانوا طُلقاء ولم ينفعهم إيمانهم»(١).

<sup>(</sup>۱) الهداية الكبرى ص ۷۰ ح ۲٤.

- عمر بن إبراهيم الأوسي، قال: قال ابن عباس: سألوا ـ أهل مكّة ـ رسول الله أن يُريهم أكبر الآيات، فأراهم القمر فِرقتين حتّى رأوا حِرَاء بينهما. قال: وقال ابن مسعود: انشقاق القمر لرسول الله أن وردّ الشمس لعليّ بن أبي طالب الله الذنّ كلّ فضل أعطى الله لنبيّه أعطى مثله لوليّه إلاّ النبوّة. وقيل: هذا خاتم الوصيّينَ.

" - ابن شهر آشوب، قال: أجمع المفسّرون والمحدّثون سوى عطاء والحسن والبلّخي، في قوله تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ ﴾، أنّه قد اجتمع المشركون ليلة بدر إلى النبيّ فقالوا: إن كنت صادقاً فشُقّ لنا القمر فِرقتين. فقال فقال في: "إن فعلت تُؤمنون؟ قالوا: نعم. فأشار إليه بإضبَعِه، فانشق شَقّين. وفي رواية: نصفاً على وفي رواية: نصفاً على الصّفا، ونصفاً على المَرْوة. وفقال في: «اشهدوا اشهدوا» فقال ناس: سَحرنا الصّفا، ونصفاً على المَرْوة. وفقال في: «اشهدوا اشهدوا» فقال ناس: سَحرنا محمّد، فقال رجل: إن كان سَحركم فلم يَسْحر الناس كلهم؛ وكان ذلك قبل الهجرة، وبقي قدر ما بين العصر إلى الليل وهم ينظرون إليه، ويقولون: هذا سحر مستمرّ. فنزل: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعرِضُوا ويَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾، الآيات. وفي رواية أنّه قَدِم السُقّار من كلّ وجهٍ، فما من أحدٍ قَدِم إلاّ أخبرهم أنّهم رأوا مثل ما رأوا ".

٧ - محمّد بن إبراهيم النّعماني، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا عبيس بن قال: حدّثنا القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم، قال: حدّثنا عبيس بن هشام الناشري، عن عبد الله بن جَبَلة، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله جعفر ابن محمّد الله وقد سأله عُمارة الهَمْداني، فقال له: أصلحك الله، إنّ ناساً يعيّروننا ويقولون: إنكم تزعمُون أنّه سيكون صوت من السماء. فقال له: «لا ترو عني، وارو عن أبي، كان أبي يقول: هو في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿إِن نَشَأْ نُنزُلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾(٢)، فيؤمن أهل الأرض جميعاً للصوت الأوّل، فإذا كان من الغد صَعِد إبليس اللعين حتّى يتوارى في جوّ السماء، ثمّ ينادي: ألا إنّ عثمان قُتِل مظلوماً، فاطلبوا بدمه، فيرجع من أراد الله عزّ وجلّ به شرّاً، ويقولون هذا سِحر الشيعة، وحتّى فيرجع من أراد الله عزّ وجلّ به شرّاً، ويقولون هذا سِحر الشيعة، وحتّى

<sup>(</sup>١) المناقب ج ١ ص ١٢٢.

يتناولونا، ويقولون: هو من سجرهم، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ﴾ (١).

 ٨ - وعنه، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا علي بن الحسن التَّيمُليّ، قال: حدّثنا عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سِنان، قال: كنتُ عند أبى عبد الله عليه ، فسَمِعت رجلاً من هَمدان يقول له: إنَّ هؤلاء العامَّة يُعيِّرونا، ويقولون لنا: إنَّكم تزعُمون أنَّ منادياً ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر؛ وكان متَّكناً، فغضِب وجلس، ثمّ قال: "لا تَرْوُوه عنّي وارْووه عن أبي، ولا حرج عليكم في ذلك، أشهد أني قد سَمِعت أبي الله يقول: والله إنَّ ذلك في كتاب الله جلَّ وعزَّ لبيِّن حيث يقول: ﴿إِن نَّشَأُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (٢)، فلا يبقى في الأرض يومئذٍ أحد إلاّ خضع وذلَّت رقَبته لها، فيُؤمِن أهل الأرض إذا سَمِعوا الصوت من السماء: ألا إِنَّ الحقِّ في عليّ بن أبي طالب ﷺ وشيعته. قال: فإذا كان من الغد صَعِد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض، ثمّ ينادي: ألا إنّ الحق في عثمان بن عفّان وشيعته، فإنّه قُتِل مظلوماً، فاطلُبوا بدمه ـ قال: فَيثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحقّ، وهو النداء الأوّل، ويرتاب يومئذِ الذين في قلوبهم مرض، والمرض والله عداوتنا. فعند ذلك يَبْرءُون منّا ويتناولونا، ويقولون: إنَّ المنادي الأوّل سحر من أهل هذا البيت». ثمّ تلا أبو عبد الله على قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌۗ﴾.

وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا محمّد بن المُفضّل ابن إبراهيم وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك، ومحمّد بن أحمد بن الحسن القطّواني، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سِنان، مثله سواء بلفظه (٣).

وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ ﴾ مُرْدَجَدُ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَآءِ إِلَى شَيْءِ

<sup>(</sup>١) الغيبة ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) الغيبة ص ٢٦٠ ح ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٤.

# نُكُرٍ اللهُ خُشَّعًا أَبْصَدُوهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتَشِرٌ اللهُ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١ - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾، أي كانوا يعملون برأيهم، ويكذّبون أنبياءهم. ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾، أي مُتَّعَظ. وقوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيءٍ نُكُرٍ ﴾، قال: الإمام إذا خرج يدعوهم إلى ما يُنكِرون. قوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾، إذا رجَع، فيقول: ارجعوا ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾(١).

### 🖨 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ يَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ 💮

١ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ حكى الله عزّ وجلّ هلاك الأمم الماضية، فقال:

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٩.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ﴾، أي آذوه وأرادوا رجمه(١).

#### فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنفَصِرُ ١

1 - الطَّبَرُسِيّ في الاحتجاج: رُوي أنّ أمير المؤمنين على كان جالساً في بعض مجالسه بعد رجوعه من النَّهروان، فجرى الكلام حتّى قيل له: لِمَ لا حارَبتَ أبا بكر وعمر كما حاربتَ طلحة والزبير ومعاوية؟. فقال عليّ على الله الرَّبي كنت لم أزل مظلوماً مستأثراً عليَّ حقّي». فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين. لم لم تضرب بسيفك، ولم تطلب بحقك؟ فقال: «يا أشعث، قد قلت قولاً فاسمع الجواب وعِه، واستشعر الحُجّة، إنّ لي أسوة بستةٍ من الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين)، أولهم نوح حيث قال: ﴿رَبّ أَنّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِر﴾، فإن قال قائل: إنّه قال هذا لغير خوف فقد كفر، وإلاّ فالوصيّ أعذر» (٢).

فَفَنَحْنَا أَبُوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهِمٍ ۞ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرٍ فَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرٍ ۞ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ

كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ

1 - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ ، قال: صَبُّ بلا قَطْر ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ ﴾ ، قال: ماء السماء وماء الأرض ﴿ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ \* وحَمَلْنَاهُ ﴾ ، يعني نوحاً ﴿ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ ﴾ ، قال: ذات ألواح السفينة ، والدُّسُر: المسامير، وقيل: الدُسُر ضرب من الحشيش، تُشَدّ به السفينة ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ ، أي بأمرنا وحِفظِنا (٣٠) . وقصة نوح قد مضى الحديث فيها في سورة هود فلتؤخذ من هناك. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ ، أي يسرناه لمن تذكّر، قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَوا ﴾ ، أي باردة ، وقد ذكرنا حديث الرياح الأربع في سورة الجاثية .

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ج ٢ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ص ١٨٩.

# تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ تُسْفَعِرِ ۞

 ١ - ابن بابویه في علل الشرائع، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شاذان بن. أحمد بن عثمان البروازي، قال: حدّثنا أبو على محمّد بن محمّد بن الحارث بن سفيان الحافظ السمرقندي، قال: حدَّثنا صالح بن سعيد الترمذي، عن عبد المنعم ابن إدريس، عن أبيه، عن وَهْب بن مُنبّه، أنَّ الريح العقيم تحت هذه الأرض التي تحت هذه الأرض التي نحن عليها، قد زُمّت بسبعين ألف زمام من حديدٍ، قد وُكّل بكلّ زِمام سبعون ألف ملَك، فلمّا سلّطها الله عزّ وجلّ على عادٍ، استأذنت خَزَنَة الريح ربّهًا عزّ وجلّ أن يُخْرَج منها في مثل مَنْخري الثَّور، ولو أذِن الله عزّ وجلّ لها ما تركت شيئًا على ظهر الأرض إلاّ أحرقته، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى خَزَنَة الريح أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتَم فأهلكوا بها. وبها ينسِفُ الله عزّ وجلّ الجبال نسفاً، والتلال والآكام والمدائن والقصور يوم القيامة، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَسْئِلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً \* فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً \* لا تَرى فِيهَا عِوَجاً وَلاَ أَمْتاً ﴾ (١)، والقاع: الذي لا نبات فيه، والصَّفصَف: الذي لا عِوَج فيه، والأمنت: المرتفع، وإنّما سمّيت العقيم لأنها تلقحت بالعذاب، وتعقّمت عن الرحمة كتعقّم الرجل إذا كان عقيماً لا يولد له، وطحنت تلك القصور والمدائن والمصانع، حتى عاد ذلك كلُّه رملاً رقيقاً تسفيه الريح، فذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ (٢).

وإنّما كثر الرمل في تلك البلاد، لأنّ الريح طحنت تلك البلاد وعصفت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، فترى القوم فيها صرعى كأنّهم أعجاز نخل خاوية، والحسوم: الدائمة، ويقال: المتتابعة الدائمة. وكانت ترفع الرجال والنساء فتهُبّ بهم صُعداً، ثمّ ترمي بهم من الجوّ، فيقعون على رؤوسهم منكّسين، تقلع الرجال والنساء من تحت أرجلهم، ثمّ ترفعهم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿تَنزعُ النّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴾، والنزع: القلع، وكانت الريح تقصف الجبل كما تعصف المساكن فتطحنها، ثمّ تعود رملاً رقيقاً، فمن هناك لا يُرَى في الرمل جبل، وإنّما شُمّيت عاد إرم ذات العِماد، من أجل أنّهم كانوا يَسْلَخون العُمُدَ من الجبال، فيجعلون طول العُمُد مثل طُول الجبل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه، ثمّ فيجعلون طول العُمُد مثل طُول الجبل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه، ثمّ

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيات: ١٠٥ \_ ١٠٧.

ينقلون تلك العُمُد فينصِبونها، ثم يبنون القصور عليها، فسمّيت ذات العِماد لذلك(١).

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيْرِ ﴿ وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَآةَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَضَرُ ﴾ وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَآةَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَضَرُ ﴾ وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَآةِ قِسْمَةٌ بَنْهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَضَرُ ﴾ وَنَبْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَنُذُرِ ﴾ وَنَادُو اللَّهُ عَلَى عَدَابِ وَنُذُرِ اللَّا اللَّهُ عَلَى عَدَابِ وَنُذُرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدَابِ وَنُذُرِ اللَّهُ اللَّ

١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِئْنَةً لَّهُمْ﴾، أي اختباراً، وقوله تعالى: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ﴾، قال: قدار، الذي عقر الناقة (٢).

٧ ـ محمّد بن إبراهيم النعماني، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عُقدة الكوفي، قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله المحمّدي من كتابه في المحرم سنة ثمان وستين ومائتين، قال: حدّثنا يزيد بن إسحاق الأرجبي، ويعرف بشعر، قال: حدّثنا مُخوَّل، عن فُرات بن أحنف، عن الأصبَغ بن نُباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين على مِنْبَر الكوفة يقول: «أيها الناس، أنا أنف الإيمان، أنا أنف الهدى وعيناه. أيها الناس. لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يَسلُكه، إنّ الناس اجتمعوا على مائدة، قليلٌ شِبَعها، كثيرٌ جُوعها، والله المستعان، وإنّما يجمع الناس الرضا والغضب. أيها الناس، إنّما عقر ناقة ثمود واحدٌ، فأصابهم الله بعذابه بالرضا والغضب. أيها الناس، إنّما عقر ناقة ثمود واحدٌ، فأصابهم الله بعذابه بالرضا لفعله، وآية ذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظَى فَعَقَرَ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ، وقال: ﴿فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ وَمَن مُنل عن قاتلي، فزعم أنّه مؤمن، فقد قتلني. أيّها الناس، من سلك الطريق ورد الماء، ومن حاد عنه وقع في التيه "ثم نزل.

ثمّ قال محمّد بن إبراهيم: ورواه لنا محمّد بن همّام، ومحمّد بن الحسن بن محمد بن جُمهور، جميعاً عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن أحمد بن نُوح، عن ابن عُليم، عن رجل، عن فرات بن أحنف، قال: أخبرني من سمِع أمير المؤمنين ﷺ، وذكر مثله، إلاّ أنّه قال فيه: «لا تستوحِشوا في طريق الهدى لقلّة أهله»(٤).

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۱ ص ٤٧ باب ٣٠ ح ١. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس، الآيتان: ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٤) الغيبة ص ١٦.

#### إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ اللَّهِ

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: الحشيش والنبات (١). وقد تقدّم الخبر في القصّة في سورة هود.

#### وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فَرْقَد، عن أبي يزيد الحمّار، عن أبي عبد الله عليه الله القصّة، قال: «فكاثروه حتى دخلوا البيت، فصاح به جبرئيل، فقال: يا لوط، دعهم يدخُلوا، فلمّا دخلوا أهوى جَبْرئيل عليه بإصبعه نحوهم، فذهبت أعينُهم، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُم ﴾ (٢). وقد تقدّمت الأحاديث في القصة في سورة هود وسورة الذاريات فليؤخذ من هناك.

كَذَبُواْ بِتَايَتِنَا كُلِمَا فَأَخَذَنَامُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقَلَدِدٍ ﴿ الْكُفَارُكُرُ خَيْرٌ مِنَ أُوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي الزَّبُرُ

# وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞

ا - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿أَكُفَّارُكُم﴾ مخاطبة لقريش ﴿خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُم﴾ يعني هذه الأمّم الهالكة ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزّبُرِ﴾ أي في الكتب لكم براءة أن لا تَهْلِكوا كما هلكوا، فقالت قريش: قد اجتمعنا لننتصر ونقتلك يا محمّد، فأنزل الله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ يا محمّد ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ \* سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللّهُمْ وَيُولُونَ اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمُونَ اللّهُمُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وا

٢ - محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن مِهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الله الله الحسني، عن موسى بن محمّد العِجْلي، عن يونس بن يعقوب، رفعه، عن أبي

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>۲) الکافي ج ٥ ص ٤٨ ح ٦.

جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿كُلَّابُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا﴾ «يعني الأوصياء كلّهم» (١٠).

٣ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا عبد الكريم، قال: حدّثنا محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه، قال: سمعته يقول: ﴿كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا كُلّهَا﴾ «في بطن القرآن كذّبوا بالأوصياء كلّهم»(٢).

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَعَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِعَدر ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْتِمِ بِالْبَصَرِ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْبَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكِيرٍ مُسْتَطَرُ ۞ إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞ فِي فَعَدُ مِنْ مُسْتَطَرُ ۞ إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞ فِي فَعَدُ مِنْ مَنْ عَلِيكٍ مُقْلَدِمٍ ۞ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْلَدِمٍ ۞

العَزائمي، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي العَزائمي، قال: حدّثنا أبو سعيد أحمد بن محمّد بن رُميح النَّسوي، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى التميمي بالبصرة، وأحمد بن إبراهيم بن مُعلّى بن أسد العمي، قال: حدّثنا محمّد بن زكريا الغَلابي، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى بن زيد، قال: حدّثنا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسن بن علي، عن علي بن أبي طالب على أنّه سُئِل عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ﴾ لأهل النار ﴿يقَدَرٍ ﴾ أعمالهم (٣).

Y ـ وعنه، قال: حدّثنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدّثنا موسى بن عمران النّخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفلي، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبد الله عليه قال: سألته، عن الرّقى (٤) أتدفع من القدر شيئاً؟ فقال: «هي من القدر». وقال عليه : «إن القدرية مجوس هذه الأمة، وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله، فأخرجوه من سلطانه، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَوْمَ يُسحَبُونَ فِي النّارِ عَلَى

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۱۲۱ ح ۲.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٣٨٢ ح ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الرّقى جمع رُقية: وهي العوذة. «القاموس المحيط مادة رقي».

وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١٠).

٣ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾، قال: له وقت وأجل ومدّة (٢).

٤ - ثمّ قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله، قال: حدّثنا موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله على المحرمين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله على الأهل القَدَر اسماً في كتاب الله قوله تعالى: ﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ \* يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٣)، يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوقُوا مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٣) وهم المجرمون ". قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالبَصَرِ ﴾ يعني بقول كُن فيكون، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ أي أتباعكم وعَبَدة الأصنام ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ﴾ أي مكتوب في الكتب ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾ يعني من ذنب شيءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ﴾ أي مكتوب في الكتب ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾ يعني من ذنب ﴿مُسْتَطَرٌ ﴾ أي مكتوب، ثم ذكر ما أعده للمتقين فقال: ﴿إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِ إِنَّ ).

• - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﷺ، قلت: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾؟ قال: «نحن والله وشيعتنا، ليس على ملة إبراهيم غيرنا، وسائر الناس منها بُرآء»(٥).

7 ـ محمّد بن العباس: عن محمّد بن عِمران بن أبي شَيبة، عن زكريا بن يحيى، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن عاصم بن ضَمْرة، قال: إنّ جابر بن عبد الله، قال: كنّا عند رسول الله في المسجد، فذكر بعض أصحابه الجنّة فقال النبيّ في: "إنّ أوّل أهل الجنّة دخولاً إليها عليّ بن أبي طالب الله، فقال أبو دُجانة الأنصاري: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أنّ الجنّة مُحرّمة على الأنبياء حتى تدخُلها، وعلى الأمم حتّى تدخُلها أمتك؟ فقال في: "بلى، يا أبا دُجانة، أما علمت أنّ لله عزّ وجلّ لواءً من نُور، وعموداً من نُور، خلقهما الله تعالى قبل أن يخلُق السماوات والأرض بألفي عام، مكتوب على ذلك اللواء: لا إلّه إلاّ الله، يخلُق السماوات والأرض بألفي عام، مكتوب على ذلك اللواء: لا إلّه إلاّ الله،

<sup>(</sup>۱) الغيبة ص ٣٨٢ ح ٢٩. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، الآيات: ٤٧ ـ ٤٩. (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٣٦١ ح ٩١.

محمّد رسول الله، خير البريّة آل محمّد، صاحب اللواء عليّ، وهو إمام القوم». فقال عليّ الله: «الحمد لله الذي هدانا بك يا رسول الله، وشرّفنا». فقال النبيّ الله: «أبشر يا عليّ، ما من عبد ينتحل مودّتك إلاّ بعثه الله معنا يوم القيامة». وجاء في رواية أخرى: «يا عليّ أما علمت أنّه من أحبّنا وانتحل محبّتنا أسكنه الله معنا». وتلا هذه الآية: ﴿إِنَّ المُتّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ (١).

(۲) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٩ ح ١.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٢٩ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) المناقب ص ١٩٥.



#### فضلها

۱ - الشيخ بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن حمّاد بن عثمان، قال: سَمِعت أبا عبد الله على يقول: "يستحب أن تَقْرَأ في دُبر صلاة الغَداة يوم الجمعة الرحمن، ثمّ تقول كلّما قلت: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ﴾ (۱)، قلت: لا بشيءٍ من آلائك ربّ أُكذّب (۲).

Y - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: «لا تَدَعُوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها، فإنها لا تَقِرّ في قلوب المنافقين، ويأتي بها ربّها يوم القيامة في صورة آدمي، في أحسن صورة، وأطيب ريح، حتّى تَقِف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منها، فيقول لها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا، ويُدْمن قراءتك؟ فتقول: يا ربّ، فلان وفلان. فتبيض وجوههم، فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم. فيشفعون، حتّى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له، فيقول لهم: ادخُلوا الجنّة، واسكنوا فيها حيث شئتم» (٣).

٣ - وعنه: عن أبيه رحمه الله، قال: حدّثني سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عُمير، عن هِشام، أو بعض أصحابنا، عَمّن حدّثه، عن أبي عبد الله عليه، قال: «من قرأ سورة الرحمن، فقال عند كلّ آية: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذّبَانِ﴾: لا بشيءٍ من آلائك ربّ أُكذّب، فإن قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً، وإن قرأها نهاراً ثم مات مات شهيداً».

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٣ ص ٨ ح ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال ص ١٤٥.

٦ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة رَحِم الله ضَعْفه، وأدّى شكر ما أنعم عليه، ومن كتبها وعلّقها عليه هوّن الله عليه كلّ أمرٍ صَعْبٍ، وإن علقت على من به رَمَد بَرِىء».

٦ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله عليه أمن وهان عليه كل أمر صعب؛ وإنّ عُلقت على من به رَمَد يبرأ بإذن الله تعالى».

٧ ـ وقال الصادق عليه: "من كتبها وعلّقها على الأرمد زال عنه، وإذا كُتِبت جميعاً على حائط البيت مَنَعت الهوام منه بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>١) المناقب ج ١ ص ٤٧.

# بن النَّالَجُمُ النَّجُ الْحَرِيرِ

الرَّحْمَانُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْمَانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴿ الشَّمْشُ وَالْقَمَرُ الْرَحْمَنُ الْمِيزَاتِ ﴿ الشَّمْةُ وَلَقَمَا وَوَضَعَ الْمِيزَاتِ ﴾ الشَّمْقُ وَالشَّمَاةُ وَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَاتِ ﴾ اللَّا تَطْغَوا فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَالشَّمَاةُ وَلَعْمَهُا وَلَا تَصْفَهُا لِلأَنسَامِ فِي الْمِيزَانِ ﴾ وَالنَّرَتُ وَضَعَهَا لِلأَنسَامِ فِي الْمِيزَانَ ﴾ وَالْمَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنسَامِ فِي الْمِيزَانِ ﴾ وَالنَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُ

١ - الطّبَرْسِيّ: قال الصادق عليه البيان: الاسم الأعظم الذي علم به كلّ شيء "(١).

٧ - سعد بن عبد الله: عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن مَعْبَد، عن الحسين ابن خالد، عن أبي الحسن الرضائي، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿الرَّحْمٰنُ \* عَلَمَ الْقُرآنَ ﴾، فقال: ﴿إنَّ الله عزّ وجلّ علّم محمّداً القرآن». قلت: ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ البَيَانَ ﴾؟ قال: ﴿ذَاكُ عليّ بن أبي طالب عَلَيْهُ، علّمه بيان كلّ شيءٍ ممّا يحتاج إليه الناس»(٢).

"- عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضائية، في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمٰنُ \* عَلَّمَ الْقُرانَ ﴾، قال الله الله علم محمّداً القرآن». قلت: ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ ﴾؟ قال: «ذلك أمير المؤمنين الله». قلت: ﴿الشَّمْسُ ﴿عَلَّمَهُ البَيَانَ ﴾؟ قال: «علّمه تبيان كلّ شيءٍ يحتاج الناس إليه». قلت: ﴿الشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾، قال: «هما يُعذّبان». قلت: الشمس والقمر يُعذّبان؟ قال: «إن سألت عن شيءٍ فأتقنه، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، مطيعان له، ضوؤهما من نور عرشه، وجرمُهما (٢) من جهنّم، فإذا كانت القيامة عاد

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٣٠. (٢) مختصر البصائر ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجَرمُ: الحَرُّ، فارسي معرّب. «لسان العرب مادة جرم».

إلى العرش نورهما، وعاد إلى النار جرمُهما، فلا يكون شمس ولا قمر، وإنما عناهما لعنهما الله، أليس قد روى الناس أنّ رسول الله عنهما الله، أليس قد روى الناس أنّ رسول الله عنه قال: إنّ الشمس والقمر نوران في النار؟»، قلت: بلى. قال: «وما سمعت قول الناس: فلان وفلان شمسا هذه الأمة ونورها؟ فهما في النار، والله ما عنى غيرهما». قلت: ﴿وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴾، قال: «النجم: رسول الله الله الله على عير موضع، فقال: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾(١)، وقال: ﴿وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾(٢)، فالَّعلامات: والميزان: أمير المؤمنين على ، نصبه لخلقه ». قلت: ﴿أَلاَّ تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ ﴾؟ قال: «لا تَعصوا الإمام». قلت: ﴿وَأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾؟ قال: «أَقيموا الإمام بالعَدْل». قلت: ﴿وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾؟ قال: «لا تبخَسُوا الإمام حقّه، ولا تَظلِموه». وقوله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَّامِ﴾، قال: «للناس»، ﴿فِيهَا فَاكِهةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ﴾، قال: «يكبُر ثَمَر النَخْلُ في القِمع، ثمّ يَطْلُع منه». وقوله تعالى: ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾، قال: «الحبّ: الحِنطة والشعير والحبوب، والعصف: التِّين، والرَّيحان: ما يؤكُّل منه، وقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ ٱلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، قال: «في الظاهر مخاطبة للجنّ والإنس، وفي الباطن فلان وفلان»<sup>(۳)</sup>.

٤ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا الحسن بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن غير واحدٍ، عن أبي عبد الله الله الله الله الرحمن نزلت فينا من أوّلها إلى آخرها»(٤).

• وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عليّ بن مَعْبَد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضائي، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿الرَّحْمٰنُ \* صَلَّمَ الْقُرآنَ﴾؟ قال: «الله علّم القرآن». قلت: فقوله: ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ \* صَلَّمَهُ البَيَانَ﴾؟ قال: «ذلك أمير المؤمنين الله ، علّمه الله سبحانه بيان كلّ شيء يحتاج إليه الإنسان»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ١. (٢) سورة النحل، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٠ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٠ ح ٢.

٦ ـ وعنه، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن الحسن بن عليّ بن مروان، عن سعيد بن عثمان، عن داود الرقي، قال: سألت أبا عبد الشه الله عزّ وجلّ: ﴿الشّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾، قال: «يا داود، سألتَ عن أمر فاكتفِ بما يَرِد عليك، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، ثمّ إنّ الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب علينا وهتك حُرمتنا وظلَمنا حقّنا، فقال: هما بحُسبان، قال: هما في عذابي». قال: قلت: ﴿وَالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانٍ﴾؟ قال: «النجم رسول الله من والشجر أمير المؤمنين والأئمة الله لم يغصوا الله طرفة عين». قال: قلت: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِيزَانَ﴾؟ قال: «السماء رسول الله من بعده». قلت: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِيزَانَ﴾؟ قال: «لا تَطْغَوا في الإمام ونصبَه لهم من بعده». قلت: ﴿وَأَقِيمُوا الوَرْنَ بِالقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا المِيزَانَ﴾؟ قال: «المعامن والخِلاف». قلت: ﴿وَأَقِيمُوا الوَرْنَ بِالقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا المِيزَانَ﴾؟ قال: «المعام بالعدل، ولا تَبْخَسوه في حقه» (أ).

٧ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن الحسن ابن عليّ بن مروان، عن سعيد بن عثمان، عن داود الرّقي، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: "وقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، أي بأيّ نِعْمَتيّ تكذّبان بمحمّدِ أم بعليّ؟ فبهما أنعمت على العباد»(٢).

٨ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا أحمد بن عليّ، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الشري عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذّبُانِ﴾، قال: «قال الله: فبأيّ النّعمتين تكفران، بمحمّد أم بعليّ» (ألله).

٩ - محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، رفعه إلى جعفر بن محمد الله عن وجلّ: ﴿فَبِأَيِّ اللهِ رَبِّكُمَا تُكَذّبانِ :
 أبالنبي أم بالوصيّ تكذّبان، نزلت في (الرحمن)»(٤).

#### خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ١

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٣ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٣ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ١٦٩ ح ٢.

#### ١ ـ علي بن إبراهيم، قال: الماء المتَصَلْصِل بالطّين (١).

# وَخَلَقَ ٱلْحِكَآنَ مِن مَارِجٍ مِن نَّادٍ ١

العبرني عن خلق آدم الإخوان: بالإسناد، عن أبي بصير، عن الصادق الله قال: أنه قال: أخبرني عن خلق آدم الله كيف خلقه الله تعالى، قال: "إنّ الله تعالى لمّا خلق نار السَّمُوم، وهي نار لا حرّ لها ولا دُخان، فخلق منها الجانّ، فذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ﴾ (٢)، وسمّاه مارجاً، وخلق منها زوجه وسمّاها مارجة، فواقعها فولدت الجانّ، ثمّ ولد الجانّ ولداً وسمّاه الجنّ، ومنهم إبليس اللعين، وكان يولد للجانّ الذكر والأنثى، ويولد الجنّ كذلك توأمين، فصاروا تسعين ألفاً ذكراً وأنثى، وازدادوا حتى بلغوا عدد الرمال». والحديث طويل، تقدّم بطوله في قوله تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ﴾، من سورة الحجر.

#### رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ

١ عليّ بن إبراهيم، قال: مشرق الشتاء، ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء، ومغرب الصيف<sup>(٣)</sup>.

٢ ـ ثمّ قال: وفي رواية سيف بن عَمِيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله على عن قول الله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾، قال: «المشرقين: رسول الله في وأمير المؤمنين عَلَى والمغربين: الحسن والحسين عَلَى وفي أمثالهما تجري: ﴿فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾، قال: برسول الله وأمير المؤمنين عَلَى الله عنه الله وأمير المؤمنين عَلَى الله الله وأمير المؤمنين المؤمنين عَلَى الله الله وأمير المؤمنين الله الله وأمير المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله وأمير المؤمنين المؤم

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَّيْ ءَالاَهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَغَنَّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُولُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾

١ \_ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله، قال: حدّثنا سعد

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ١ ص ٣٧٧. (٢) سورة الحجر، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٢.

ابن عبد الله، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المِنْقَرِي، عن يحيى بن سعيد القطّان، قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَّ يَبْغِيَانِ ﴾، قال: «عليّ وفاطمة على بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ ﴾، الحسن والحسين الله المحسن الله الله المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن الله الله المحسن المحسن الله الله المحسن المح

٤ - وعنه، قال: حدّثنا جعفر بن سَهْل، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن يحيى بن عبد الحميد. عن قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، في قوله عزّ وجلّ: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيّانِ﴾، قال: عليّ وفاطمة، لا يبغي هذا على هذه، ولا هذه على هذا ﴿يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللُّولُولُ وَالْمَرْجَانُ﴾، قال: الحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين)(٤).

وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد ابن السَّلت، عن أبي الجارود زياد بن المُنذر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس في قوله عزّ وجلّ: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَّ يَبْغِيَانِ ﴾، قال: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَّ يَبْغِيَانِ ﴾، قال: ﴿مَرَجَ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) الخصال ص ٦٥ ح ٩٦.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٥ ح ١١. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٦ ح ١٢.

البَحْرَيْنِ ﴾: عليّ وفاطمة عِنْ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ ﴾، قال: النبيّ الله ، ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ﴾ ، قال: الحسن والحسين عِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ﴾ ، قال: الحسن والحسين عِنْهُمَا

٣ - وعنه: عن عليّ بن مَخْلَد الدهّان، عن أحمد بن سليمان، عن إسحاق بن إبراهيم الأعمش، عن كثير بن هِشام، عن كَهْمَس بن الحسن، عن أبي السّلِيل، عن أبي ذرّ (رضي الله عنه)، في قوله عزّ وجلّ: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيّانِ﴾، قال: عليّ وفاطمة عليه ﴿ وَنَحْرُجُ مِنْهُمَا اللّولُو وَالمَرْجَانُ ﴾: الحسن والحسين عليه ، فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة: عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليه ؟ لا يُحِبّهم إلا مؤمن، ولا يَبْغُضهم إلا كافر، فكونوا مؤمنين بحبّ أهل البيت، ولا تكونوا كفّاراً ببغضِهم فتُلقّوا في النار (٢٠).

٧ - السيد الرضيّ في المناقب الفاخرة: عن المبارك بن سرور، قال: أخبرني القاضي أبو عبد الله، قال: أخبرني أبي رحمه الله، قال: أخبرني أبو غالب محمّد ابن عبد الله، يرفعه إلى أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: سُئِل ابن عباس عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾، فقال: «عليّ وفاطمة عِيهِ و ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانٍ﴾، رسول الله الله الله و ﴿يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّولُوُ وَالْمَرْجَانُ﴾، قال: الحسن والحسين النهاسية.

٩ - ابن شهر آشوب: عن الخَرْكوشي في كتابيه اللوامع، و شرف المصطفى، بإسناده عن سلمان، وأبي بكر الشيرازي في كتابه، عن أبي صالح وأبي إسحاق الثعلبي، وعلي بن أحمد الطائي، وابن علوية القطّان، في تفاسيرهم، عن سعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وأبي نُعَيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ﷺ، عن حمّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس، وعن أبي مالك، عن ابن عباس، والقاضي النَّطنزي، عن سفيان بن عُيينة، عن جعفر الصادق ﷺ، واللفظ له في قوله تعالى: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾، قال: «علي وفاطمة بحران

(٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٦ ح ١٤.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٦ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٣٦.

• ١ - وعن أبي معاوية الضّرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أنّ فاطمة على بكت للجُوع والعُري، فقال النبيّ في: "اقنَعي ـ يا فاطمة بروجك، فوالله، إنّه سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة»، وأصلح بينهما، فأنزل الله تعالى: ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ﴾، يقول الله: أنا أرسلت البحرين عليّ بن أبي طالب بحر العلم، وفاطمة بحر النبوّة ﴿يَلْتَقِيّانِ﴾ يتّصلان، أنا الله أوقعت الوُصْلة بينهما. ثمّ قال: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ مانع رسول الله، يمنع عليّ بن أبي طالب أن يحزن لأجل الدنيا، ويمنع فاطمة أن تُخاصِم بعلها لأجل الدنيا، ﴿فَيِأِيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا﴾ يا معشر الجن والإنس ﴿تُكَذَّبَانِ﴾ بولاية أمير المؤمنين وحبّ فاطمة الزهراء، فاللؤلؤ: الجن والإنس ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ بولاية أمير المؤمنين وحبّ فاطمة الزهراء، فاللؤلؤ: الحسن، والمرجان: الحسين، لأنّ اللؤلؤ الكِبار، والمرجان الصّغار، ولا غَرو أن الحرين لسعة فضلهما، وكثرة خيرهما، فإنّ البحر إنّما شُمّي بحراً لسعته، وأجرى النبيّ فرساً، فقال: "وجدته بحراً") (٢).

17 ـ ومن طريق المخالفين: ما رواه الثعلبي، في تفسير قوله تعالى: ﴿يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالمَرْجَانُ﴾، يرفعه إلى سفيان الثوري، في هذه الآية، قال: فاطمة وعلي اللَّوْلُو وَالمَرْجَانُ﴾، قال: الحسن والحسين اللَّولُو وَالمَرْجَانُ﴾، قال: الحسن والحسين الله الثعلبي: وروي هذا عن سعيد بن جبير وقال: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ ﴾ محمّد الله الثعلبي: وروي هذا عن سعيد بن جبير وقال:

#### وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْتَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىمِ ﴿

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: كما قالت الخنساء ترثي أخاها صَخْراً:

<sup>(</sup>۱) المناقب ج ٣ ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) المناقب ج ٣ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) تفف. سير الثعلبي (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد ص ٦٤.

وإنّ صخراً لمولانا وسيّدنا وإنّ صخراً إذا نشتو لنحارُ وإنّ صخراً لناتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علمٌ في رأسه نارُ (١)

٢ ـ ابن بابویه: بإسناده، عن علي الله في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشئَاتُ فِي البَحْرِ كَالأَعْلاَمِ﴾، قال: السفن (٢).

# كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١ وَيَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١

١ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ قال: من على وجه الأرض ﴿وَيَبْقَلْ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ قال: دين ربّك، وقال عليّ بن الحسين ﷺ: «نحن الوجه الذي يُؤتى الله منه»(٣).

٢ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهیم، عن أبیه إبراهیم بن هاشم، عن عبد السلام بن صالح الهَرَوي، قال: قلت لعليّ بن موسى الرضا ﷺ: یابن رسول الله، فما معنی الخبر الذي رووه أن ثواب لا إلّه إلاّ الله النظر إلی وجه الله تعالی؟ فقال ﷺ: «یا أبا الصّلت، من وصف الله تعالی بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكنّ وجه الله تعالی أنبیاؤه ورسله وحُججه (صلوات الله علیهم)، هم الذین بهم یُتَوجّه إلی الله عزّ وجلّ وإلی دینه ومعرفته، وقال الله تعالی: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا قَانِ \* وَیَبْقَی وَجُهُ رَبّك﴾، وقال عزّ وجلّ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا قَانِ \* وَیَبْقَی وَجُهُ رَبّك﴾، وقال عزّ وجلّ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ \* وَیَبْقَی وَجُهُ رَبّك﴾، وقال عزّ وجلّ: ﴿كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾، من آخر سورة القصص.

#### يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ

١ - عليّ بن إبراهيم: ﴿يَسْتَلُهُ مَن فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ﴾، قال: يُحيي ويُميت، ويرزُق ويزيد وينقُص<sup>(٥)</sup>.

٢ ـ الشيخ في مجالسه قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا
 الفضل بن محمّد بن المسيّب أبو محمّد الشعراني البيهقي بجُرجان، قال: حدّثنا

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٣. (٢) عيون أخبار الرضاج ج ٢ ص ٧٢ ح ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٣.

٥) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٢٣.

 <sup>(</sup>۲) عیون اخبار الرضاج ج ۲ ص ۷۲ ح ۲۰۰.
 (٤) أمالي الصدوق ص ۳۷۲ ح ۷.

هارون بن عمرو بن عبد العزيز بن محمّد أبو موسى المُجاشعي، قال: حدّثني محمّد ابن جعفر بن محمّد الله الله على قال المجاشعي: وحدّثنا ابن جعفر بن محمّد الله عليّ بن موسى عن أبيه موسى، عن أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ هي قال: قال الله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي عَن آبائه، عن علي هي قال: قال الله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾، فإنّ من شأنه أن يغفر ذنباً، ويُفرّج كَرْباً، ويرفع قوماً ويضع آخرين "(۱).

#### سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيُّهُ ٱلنَّفَلَانِ

ا ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الشعّية، في قوله عزّ وجلّ: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ آَيَّهُ الثّقَلانِ﴾، قال: «الثقلان: نحن والقرآن»(۲).

٢ - وعنه: عن محمد بن همّام، عن عبد الله بن جعفر الحِمْيري، عن السّندي ابن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن زُرارة، قال: سألت أبا جعفر عَلَيْ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ الثّقَلانِ﴾، قال: «كتاب الله ونحن» (٣).

٣ - وعنه: عن عبد الله بن محمّد بن ناجية، عن مُجاهد بن موسى، عن ابن مالك، عن حجّام بن عطيّة، عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال النبيّ الله «إنّي تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعِترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتّى يَردا عليّ الحوض»(٤).

٤ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ النَّقَلاَنِ﴾، قال: قال: «نحن وكتاب الله، والدليل على ذلك قول رسول الله الله الله وعترتي أهل بيتي»(٥).

يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُونَ إِلَّا

#### بِسُلْطُنِونِ

<sup>(</sup>١) الأمالي ج ٢ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ٦٣٧ ح ١٧.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٨ ح ١٩.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٣٨ ح ١٨.

٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٣.

١ ـ على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن أبي عُمير، عن منصور بن يونس، عن عمرو بن أبي شيبة، عن أبي جعفر ﷺ، قال: سمعته يقول ابتداءً منه: «إنّ الله إذا بدا له أن يبين خلقه ويجمعهم لما لا بدّ منه، أمر منادياً ينادي، فيجتمع الإنس والجنّ في أسرع من طرفة عينٍ، ثم أذِن لسماء الدنيا فتنزل، وكان من وراء الناس، وأذن للسماء الثانية فتنزل، وهي ضِعف التي تليها، فإذا رآها أهل السماء الدنيا، قالوا: جاء ربّنا. قالوا: لا وهو آتٍ، \_ يعني أمره \_ حتى تنزل كلّ سماء تكون واحدة منها من وراء الأخرى، وهي ضِعف التي تليها، ثمّ يأتي أمر الله في ظُلل من الغمام والملائكة وقُضي الأمر وإلى الله تُرجَع ٱلْأُمور، ثمّ يأمُّر الله منادِياً ينادي: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِشُلْطَانِ ﴾ . قال: وبكى الله حتى إذا سكت، قلت: جعلني الله فداك، يا أبا جعفر، وأين رسول الله وأمير المؤمنين على وشيعته؟. فقال أبو جعفر عليه : «رسول الله وعلي على الله على كُثبان من المِسك الأذْفر، على منابر من نُور، يَحزَن الناس ولا يَحزَنون، ويَفْزَع الناسُ ولا يَفْزَعون» ثم تلا هذه الآية: ﴿من جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾(١). «فالحسنة ولاية عليّ ﷺ»، ثم قال: ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُم تُوعَدُونَ﴾(٢). قوله تعالى: ﴿بِسُلْطَانِ﴾، أي بحُجّة (٣).

#### فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ

(١) سورة النمل، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) المحاسن ص ١٨٠ ح ١٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٥١ و ٣٢٣.

### فَيُوْمَهِ نِو لَّا يُسْتَلُ عَن ذَنْهِهِ إِنسٌ وَلَا جَانَّ اللَّهِ

ا على بن إبراهيم: قوله: ﴿فَيَوْمَعِذِ لاَّ يُسْتَلُ عَن ذَنبِهِ﴾، قال: منكم، يعني من الشيعة ﴿إنسٌ وَلاَ جَانُّ﴾، قال: معناه أنّ من تولّى أمير المؤمنين ﷺ، وتبرّأ من أعدائه، وأحلّ حلاله وحرّم حرامه، ثم دخل في الذنوب ولم يَتُب في الدنيا، عُذّب عليها في البَرْزَخ، ويخرُج يوم القيامة، وليس له ذنب يُسئل عنه يوم القيامة (١).

٧ - ابن بابويه في بشارات الشيعة، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجِيلويه رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن حَنْظَلة، عن مَيْسَرة، قال: سمِعت أبا الحسن الرضا عليه يقول: «لا يُرَى منكم في النار اثنان، لا والله ولا واحد». قال: قلت: فأين ذا من كتاب الله؟ فأمسك عنّي سنة، قال: فإنّي معه ذات يوم في الطواف، إذ قال: «يا مَيْسرة، أُذن لي في جوابك عن مسألتك كذا». قال: قلّت: فأين هو من القرآن؟ قال: «في سورة الرحمن وهو قول الله عزّ وجلّ: (فَيَوْمَئِذِ لاَّ يُستَلُ عَن ذَنبِهِ منكم إنسٌ وَلا جَانّ)». فقلت له: ليس فيها (منكم)؟ قال: «إنّ أوّل من غيّرها ابن أروى، وذلك أنّها حُجّة عليه وعلى أصحابه، ولو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب الله عزّ وجلّ عن خلقه، إذا لم يُسئل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ، فلمن يعاقب الله إذن يوم القيامة»؟.

٣ ـ الطّبرسيّ: رُوي عن الرضاعْكِ قال: (فَيَوْمَئِذِ لا يُسْئَلُ منكم عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلاَ جَانٌ)»(٢).

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَإِلَّى فَإِلَى ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ هَا هَذِهِ جَهَنَّمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ وَالْأَقْدَامِ ﴿ فَإِنَ مَالَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ الْمُجْرِمُونَ ﴿ يَعْلُونُونَ مَيْنَهَا وَيَيْنَ جَمِيمٍ عَانِ ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٣.

فيخبِطهم بالسيف هو وأصحابه خَبْطاً»<sup>(١)</sup>.

٢ ـ محمّد بن الحسن الصفّار: عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان الدَّيلمي، عن أبيه سليمان، عن معاوية الدُّهنيّ، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ﴾، فقال: «يا معاوية، ما يقولون في هذا؟» قلت: يَزْعمُون أنّ الله تبارك وتعالى يعرف المُجرمين بسِيماهم في القيامة، فيأمر فيُؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ويُلقون في النار. فقال لي: «وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم وهو خلقهم». فقلت: جعلت فداك، وما ذاك؟ قال: «ذلك لو قام قائمنا أعطاه الله السيماء، فيأمر بالكافر، فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ثمّ يخبِط بالسيف خَبْطاً» (٢٠).

٣ - الطبرسي: وقرأ أبو عبد الله عليه: «هذه جَهنَّمُ التي كُنتما بها تكذبان تصليانها لا تموتان ولا تحييان»(٣).

\$ - الشيخ المفيد في الاختصاص: إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه سليمان الدَّيلمي، عن معاوية بن عمّار الدَّهني، عن أبي عبد الله على قول الله تعالى: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّواصِي وَالأَقْدَامِ فَي قال: «يا معاوية، ما يقولون في هذا». قلت: يَزعُمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسِيماهم في القيامة، فيأمر بهم، فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ويلقون في النار، فقال لي: «وكيف يحتاج الجبّار تبارك وتعالى إلى معرفة الخلق بسيماهم وهو خلقهم؟!». قلت: فما ذاك، جُعلت فداك؟ فقال: «ذلك لو قام قائمنا أعطاه الله سِيماء أعدائنا، فيأمر بالكافر، فيُؤخذ بالنواصي والأقدام، ثم يخبط بالسيف خبطاً»(٤٠).

٦ - عبد الله بن جعفر الحِمْيَري، عن محمد بن عيسى، قال: حدّثني إبراهيم

<sup>(</sup>۱) الغيبة ص ١٦٠. (٢) بصائر الدرجات ص ٣٣٥ ح ١٧.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص ص ٣٠٤.

٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٣٩٠٠

ابن عبد الحميد في سنة ثمان وتسعين ومائة في المسجد الحرام، قال: دخلت على أبي عبد الله الله المنظم فأخرج إلي مُصْحَفاً، فتصفحت، فوقع بصري على موضع منه، فإذا فيه مكتوب: (هذه جَهنَّمُ التي كنتما بها تكذبان فاصليا فيها لا تموتاًن ولا تحييان) يعني الأوّلين (١).

٧ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿يَطُوفُون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ﴾، قال: لها أنينٌ من شدّة حرّها (٢).

٨ ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا علي بن إبراهیم، عن أبیه إبراهیم بن هاشم، عن عبد السلام بن صالح الهَروي، عن الرضاﷺ، قال: قلت له: یابن رسول الله، فأخبرني عن الجنّة والنار، أهما الیوم مخلوقتان؟ فقال: "نعم، وإنّ رسول الله الله قد دخل الجنّة ورأى النار، لمّا عُرِج به إلى السماء». قال: فقلت له: إنّ قوماً يقولون: إنّهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين؟ فقال ﷺ: "لا هم منّا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنّة والنار فقد كذّب رسول الله وكذّبنا، وليس من ولايتنا على شيء، ويخلد في نار جهنّم، قال الله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكذّبُ بِهَا المُجْرمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمِيمٍ قال الله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكذّبُ بِهَا المُجْرمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمِيمٍ قال الله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكذّبُ بِهَا المُجْرمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمِيمٍ قال الله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكذّبُ بِهَا المُجْرمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمِيمٍ الله الله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكذّبُ بِهَا المُجْرمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمِيمٍ الله الله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكذّبُ بِهَا المُجْرمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمِيمٍ الله الله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكذّبُ بِهَا المُجْرمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمِيمٍ الله الله الله تعالى: ﴿هُ الله الله عَلَيْهُ الله فأكلته، فتحوّل ذلك نُطفةً في صُلبي، فلمّا هبطت إلى المرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء إنسيّة، فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنّة تشمّمت رائحة ابنتي فاطمة، "").

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَانِ ﴿ إِنَّ فَإِلَى مَالَةٍ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ وَاَتَا آفَنَانِ ﴿ فَا فَانِ اللهِ وَبِكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ وَهَا اَللَّهِ وَيَكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ وَ فَيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهُو زَوْجَانِ ثَكَا لَكُذِبَانِ ﴿ وَ فَيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهُو زَوْجَانِ فَكُ فَرَانُ اللَّهِ وَيَكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ وَ فَي مَلَا مِنْ السّتَبْرَةِ وَبَحَى الْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ وَ فَي فَلَا مُرْمُ بَعَلَا إِنْهَا مِنْ السّتَبْرَةِ وَبَحَى الْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ وَ فَي فَلَا مُرْمُ مَا لَا مَوْمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مَاللَّهُ وَلَا مَا أَنْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَكُذَانِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالًا لَهُ اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَكُولُولُ اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَهُ عَلَا عَلَيْهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَنْ عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد ص ٩.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق ص ٣٧٣ - ٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٣.

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرَّقيّ، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانٍ﴾. قال: «من عَلِم أن الله يراه، ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خيرٍ وشرّ، فيحجِزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى»(١).

Y - كتاب الجنّة والنار: أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عَوف بن عبد الله، عن جابر بن يزيد الجُعفي، عن أبي جعفر الله، قال: ﴿إِنَّ الجنان أربع، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامٌ رَبّّهِ جَنّتَانِ﴾، وهو أن الرجل يهجُم على شهوةٍ من شهوات الدنيا وهي معصية، فيذكر مقام ربّه، فيدَعها من مخافته، فهذه الآية فيه، فهاتان جنّتان للمؤمنين والسابقين. وأما قوله: ﴿وَمِن دُونِهمَا فَها لَعُرب، وهما جَنّتَانِ﴾، يقول: من دونهما في الفضل، وليس من دونهما في القُرب، وهما لأصحاب اليمين، وهي جنّة النعيم وجنّة المأوى، وفي هذه الجِنان الأربع فواكه في الكَثْرة كورق الشجر والنجوم، وعلى هذه الجِنان الأربع حائط محيط بها، طوله مسيرة خمس مائة عام، لَيِنة من فضّة، ولَينة من ذهب، وَلَيِنة من دُرّ، ولَينة من ياقوت، ومِلاطه المِسك والزَّعفران، وشُرُفه نورٌ يتلألأ، يرى الرجل وجهه في ياقوت، ومِلاطه المِسك والزَّعفران، وشُرُفه نورٌ يتلألأ، يرى الرجل وجهه في الحائط ثمانية أبواب، على كلّ بابٍ مضراعان، عَرضهما كحُضْر (٢) الفرس الجَواد سنة (٣).

٣- عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن غالب، عن عثمان بن محمّد بن عِمران، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله جلّ ثناؤه: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنّتَانِ﴾، قال: «خَضْراوان في الدنيا يأكُل المؤمنون منها حتّى يُفرَغ من الحساب»(٤).

٤ - الطَّبَرسي: روى العياشي بالإسناد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليها،
 قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الرجل المؤمن، له امرأة مؤمنة، يدخلان
 الجنّة، يتزوّج أحدهما الآخر؟ فقال: (يا أبا محمّد، إنّ الله حَكم عدلٌ، إذا كان هو

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۵۷ ح ۱۰.

<sup>(</sup>٢) الخُضْر بالضم: العَدْوُ. «النهاية ج ١ ص ٣٩٨».

 <sup>(</sup>۳) الاختصاص ص ۳۵٦.
 (۵) تفسیر القمي ج ۲ ص ۳۲۵.

أفضل منها خيره، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيراً منه خيرها، فإن اختارته كان زوجاً لها». قال: وقال أبو عبد الله على «لا تقولن جنة واحدة، إن الله يقول: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنْتَانِ﴾، ولا تقولن درجة واحدة، إن الله تعالى يقول: (دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض) إنّما تفاضل القوم بالأعمال». قال: وقلت له: إنّ المؤمنين يدخُلان الجنّة، فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر، فيشتهي أن يلقى صاحبه؟ قال: «من كان فوقه فله أن يهبط، ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد، لأنه لم يبلغ ذلك المكان، ولكنّهم إذا أحبّوا ذلك واشتهوه التقوا على الأسرّة» (١).

• وعن العلاء بن سَيابة، عن أبي عبد الشيّ ، قال: قلت له: إنّ الناس يتعجّبون مِنّا إذا قلنا: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنّة، فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله في الجنّة؟ فقال: "يا علاء، إنّ الله تعالى يقول: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنّتَانِ﴾، لا والله لا يكونون مع أولياء الله». قلت: كانوا كافرين؟ قال على الله الله والله، لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنّة». قلت: كانوا مؤمنين؟ قال: "لا والله، لو كانوا مؤمنين ما دخلوا النار، ولكن بين ذلك»(٢).

٦ - ابن بابویه: بإسناده، عن موسى بن إبراهیم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبیه، عن جدّه ﷺ، قال: «قالت أمّ سَلَمة (رضي الله عنها) لرسول الله ﷺ: بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان فيموتون، ويدخُلون الجنّة، لأيهما تكون؟ فقال ﷺ: «يا أمّ سَلَمة، تُخيّر أيّهما أحسن خُلقاً، وخيرهما لأهله. يا أمّ سَلَمة، إنّ حُسن الخُلُق ذهب بخير الدنيا والآخرة» (٣).

٧ - علىّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾، قال: الحور العين يقصُر الطَّرف عنها من ضوء نُورها، وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾، أي لم يَمْسَسْهُنَ أحد<sup>(٤)</sup>.

### مَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ٢

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق ص ٤٠٣ ح ٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٤.

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجِيلویه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي الحسن بن عبد الله بن جَبلة، عن معاوية بن عمّار، عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب ، قال: «جاء نَفَر من اليهود إلى رسول الله الله فسأله أعلمهم، فقال له: أخبرني عن تفسير: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلّه إلا الله، والله أكبر، فقال النبيّ ؛ عَلِم الله عزّ وجلّ أن بني آدم يكذِبون على الله، فقال سبحان الله، براءة ممّا يقولون، وأمّا قوله: الحمد لله، فإنّه عَلِم أنّ العباد لا يؤدّون شكر نعمته، فحَمِد نفسه قبل أن يَحْمَده العباد، وهو أوّل كلام، لولا ذلك لَما أنعم الله عزّ وجلّ على أحدِ بنعمةٍ وقوله: لا إلّه إلاّ الله، يعني وحدانيّته، لا يقبل الله الأعمال إلاّ بها، وهي كلمة التقوى يثقل الله بها الموازين يوم القيامة، وأمّا قوله: الله أكبر، فهي كلمة أعلى الكلمات وأحبّها إلى الله عزّ وجلّ، يعني ليس شيءٌ أكبر من الله، ولا تصِح الصلاة، إلاّ بها لكرامتها على الله عزّ وجلّ، وهو الاسم الأعزّ الأكرم.

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد، فما جزاء قائلها؟ قال: إذا قال العبد: سُبحان الله، سبّح معه ما دون العرش، فيعطي قائلها عشر أمثالها، وإذا قال: الحمد لله، أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة، وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنّة إذا دخلوها، وينقطع الكلام الذي يقولونه في الدنيا ما خلا: الحمد لله، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ()، وأمّا قوله: لا إلّه إلاّ الله، وثمنها الجنّة، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانُ إلاّ الإحْسَانُ ﴾، يقول: هل جزاء من قال: لا إلّه إلاّ الله إلاّ الجنّة، فقال اليهوديّ: صدقت يا محمّد» (٢).

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن حمدان القُشيري، قال: حدّثنا أبو الحَرِيش أحمد ابن عيسى الكلابي، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد

(۲) أمالي الصدوق ص ۱۵۸ ح ۱.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص ص ٣٤.

ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه سنة خمسين ومائتين، قال: حدّثني أبي، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ على في قوله عزّ وجلّ: ﴿ مَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾، قال عليّ الله الله الله الله عزّ وجلّ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلاّ الجنّة» (١٠).

" ورواه الشيخ في أماليه: بإسناده إلى الحسن بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن الحكم العسكري، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن حمدان ابن المُغيرة القشيري، قال: حدّثنا أبو الحَريش أحمد بن عيسى الكلابي، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب على سنة خمسين ومائتين، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب في قول الله عزّ وجلّ: ﴿هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾، قال: «سمعت رسول الله في يقول: إنّ الله عزّ وجلّ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلاّ الجنّة» (٢٠).

3 - الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق بن عباس بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب في بدبيل سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، قال: أخبرني أبي إسحاق بن عباس، قال: حدّثني إسحاق بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبيه جعفر بن محمّد بن عليّ، عن أبيه محمد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانُ ﴾ قال: «قال رسول الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانُ ﴾ قال: «قال رسول الله في قول على جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلاّ الجنّة » "".

• وعنه قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أبي طالب رجب سنة سبع وثلاثمائة، قال: حدّثني محمّد بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الله منذ خمس وسبعين سنة، قال: حدّثنا الرضا عليّ بن موسى، قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدّثني أبي جعفر

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ۲۸ ح ۲۹، أمالي الصدوق ص ۳۱٦ ح ۷.

 <sup>(</sup>۲) الأمالي ج ۲ ص ٤٤.
 (۳) الأمالي ج ۲ ص ١٨٢.

ابن محمّد، قال: حدّثني أبي محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليّ، قال: «سمعت رسول الله الله يقول: التوحيد ثمن الجنّة، والحمد لله وفاء كلّ نعمة؛ وخشية الله مفتاح كلّ حكمة والإخلاص ملاك كلّ طاعة»(١).

٧ - المفيد في الاختصاص، قال: قال أمير المؤمنين ﴿ في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ ، قال: «سمعت النبي ﴿ في يقول: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلاّ الجنّة » (٣).

٨ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: آية في كتاب الله مسجلة». قلت: ما هي؟ قال: «قول الله تبارك وتعالى: ﴿هَلْ جَزَّاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ﴾، جرت في المؤمن والكافر والبرّ والفاجر، من صُنِع إليه معروف فعليه أن يُكافىء به، وليست المُكافأة أن يصنع كما صنع به، بل حتّى يرى مع فعله لذلك أنّ له فضل المُبتدىء»(٤).

#### مُدْ هَامَّتَانِ ١

ا على بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن حمّاد الخزّاز، عن الحسين بن أحمد المِنقري، عن يونس بن ظِبيان، عن أبي عبد الله عليه أله عن أبي عبد الله عليه الله عن أبي عبد الله عليه عبد الله عليه عن أبي عبد الله عليه الله عن أبي عبد الله عليه عن أبي عبد الله عليه الله عن أبي عبد الله عليه الله عن أبي عبد الله عليه عن أبي عبد الله عليه عبد الله عن أبي عبد الله عليه عبد الله عليه عبد الله عليه عبد الله عليه عبد الله عبد الله عبد الله عليه عبد الله عب

فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١ فَهِأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا فَنَكِهَةٌ وَنَعْلٌ وَرُمَّانٌ ١ فَيَ فَإِلَّ

١) الأمالي ج ٢ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) الأمالي ج ۲ ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>٤) الزهد ص ٣١ ح ٧٨.

## ءَالَآءِ رَتِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَتِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ حُرُّر مَّقَصُورَتُّ فِي ٱلْخِيَامِ ۞

١ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾، قال: تفوران، وقوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾، قال: جَوَارِ نَابِتاتٌ على شطّ الكوثر، كلّما أُخذت منها واحدة نبتت مكانها أُخرى، وقوله تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾، قال: يقصر الطَّرف عنها(١).

٧ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبيي أيوب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الشر عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ﴾، قال: «هنّ صوالح المؤمنات العارفات». قال: قلت: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾؟ قال: «الحُور هنّ البيض المصُونات المُخدّرات في خيام الدّرِّ والياقوت والمَرجان، لكلّ خيمة أربعة أبواب، على كلّ باب سبعون كاعِباً حجاباً لهنّ، ويأتيهنّ في كلّ يوم كرامة من الله عزّ ذكره، يبشّر الله عزّ وجلّ بهنّ المؤمن» (٢).

"- وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الرجل للرجل: جزاك الله خيراً، ما يعني به؟ قال أبو عبد الله عليه خيراً نهر في الجنّة، مخرجه من الكوثر، والكوثر مخرجه من ساق العرش، عليه منازل الأوصياء وشيعتهم، على حافّتي ذلك النهر جَوَار نابتات، كلّما قُلِعت واحدة نبت أخرى، سُمّي بذلك النهر، وذلك قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴾، فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً، فإنما يعني بذلك تلك المنازل التي أعدها الله عزّ وجلّ لصفوته وخيرَته من خلقه "").

ورواه ابن بابويه عن أبيه رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن أخمد بن محمّد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه الحديث بعينه (٤).

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٢٤.
 (۲) الكافي ج ٨ ص ١٥٦ ح ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ٢٣٠ ح ٢٩٨. (٤) معاني الأخبار ص ١٨٢ ح ١.

\$ - كتاب صفة الجنّة والنار: عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني سعيد بن جَناح، عن عَوف بن عبد الله الأزدي، عن أبي عبد الله الله حني حديث طويل - قال: وحَدّث أن «الحُور العِين خلقهن الله في الجنّة مع شجرها، وحَبّسهن على أزواجهن في الدنيا، على كلّ واحدة منهن سبعون حُلّة، يُرى بياض سُوقهن من وراء الحُلل السبعين، كما يُرى الشراب الأحمر في الزُّجاجة البيضاء، والسّلك الأبيض في الياقوتة الحمراء، يجامعها في قوة مائة رجل في شهوة أربعين سنة، وهُن أتراب أبكار عَذَارى، كُلّما نُكِحت صارت عذراء: ﴿لَمْ يَظْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانُ ﴾ (١) يقول: لم يمسّهن إنسيّ ولا جنيّ قطّ: ﴿فِيهِنَّ يَظْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانُ ﴾ (١) يقول: لم يمسّهن إنسيّ ولا جنيّ قطّ: ﴿فِيهِنَ وَالمَرجَانُ ﴾ (٢) يعني صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ». قال: «وإنّ في الجنّة لنهراً حافتاه الجواري - قال -: فيوحي إليهن الربّ تبارك وتعالى: أسمعن عبادي حافتاه الجواري - قال -: فيوحي إليهن الربّ تبارك وتعالى: أسمعن عبادي منها الخلائق منها قطّ، فيَطرب أهل الجنّة» (٣).

• - ابن بابویه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الخصّين، عن محمّد بن الخصين، عن محمّد بن الفُضيل، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه قال: «قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ - في حديث يذكر فيه زهده -: لو شِئتُ لتَسَرْبَلْتُ بالعَبْقريّ (٤) المَنقوش من دِيباجكم (٥).

#### نَبْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَأَلْإِكْرَامِ اللَّهِ

ا \_ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن طريف، عن عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هِشام بن سالم، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر الله قول الله تبارك وتعالى: ﴿تَبارِكُ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآيتان: ٥٦ و ٧٤. (٢) سورة الرحمن، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) الاحتصاص ص ٣٥١.

 <sup>(</sup>٤) العَبْقَري: الدِّيباج، والبُسط التي فيها الأصباغ والنقوش، وأصله صفةٌ لكل ما بُولِغ في وصفه،
 وقيل: العَبْقَري: الذي ليس فوقه شيء. «لسان العرب مادة عبقر».

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق ص ٤٩٦ ح ٧.

وَالإِكْرَامِ﴾، فقال: «نحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله العباد بطاعتنا»(١).

٧ - ورواه سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هِشام بن سالم، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ﷺ، قال: "قال الله عزّ وجلّ: ﴿تَبارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ﴾، نحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا»(٢). والحديث يأتي بتمامه - إن شاء الله تعالى - في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾، من سورة الحديد(٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) الآية: ٢٥.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: عن أبیه، قال: حدّثني أحمد بن إدریس، قال: حدّثني محمّد بن أحمد، قال: حدّثني محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مِهران، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليّه، قال: «من قرأ في كلّ ليلة جمعة الواقعة، أحبّه الله وأحبّه إلى الناس أجمعين، ولم يرَ في الدنيا بُؤسا أبداً ولا فقراً ولا فاقة، ولا آفة من آفات الدنيا، وكان من رُفقاء أمير المؤمنين عليه وهذه السورة لأمير المؤمنين على خاصة، لم يشركه فيها أحد»(١).

Y \_ وعنه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفار، قال: حدّثني محمّد بن يحيى، عن أحمد بن معروف، عن محمّد بن حمزة، قال: قال الصادق ﷺ: «من اشتاق إلى الجنّة وإلى صفتها، فليقرأ الواقعة، ومن يحبّ أن ينظر إلى صفة النار، فليقرأ سجدة لقمان»(٢).

" وعنه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس، عن حمّاد، عن عمرو، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر الله قال: «من قرأ الواقعة كل ليلة قبل أن ينام، لقي الله عزّ وجلّ ووجهه كالقمر ليلة البدر» (").

٤ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال ص ١٤٦.

لم يُكتَب من الغافلين، وإن كُتبت وجُعِلت في المنزل نما من الخير فيه، ومن أدمن على قراءتها زال عنه الفقر، وفيها قبول وزيادة حفظ وتوفيق وسَعة في المال».

٦ ـ وقال الصادق ﴿ إِنَّ فيها من المنافع ما لا يحصى، فمن ذلك إذا قُرِئت على الميّت غَفَر الله له، وإذا قُرِئت على من قَرُب أجله عند موته سهّل الله عليه خروج روحه بإذن الله تعالى».

# ين النالخز الخير

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَنتُهُ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ۞ فَكَانَتْ هَبَاةً مُّنْبَنًا ۞ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَنتُهُ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْمَعَةِ ۞ وَالسَّيِعُونَ السَّيِعُونَ ۞ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْمُشْمَعَةِ ۞ وَالسَّيِعُونَ السَّيِعُونَ ۞ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْمُشْمَعَةِ ۞ وَالسَّيِعُونَ السَّيِعُونَ ۞ أُولَتِهِكَ أَمْحَنَ الْمُعْرَبُونَ ۞ السَّيْعُونَ السَّيْعُونَ السَّيْعُونَ السَّيْعُونَ أَلْمُعَرِّفُونَ ۞ الْمُعْرَبُونَ ۞ اللَّهُ مَرْفَونَ ۞ السَّيْعُونَ السَّالِيقُونَ السَّرْقُ السَّالِقُونَ السَّيْعُونَ السَّلَيْعُونَ السَّيْعُونَ السَّيْعُونَ السَّيْعُونَ السَّالِقُونَ السَّلَاقُ السَّالِقُ الْعُمْلُونَ السَّيْعُونَ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّلْعُونَ السَّعِيقُونَ السَّعْمُ الْمُعْلَقِيقُونَ السَّيْعِيقُونَ السَّلِيقُونَ السَّلْمُ الْعُمْلُونَ السَّيْعِيقُونَ السَّيْعِيقُونَ السَّهُ الْعُمْلِيقُونَ السَّعِيقُونَ السَّيْعِيقُونَ السَّعِيقُونَ السُّلُولُولَ السَّلْمُ الْعُونَ السَّلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثني أبي (رضي الله عنه)، قال: حدّثني سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المعنقري، عن سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، قال: سمعت عليّ بن الحسين على يقول: «من لم يتعزّ بعزاء الله تقطّعت نفسه على الدنيا حسرات، والله ما الدنيا والآخرة إلاّ ككفّتي الميزان، فأيهما رَجح ذهب الآخر» ثمّ تلا قوله عزّ وجلّ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ﴾، «يعني القيامة ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ \* خَافِضَةٌ ﴾ خفضت والله أعداء الله إلى النار ﴿رَافِعَةٌ ﴾ رفعت والله أولياء الله إلى الجنّة» (١).

٢ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ \* لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾، قال: القيامة هي حقّ، قوله تعالى: ﴿خافِضَةٌ ﴾، قال: الأعداء الله ﴿رَافِعَةٌ ﴾، قال: الأولياء الله ﴿إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّا ﴾، قال: يدُقّ بعضها بعضاً ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَا ﴾، قال: قُلِعت الجبال قلعاً ﴿فَكَانَتْ هَبَاءٌ مُّنْبَقًا ﴾، قال: الهَباء: الذي يدخُل في الكوّة من شُعاع الشمس. قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةٌ ﴾، قال: يوم القيامة ﴿فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ ﴾ وهم المؤمنون من أصحاب التَّبِعات يُوقفون للحساب ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُشْعَمَةِ أَلَى الجنّة بلا حساب (\*).

٣ ـ ثم قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن الحسين

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ۲۶ ح ۹۰.

ابن سعيد، عن الحسين بن عُلوان الكلبي، عن على بن الحسين العبدي، عن أبى هارون العبدي، عن ربيعة السعدي، عن حُذيفة بن اليَمَان، أن رسول الله الله الرسل إلى بلال، فأمره أن ينادي بالصلاة قبل وقت كلّ يوم في رجب لثلاث عشرة خلت منه، قال: فلمّا نادى بلال بالصلاة فزع الناس من ذلك فزعاً شديداً وذعِروا، وقالوا: رسول الله بين أظهرنا، لم يغِب عنّا، ولم يَمُت! فاجتمعوا وحَشَدوا، فأقبل رسول الله على يمشي حتّى انتهى إلى باب من أبواب المسجد، فأخذ بعِضَادَتَيه، وفي المسجد مكان يسمّى السُّدّة، فسلّم ثمّ قال: «هل تسمعون، أهل السُّدّة؟» فقالوا: سمعنا وأطعنا. فقال: «هل تبلّغون؟» قالوا: ضَمِنّا ذلك لك يا رسول الله. ثم قال رسول الله الله الخبركم أن الله خلق الخلق قسمين، فجعلني في خيرهما قسماً، وذلك قوله: ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ (٢) ، فأنا من أصحاب اليمين، وأنا من خير أصحاب اليمين، ثمّ جعل القسمين أثلاثاً، فجعلني في خيرها ثُلثًا، وذلك قوله: ﴿فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ \* وَأَصْحَابُ المَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْنَمَةِ \* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾، فأنا من السابقين، وأنا خير السابقين، ثم جعلِ الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٣)، فقبيلتي خير القبائل، وأنا سيّد ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، وذلك قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهَّرِكُمْ تَطْهِيراً﴾(٤).

ألا وإنّ الله اختارني في ثلاثة من أهل بيتي، وأنا سيّد الثلاثة وأتقاهم - ولا فخر - للّه، اختارني وعلياً وجعفراً ابني أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، كنّا رُقوداً بالأبطح، ليس منا إلا مُسَجَّى بثوبه على وجهه، عليّ بن أبي طالب عن يميني، وجعفر عن يساري، وحمزة عند رجلي، فما نبّهني عن رقدتي غير حفيف أجنحة الملائكة، وبرد ذراع عليّ بن أبي طالب في صدري، فانتبهت من رقدتي وجبرئيل في ثلاثة أملاك، يقول له أحد الأملاك الثلاثة: يا جَبْرئيل إلى أيّ هؤلاء أرسلت، فركضني برجله، فقال: إلى هذا. قال: ومن هذا؟ يستفهمه، فقال: هذا محمّد سيّد النبيّين، وهذا جعفر بن أبي طالب سيّد الوصيّين، وهذا جعفر بن أبي

(٢) سورة الواقعة، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ١٣.
 (٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

طالب له جَناحان خَضِيبان يطير بهما في الجنّة، وهذا حمزة بن عبد المطلب سيّد الشهداء»(١).

\$ \_ الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرنا أبو نصير محمّد بن الحسين المقري، قال: حدّثنا عمر بن محمّد الورّاق، قال: حدّثنا عليّ ابن عباس البَجَلي، قال: حدّثنا حُميد بن زياد، قال: حدّثنا محمّد بن تسنيم الورّاق، قال: حدّثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدّثنا مقاتل بن سليمان، عن الضحّاك بن مُزاحِم، عن ابن عباس، قال: سألت رسول الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ المُقرَّبُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾، فقال: «قال لي جَبْرَئيل: ذلك عليّ وشيعته، هم السابقون إلى الجنّة، المقرّبون من الله بكرامته لهم "(٢). ورواه الشيخ المفيد في أماليه "٢).

٦ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه،
 رفعه، عن محمّد بن داود الغَنَوي، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: جاء رجل إلى أمير

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٥. (٢) أمالي الطوسي ج ١ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الأمالي للمفيد ص ٢٩٨ ح ٧. (٤) الكافي ج ١ ص ٢١٣ ح ١.

المؤمنين على الله المؤمنين، إنَّ أناساً زَعَموا أنَّ العبد لا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يأكل الربا وهو مؤمن، ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن، فقد ثقُل عليّ وحَرِج منه صدري حين أَزْعُم أَنَّ هذا العبد يصلِّي صلاتي، ويدعو دُعائي، ويُناكحني وأُناكِحه، ويوارثني وأوارثه، وقد خرج من الإيمان لأجل ذنبٍ يسير أصابه؟. فقال أمير المؤمنين عليه: «صدقت، سمِعت رسول الله ﷺ يقول، والدليل عليه كتاب الله: خلق الله عزّ وجلّ الناس على ثلاث طبقات، وأنزلهم ثلاث منازل، وذلك قول الله عز وجلّ في الكتاب: ﴿أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ﴾، ﴿وَأَصْحَابُ المَشْتَمَةِ﴾، ﴿وَالسَّابِقُونَ﴾، فأمَّا مَا ذكره من أمر السابقين فإنهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين، جعل الله فيهم خمسة أرواح: رُوح القُدس، وروح الإيمان، ورُوح القُوّة، ورُوح الشّهوة، ورُوح البدن، فبرُوح القدس بُعِثوا أنبياء مُرسلين وغير مرسلين، وبها عَلِموا الأشياء، وبرُوح الإيمان عَبَدوا الله ولم يُشرِكوا به شيئاً، وبروح القوّة جاهدوا عدوّهم وعالجوا معايشهم، وبرُوح الشّهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من شباب النساء، وبرُوح البدن دَبُّوا ودَرَجوا، فهؤلاء مغفورٌ لهم مصفوحٌ عن ذنوبهم، ثمّ قال: قال الله عزّ وجلّ: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ البَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوّح القُدُسِ ﴾ (١)، 'ثمّ قال في جماعتهم: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِّنْهُ ﴾ (٢) ، يقول أكرمهم بها وفضَّلهم على من سِواهم، فهؤلاء مغفور لهم مصفوحٌ عن ذُنوبهم.

ثمّ ذكر أصحاب الميمنة، وهم المؤمنون حقاً بأعيانهم، جعل الله فيهم أربعة أرواح: رُوح الإيمان، وروح القوة، وروح الشّهوة، ورُوح البدن، فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حتّى تأتي عليه حالات». فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذه الحالات؟ فقال: «أمّا أُولاهنّ، فهو كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً﴾ (٣)، فهذا ينتقص منه جميع الأرواح، وليس بالذي يخرُج من دين الله، لأن الفاعل به ردّه إلى أرذل العُمُر، فهو لا يعرف للصلاة وقتاً، ولا يستطيع التهجّد بالليل ولا بالنهار، ولا القيام في الصفّ مع الناس، فهذا نُقصان من رُوح الإيمان، وليس يَضرُّه شيئاً،

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٧٠.

ومنهم من ينتقص منه رُوح القوّة، فلا يستطيع جهاد عدوّه، ولا يستطيع طلب المعيشة، ومنهم من ينتقص منه رُوح الشهوة، فلو مرّت به أصبحُ بنات آدم لم يحِنّ إليها ولم يَقُم، وتبقى رُوح البدن فيه، فهو يدِبّ ويدرُج حتّى يأتيه ملَك الموت، فهذا الحال خيرٌ، لأنّ الله عزّ وجلّ هو الفاعل به. وقد تأتي عليه حالات في قوته وشَبابه فيهُمّ بالخطيئة، فتشجّعه رُوح القوّة، وتُزيّن له رُوح الشهوة، وتقودُه روح البدن حتّى تُوقعه في الخطيئة، فإذا لامسها نقص من الإيمان، وتفصّى (۱) منه، فليس يعود فيه حتّى يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه، فإن عاد أدخله الله نار جهنّم.

فأمّا أصحاب المشئمة، فمنهم اليهود والنصارى، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (٢) ، يعرفون محمّداً والولاية في التوراة والإنجيل، كما يعرفون أبناءهم في منازلهم ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ اللَّحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* الحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ ﴾ (٣) ، فلمّا جَحَدوا ما عَرَفوا ابتلاهم الله بذلك، فسلبهم رُوح الإيمان، وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: رُوح القوّة، ورُوح الشّهوة، ورُوح البدن، ثم أضافهم إلى الأنعام، فقال: ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ ﴾ (٤) ، لأن الدابّة إنّما تحمِل برُوح القُوّة وتعتلف برُوح الشّهوة، وتسير برُوح البدن». فقال السائل: أحييت قلبي بإذن الله، يا أمير المؤمنين (٥).

٧ - ابن بابویه: بإسناده، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الله عزّ وجلّ في عزّ وجلّ قسم الخلق قسمين، فجعلني في خيرهما قسماً، وذلك قوله عزّ وجلّ في ذكر أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، وأنا خير أصحاب اليمين، ثمّ قسّم القسمين أثلاثاً، فجعلني في خيرها ثُلثاً، لقوله عزّ وجلّ: ﴿فَاصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَشْتَمَةِ \* وَالسَّابِقُونَ المَسْتَمَةِ مَا أَصْحَابُ المَشْتَمَةِ \* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ )، وأنا خير السابقين، ثمّ جعل الأثلاث قبائل، فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

<sup>(</sup>١) تفصّى من الشيء: تخلص. السان العرب مادة فصيه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٦. (٣) سورة البقرة، الآيتان: ١٤٦ ـ ١٤٧.

 <sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٤٤.
 (٥) الكافي ج ٢ ص ٢١٤ ح ١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (١) (٢).

٨ ـ محمّد بن إبراهيم النعماني، قال: أخبرنا عليّ بن الحسين، عن محمّد بن سِنان، يحيى، عن محمّد بن حسّان الرّازي، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سِنان، عن داود بن كثير الرّقيّي، قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُوْلَئِكَ الْمُقَرّبُونَ﴾، فداك، أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُوْلَئِكَ الْمُقَرّبُونَ﴾، قال: «نطق الله بهذا يوم ذَرأ الخلق في الميثاق، قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة». فقلت: فسر لي ذلك؟ فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ لمّا أراد أن يخلق الخلق من طِين، ورفع لهم ناراً، وقال لهم: ادخلوها، فكان أوّل من دخلها محمّد في وأمير المؤمنين والحسن والحسين وتسعة من الأئمّة إماماً بعد إمام، ثمّ اتّبعهم شيعتهم، فهم والله السابقون»(٣).

العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن الهَمْداني بالكُوفة، قال: حدّثنا العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن الهَمْداني بالكُوفة، قال: حدّثنا محمّد بن المُفضّل بن إبراهيم بن قيس الأشعري، قال: حدّثنا عليّ بن حسّان الواسطي، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن الحسن عن الحسن الله على صلحه ومعاوية \_ فقال الحسن الحسن أله في خُطبة له: «فصدّق أبي رسول الله الله الله الله الله في كلّ موطن يُقدّمه، ولكلّ شديدة يُرسِله ثقةً منه به وطمأنينة يُزل رسول الله في كلّ موطن يُقدّمه، ولكلّ شديدة يُرسِله ثقةً منه به وطمأنينة اليه، لعلمه بنصيحته لله ورسوله، وأنّه أقرب المقربين من الله ورسوله، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴾، وكانَ أبي سابق السابقين عزّ وجلّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴾، وكانَ أبي سابق السابقين إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله أله أيدُهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِراً ﴾.

• ١ - محمّد بن العباس: عن أحمد بن محمّد الكاتب، عن حُميد بن الربيع، عن الحسين بن الحسن الأشقر، عن سُفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نَجِيح، عن عامر، عن ابن عباس، قال: سبق الناس ثلاثة: يوشع صاحب موسى الله إلى

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣. (٢) أمالي الصدوق ص ٥٠٣ ح ١.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الغيبة ص ٩٠ ح ٢.

موسى، وصاحب يسَ إلى عيسى ﷺ، وعليّ بن أبي طالب ﷺ إلى النبيّ ﷺ، وهو أفضلهم<sup>(١)</sup>.

١١ ـ وعنه، قال: حدَّثنا على بن الحسين بن على المُقرىء، عن أبى بكر محمّد بن إبراهيم الجواني، عن محمّد بن عمرو الكوفي، عن حسين الأشقر، عن ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوُس، عن ابن عباس، قال: السبّاق ثلاثة: حَزَقيل مؤمن آل فِرعون إلى موسى، وحبيب صاحب يسَ إلى عيسى، وعليّ بن أبي طالب إلى النبي، وهو أفضلهم (صلوات الله عليهم أجمعين)(٢).

١٢ ـ وعنه، قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد بإسناده، عن سُليم بن قيس، عن الحسن بن عليّ ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُوْلَئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴾، قال: «أبي أسبق السابقين إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله، وأقرب الأقربين إلى الله وإلى رسوله»<sup>(٣)</sup>.

١٣ ـ الطَّبَرْسِيّ، عن أبي جعفر عليه ، قال: «السابقون أربعة: ابن آدم المقتول، وسابق أمّة موسى عَلَيْ وهو مؤمن آل فرعون، وسابق أمّة عيسى عَلِيْ وهو حبيب النجّار، والسابق في أمّة محمّد الله وهو عليّ بن أبي طالب ﷺ (٤).

1٤ \_ ومن طريق المخالفين: الثَّعلبي، رفعه إلى العباس بن عبد المطلب، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله سُبحانه وتعالى قسَّم الخلق قسمين، فجعلني في خيرهما قسماً، فذلك قوله: ﴿وَأَصْحَابُ اليَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ﴾ (٥)، فأنا خير أصحاب اليمين، ثمّ جعل القسم أثلاثاً، فجعلني في خيرهما قسماً، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ \* وَأَصْحَابُ المَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ المَشْنَمَةِ \* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾، فأنا من السابقين، وأنا خير السابقين، ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَاكُمْ ﴾ (٦) ، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله عزّ وجلّ ولا فَخْر، ثم جعل الله عزّ وجلّ القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً،

تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٤١ ح ٣.

مجمع البيان ج ٩ ص ٣٥٨. (٤)

سورة الحجرات، الآية: ١٣.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٤١ ح ٢. (1)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٤٢ ح ٤. (٣)

سورة الواقعة، الآية: ٢٧. (0)

فذلك قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾(١)»(٢).

الثعلبي: قال: أخبرني أبو عبد الله، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن يوسف بن مالك، حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدّثنا الحارث بن عبد الله الحارثي، حدّثنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عَباية بن ربعي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الخلق قسمين». الحديث سواء (٣).

الأُمّة عليّ بن أبي طالب عليه .

17 - الفقيه ابن المغازلي في المناقب: في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾، يرفعه إلى ابن عباس، قال: السَّباق ثلاثة: سبق يُوشع بن نُون إلى موسى الله ، وسبق صاحب يس إلى عيسى الله ، وسبق علي الله إلى محمّد الله ، وهو أفضلهم (٤).

ثُلَةً مِنَ ٱلأُوّلِينَ ﴿ وَقِلِلْ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ عَلَى شُرُرٍ مَوْضُونَةِ ۞ مُّتَّكِمِينَ عَلَيْهَا مُنَقَدِيلِينَ ۞ عَلَمْ أُرِ مَوْضُونَةِ ۞ مُتَّكِمِينَ عَلَيْهَا مُنَقَدِيلِينَ ۞ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُخَلَدُونَ ۗ ۞

ا ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن الحرير، عن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن الفُرات، عن جعفر بن محمّد عليه، في قوله عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن الفُرات، عن جعفر بن محمّد عليه، في قوله تعالى: ﴿ فُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ﴾، قال: ﴿ فُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ ﴾ ابن آدم الذي قتله أخوه، ومؤمن آل فرعون، وحبيب النجّار صاحب يس ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ عليّ بن أبي طالب عليه (٥٠).

٢ - ابن الفارسي في الروضة: قال الإمام الصادق ﷺ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ ﴾ ابن آدم المقتول، ومؤمن آل فرعون، وصاحب يسَ، ﴿ وقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ عليّ ابن أبى طالب ﷺ (٦٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) تفسي الثعلبي (مخطوط) شواهد التنزيل ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الثعلبي (مخطوط).(٤) مناقب ابن المغازلي ص ٢٦٥ ح ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٤٣ ح ٧. (٦) روضة الواعظين ص ١١٩.

٣ عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ ﴾، قال: هم أتباع الأنبياء ﴿ وقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ هم أتباع النبيّ محمّد ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴾ ، أي منصوبة ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ ، أي مسرورين (١) .

٤ ـ الطَّبَرْسيّ، في معنى الولدان: عن عليّ ﷺ: «إنّهم أولاد أهل الدنيا، لم
 يكن لهم حسنات فيُثابوا عليها، ولا سيئات فيُعاقبوا عليها، فأنزلوا هذه المنزلة»(٢).

• ـ قال: ورُوي عن النبيّ أنّه سُئِل عن أطفال المشركين، فقال: «هم خُدّام أهل الجنّة»(٣).

### بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ ۞

١ - ابن بابویه: عن أبي عبد الله ﷺ، قال: حدّثني أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: «حوضنا مَتْرَع فيه مَثْعَبان (٤) ينصبّان من الجنّة: أحدهما من تسنيم، والآخر من مَعين (٥).

#### لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿

١ عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُنْزِفُونَ﴾، أي يُطردون<sup>(٦)</sup>.

#### وَلَخْيِهِ طَلْمِرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١

ا \_ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سِنان، قال: سألتُ أبا عبد الله الله عن سيد الإدام في الدنيا والآخرة. فقال: «اللّحم، أما سبِعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مّمّا يَشْتَهُونَ﴾»(٧).

## وَحُورً عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوَلَهِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٢٧. (۲) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) المَثْعَب: مَجرى الماء من الحوض وغيره. «المعجم الوسيط مادة ثعب».

<sup>(</sup>۵) الخصال ص ٦٢٤ ح ١٠. (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۷) الكافي ج ٦ ص ٣٠٨ ح ١.

١ ـ كتاب صفة الجنّة والنّار: عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: حدَّثني سعيد بن جَناح، عن عَوف بن عبد الله الأزدي، عن أبي عبد الله عليه الله الله عن مؤمن يدخُل الجنّة إلاّ كان له من الأزواج خمسمائة حوراء، مع كلّ حوراء سبعون غلاماً وسبعون جارية، كأنهنّ اللَّوْلُو المنثور، وكأنهنّ اللؤلؤ المكنون، وتفسير المكنون بمنزلة اللّؤلؤ في الصّدف، لم تَمَسّه الأيدي ولم تَرَه الأعين، وأمّا المنثور فيعني في الكثرة، وله سبعة قصور، في كلّ قصرِ سبعون بيتاً وفي كلّ بيت سبعون سريراً، على كلّ سرير سبعون فراشاً، عليها زوجة من الحور العِين ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ ﴾ (١) أنهار من ماء غير آسنِ صافٍ ليسِ بالكَدِر ﴿وَأَنْهَارٌ مُنَ لِّبَنِ لِّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ﴾ (٢) لم يخرُج من ضُروع الميواشي ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ ( ﴾ لم يخرُج من بُطون النَّحْل ﴿ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِين ﴾ (٤) لم يعصِرُه الرجال بأقدامهم، فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض يَرْفعن أجنحتهنّ، فيأكلون من أيّ الألوان اشتهوا، جلوساً إن شاءوا أو متَّكئين، وإن اشتهوا الفاكهة سعت إليهم الأغصان، فأكلوا من أيّها اشتهوا، قال: ﴿ وَالمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (٥) «٦).

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَنَا ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمِينِ ۞ فِي سِدْرِ تَغْضُودِ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ﴾

١ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلاَ تَأْثِيماً﴾، قال: الفُحش والكَذِب والغناء، قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ، قال: اليمين عليّ أمير المؤمنين ﷺ وأصحابه وشيعته، وقوله تعالى: ﴿فِي سِدْرِ مَّخْضُودٍ﴾، قال: شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه». وقرأ أبو عبد الله عليه: (وَطَلْع مَّنْضُودٍ)، قال: «بعضه إلى بعض»(٧).

٢ ـ الطبرسي: روى أصحابنا، عن يعقوب بن شُعيب، قال: قلت لأبي عبد الله عَلِيُّهُ: ﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودٍ ﴾ ؟ قال: ﴿ لا ، وَطَلْعِ مَنضُودٍ ﴾ أ.

سورة الأعراف، الآية: ٤٣. (1)

سورة الرعد، الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤. (0) **(**V)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢ . ٤) سورة محمد على الآية: ١٥. (٦) الاختصاص ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>۸) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٦٤.

## وَظِلِ مَنْدُودِ ١ وَمَلَو مَّسَكُوبِ ١ وَفَكِهُ وَكَثِيرَةِ ١ مَعْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ

ا ـ سعد بن عبد الله: عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى، عن محمّد بن عمرو ابن سعيد الزيات، عن بعض أصحابه، عن نصر بن قابوس، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَظِلِّ مَّمْدُودٍ \* وَمَاءٍ مَسكُوبٍ \* وَفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍ \* لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ »، قال: «يا نصر، إنّه والله ليس حيث يذهب الناس، إنّما هو العلم وما يخرج منه». وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَبِعْرٍ مُعَطّلَةٍ وَقَصْرٍ مُعْطَلَةٍ وَقَصْرٍ مُنه الناس، والقصر المُعطّلة: الإمام الصامت، والقصر المَشِيد: الإمام الناطق»(٢).

٢ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَظِلٌّ مَّمْدُودٍ﴾، قال: ظلّ ممدود وسط الجنّة في عرض الجنّة، وعرض الجنّة كعرض السماء والأرض، يسير الراكب في ذلك الظلّ مائة عام فلا يقطعه (٣).

٣ ـ الشيخ ورّام: عن النبيّ أنّه قال: «في الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها، إقرَءُوا إن شنتم قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَظِلِّ مَّمْدُودٍ﴾، وموضع سوط في الجنّة خير من الدنيا وما فيها»، واقرءُوا إن شئتم: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ﴾ (٤)»(٥).

\$ \_ كتاب صفة الجنّة والنار: عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني سعيد بن جَناح، عن عَوف بن عبد الله الأزدي، عن أبي عبد الله الله حديث طويل \_ قال: «فإذا انتهى \_ يعني المؤمن \_ إلى باب الجنّة قيل له: هات الجواز، قال: هذا جوازي مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان من ربّ العالمين، فينادي مناد يُسوع أهل الجمع كلّهم: ألا إنّ فلان بن فلان، قد سَعَد سعادةً لا يشقى بعدها أبداً؛ قال: فيدخل فإذا هو بشجرة ذات ظلِّ ممدودٍ، وماءٍ مسكوبٍ، وثمار مُهدّلة تسمى رضوان، يخرُج من ساقها عينان تجريان، فينطلق إلى إحداهما كما أُمِر بذلك، فيغتسل منها، فيخرُج وعليه نضرة النعيم، ثم يشرب من الأخرى، فلا يكون في فيغتسل منها، فيخرُج وعليه نضرة النعيم، ثم يشرب من الأخرى، فلا يكون في

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر ص ٧.

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

بطنه مغصٌ، ولا مرضٌ ولا داءٌ أبداً، وذلك قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً﴾(١).

ثمّ تستقبله الملائكة وتقول: طِبت فادخُلها مع الداخلين؛ فيدخُل فإذا هو بسِماطين من شجرٍ، أغصانها اللؤلؤ، وفروعها الحليّ والحلل، ثمارها مثل ثَدْي الجَواري الأبكار فتستقبله الملائكة معهم النّوق والبراذين والحُليّ والحُلل، فيقولون: يا وليّ الله، اركب ما شئت، والبس ما شئت، وسل ما شئت، قال: فيركب ما اشتهى، ويلبس ما اشتهى وهو على ناقة أو بِرْدَون من نُور، وثيابه من نُور وحائف من نُور، يسير في دار النور معه ملائكة من نُور، وغِلمان من نُور، ووصائف من نُور حتّى تهابه الملائكة ممّا يرون من النُور، فيقول بعضهم لبعض: تنحوا فقد جاء وفد الحليم الغفور. قال: فينظر إلى أوّل قصر له من فضّة، مشرَّفاً بالدرّ والياقوت، فتشرف عليه أزواجه، فيقلن: مرحباً مرحباً، انزِل بنا؛ فيهُمّ أن ينزل بقصره، قال: فتقول له الملائكة: سر \_ يا وليّ الله \_ فإنّ هذا لك وغيره؛ حتّى مرحباً مرحباً مرحباً مرحباً يا وليّ الله، انزل بنا، فيَهُمّ أن ينزل بقصره، فتقول له الملائكة: سر على وليّ الله.

قال: ثمّ يأتي قصراً من ياقوت أحمر، مكلّلاً بالدّر والياقوت، فيهمّ بالنزول بقصره، فتقول له الملائكة: سر \_ يا وليّ الله \_ فإنّ هذا لك وغيره، قال: فيسير حتّى يأتي تمام ألف قصر، كلّ ذلك ينفُذ فيه بصره، ويسير في مُلكه أسرع من طرفة العين، فإذا انتهى إلى أقصاها قصراً نكّس رأسه، فتقول الملائكة: ما لك يا وليّ الله؟ قال: فيقول: والله لقد كاد بصري أن يُختَطف، فيقولون: يا وليّ الله، أبشر فإن الجنة ليس فيها عمَى ولا صَمَم. فيأتي قصراً يرى ظاهره من باطنه، وباطنه من ظاهره لَبِنة من فِضّة، ولَبِنة من ذهب ولَبنة من ياقوت ولَبِنة من دُرّ، مِلاطه المسك، قد شُرّف بشُرَف من نور يتلألا ويرى الرجل وجهه في الحائط، وذلك قوله تعالى: هِخِتَامُهُ مِسكٌ ﴾ (٢)، يعني خِتام الشراب. ثم ذكر النبيّ الحور العين، فقالت أمّ سلمة: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، أما لنا فضل عليهن؟ قال: بلى، بصلاتكن وصيامكنّ وعبادتكنّ لله؛ بمنزلة الظاهرة على الباطنة (٣). وتقدّم صفة «حور العين

(٢) سورة المطففين، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٢٧.

في قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(٢)، فليؤخذ من هناك، ومن أراد وصف الحُور العِين ووصف الآدميّات فعليه بكتاب معالم الزُّلفي.

• على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾، أي مرشوش، قوله تعالى: ﴿لاَ مُقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ﴾، أي لا تُقْطع، ولا يُمْنَعُ أحدٌ من أخذها(٣).

#### وَفُرْشِ مَرَفُوعَةٍ ١

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن إسحاق المَدَنيّ، عن أبي جعفو الله الله الله الله الله عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ ﴾ (١) ، بماذا بُنِيت يا رسول الله الله عن قول الله عن وجلّ الأوليائه بالدُّر والياقوت الله فقال: يا عليّ، تلك غُرف بناها الله عزّ وجلّ الأوليائه بالدُّر والياقوت والزَّبَرْجَد، سُقُوفها الزَّبَرْجَد مَحْبُوكة بالفِضّة، لكلّ غُرفة منها ألف باب من ذهب على كلّ باب ملك موكّل به، فيها فُرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والدِّيباج بألوان مختلفة، حَشُوها المِسك والكافور والعَنبر، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ (٥).

#### إِنَّا أَنشَأَنهُنَّ إِنشَاءُ ﴿ جَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْمِينِ

ا على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءُ﴾، قال: الحُور العِين في الجنّة ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً \* عُرُباً﴾، قال: يتكلّمون بالعربية، وقوله تعالى: ﴿أَثْرَاباً﴾، أي مستويات السن ﴿لأَصْحَابِ اليّمِينِ﴾، أصحاب أمير المؤمنين ﷺ.

Y ـ كتاب صفة الجنّة والنار: عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عَوف بن عبد الله، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله، قال: "إنّ الربّ تبارك وتعالى يقول: تدخُلون الجنّة برحمتي، وتنجون من النار بعفوي وتقسمون الجنّة بأعمالكم، فوعزّتي لأنزلنّكم دار الخُلود، دار الكرامة، فإذا دخلوها صاروا على طُول آدم سبعين ذِراعاً، وعلى ملَد (٢) عيسى ثلاث وثلاثين سنة، وعلى لسان محمّد

<sup>(</sup>١) سورة الرحمٰن، الآية: ٧٠. (٢) سورة السجدة، الآية: ١٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٢٠.
 (٤) الكافي ج ٨ ص ٩٧ ح ٦٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) المَلَدُ: الشَّبابِ ونعمَتُه. «لسان العرب مادة ملد».

العربية، وعلى صُورة يوسف في الحُسن، ثمّ يعلو وجوههم النُّور، وعلى قلب أيوب في السَّلامة من الغِلّ»(١).

" وعنه: بهذا الإسناد، عن أبي جعفر على قال: "إنّ أهل الجنّة جُردٌ مُردٌ، مُكحّلين مُكلّلين، مُطوّقين مسوَّرين مختّمين، ناعمين محبورين مُكرمين، يُعطى أحدهم قوة مائة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجِماع ويجد لذّة غَدائه مقدار أربعين سنة، قد ألبس الله وجوههم النُّور، وأجسادهم الحرير، بيض الألوان، صُفر الحُليّ، خُضر الثياب»(٢).

وعنه: بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال: «إن أرض الجنة رُخامها فضّة، وتُرابها الوَرس (٤)، والزَّعفران، وكنسها المِسك، ورَضْرَاضها الدُّر والياقوت» (٥).

٣ - وعنه: بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر الله الله السرّتها من دُرّ وياقوت، وذلك قول الله: ﴿على سُرُر مَّوْضُونَةٍ﴾ (٢) ، يعني أوساط السُّرر من قضبان الدُّر والياقوت مضروبة عليها الحِجال، والحِجال من درّ وياقوت، أخف من الريش وألين من الحرير، وعلى السُّرر من الفُرش على قَدر ستّين غُرفة من غُرف الدنيا، بعضها فوق بعض، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَقُرُش مَّرْفُوعَةٍ﴾، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) الاختصاص ص ۳۵٦. (۲) الاختصاص ص ۳۵۸.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) الْوَرَسُ: نبتٌ من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد المغرب والحبشة والهند يستعمل لتلوين الثياب الحريرية. «المعجم الوسيط مادة ورس».

<sup>(</sup>٥) الاختصاص ص ٣٥٧. (٦) سورة الواقعة، الآية: ١٥.

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ﴾(١) يعني بالأرائك السُّرر المَوضُونة عليها الحِجال»(٢).

• الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن الحسن بن عُلوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ الله الله الله الله الذي أهل الجنّة منزلة من الشُّهداء مَن له اثنا عشر ألف زوجة من الحُور العين، وأربعة آلاف بكر، واثنا عشر ألف ثَيّب، يخدُم كلّ زوجة منهنّ سبعون ألف خادم، غير أنّ الحُور العين يضعف لهنّ، يطوف على جماعتهنّ في كلّ أسبوع، فإذا كان يوم إحداهنّ أو ساعتها، اجتمعن إليها يصوّتن بأصوات لا أصوات أحلى منها ولا أحسن، حتى ما يبقى في الجنّة شيءٌ إلاّ اهتزّ لحُسن أصواتهنّ، يقلن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً، ونحن النّاعمات فلا نبأس أبداً، ونحن الراضيات فلا نسْخَط أبداً» (\*).

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الآيتان: ٢٣ و ٣٥. (٢) الاختصاص ص ٣٥٧.

 <sup>(</sup>٣) الاختصاص ص ٣٥٧.
 (٤) سورة الواقعة، الآية: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) المَجامِر، جمع مجمَر: وهو ما يُوضع فيه الجَمْرُ مع البخور. «المعجم الوسيط مادة جمر».

<sup>(</sup>٦) الاختصاص ص ٣٥٧. (٧) الزهد ص ١٠١ ح ٢٧٦.

11 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن النَّضْر بن سُويد، عن دُرست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله الله قال: «لو أنّ حوراء من الحُور العِين أشرفت على أهل الدنيا، وأبدت ذؤابة من ذوائبها، لأُفتن أهل الدنيا \_ أو لأماتت أهل الدنيا \_ وإنّ المُصلّي ليُصلّي فإذا لم يسأل ربّه أن يزوّجه من الحُور العِين قلن: ما أزهد هذا فينا!»(٢).

17 - الطّبرسيّ في الاحتجاج: عن الصادق الله ، في جوابه لسؤال زنديق قال له: فمن أين قالوا: إنّ أهل الجنّة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها ، فإذا أكلها عادت كهيئتها ؟ قال الله : «نعم ، ذلك على قياس السّراج ، يأتي القابِس فيقتبس منه ، فلا ينقُص من ضوئه شيءٌ وقد امتلأت الدنيا منه سِراجاً ». قال: أليس يأكلون ويشربون ، وتزعُم أنّه لا تكون لهم الحاجة ؟ قال الله : «بلى ، لأنّ غذاءهم رقيق لا ثُفل (٣) له ، بل يخرُج من أجسادهم بالعَرق ». قال: فكيف تكون الحَوراء في كلّ ما أتاها زوجها عذراء ؟ قال الله : «لأنّها خُلقت من الطّيب ، لا تعتريها عاهة ، ولا تخالط جسمها آفة ، ولا يجري في ثَقْبها شيء ، ولا يُدَنّسها حَيض ، فالرّحم ملتزقة مِلْدَم (٤٠) إذ ليس فيه لسِوى الإحليل مجرى ».

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٥٧. (٢) الزهد ص ١٠٢ ح ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الثُّفْلُ: ما سَفَل من كلّ شيء. «لسان العرب مادة ثفل».

<sup>(</sup>٤) الملدم: الكثير اللحم، الثقيل. «المعجم الوسيط مادة لدم».

قال: فهي تلبس سبعين حُلَّة، ويرى زوجها مُخّ ساقها من وراء حُللها وبَدنها؟ قال ﷺ: «نعم، كما يرَى أحدكم الدراهم إذا أُلقيت في ماءٍ صافٍ قدره قَدر رمح».

قال: فكيف تَنَعّم أهل الجنّة بما فيها من النعيم، وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أمّه، فإذا افتقدوهم في الجنّة، لم يشُكّوا في مصيرهم إلى النار، فما يصنع بالنعيم من يعلم أنّ حَمِيمه في النار يعذّب؟ قال عَلَيْهِ: "إنّ أهل العلم قالوا: ينسون ذِكرهم، وقال بعضهم: انتظروا قُدومهم، ورَجوا أن يكونوا بين الجنّة والنار في أصحاب الأعراف»(١).

17 - الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا رَجاء بن يحيى أبو الحسين الكاتب سنة أربع عشرة وثلاثمائة، وفيها مات، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن شَمّون، قال: حدّثني عبد الله بن عبد الرحمن، عن الفُضيل بن يَسار، عن وَهب بن عبد الله بن أبي وفي الهُنائي، قال: حدّثني أبو حرب بن أبي الأسود الدُؤلي، عن أبيه أبي الأسود، عن أبي ذرّ، عن رسول الله قال له: «يا أبا ذرّ، لو أنّ امرأة من نساء أهل الجنّة اطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء، لأضاءت لها الأرض أفضل ممّا تُضِيء بالقَمَر ليلة البدر، ولوجد ربح نَشْرها جميع أهل الأرض، ولو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنّة نُشِر اليوم في الدنيا لصعق من يَنظُر إليه وما حَمَلته أبصارهم». وقال في: «والذي أنزل الكتاب على محمّد، إنّ أهل الجنّة ليزدادون جمالاً وحُسناً، كما يزدادون في الدنيا قَبَاحَةً على محمّد، إنّ أهل الجنّة ليزدادون جمالاً وحُسناً، كما يزدادون في الدنيا قَبَاحَةً

18 - محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هِشام، عن صالح الحدّاء، عن يعقوب بن شُعيب، عن أبي عبد الله عليه ، قال: "إذا كان يوم القيامة كُشف غطاء من أغطية الجنّة، فوجد ريحها مَن كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام، إلاّ صنف واحد»، قلت: من هم؟ قال: "العاقّ لوالديه" (").

۱۰ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد ابن عليّ، عن محمّد بن فزات، عن أبي جعفر الله عليّ، عن محمّد بن فزات، عن أبي جعفر الله عليّ، عن محمّد بن فزات، عن أبي جعفر الله عليّ،

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ص ٣٥١. (٢) الأمالي ج ٢ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٣.

إيّاكم وعُقوق الوالدين، فإنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاقّ، ولا قاطع رَحِم ولا شيخ زانٍ، ولا جارّ إزاره خُيَلاء، إنّما الكِبرياء لله تعالى ربّ العالمين»(١).

17 - ابن بابویه: بإسناده، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ، عن أبیه، عن جدّه الله علی الله علی محمّد وآله، قال الله جلّ جلاله: صلّی الله علیك؛ فلیُكْثِر من ذلك، ومن قال: صلّی الله علی محمد، ولم یصلِّ علی آله لم یجد ریح الجنّة، وریحها توجد من مسیرة خمسمائة عام»(۲). والروایات في ذلك كثیرة، لیس هذا موضع ذكرها مخافة الإطالة.

ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ وَأَصْعَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضَعَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضَعَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضَعَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضَعَتُ الشِّمَالِ مَا أَضَعَتُ الشِّمَالِ مَا أَضَعَتُ الشَّمَالِ وَعَظْمَ الْفَا مَثَرَفِينَ ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَثَلُ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ وَوَانُواْ يَعُولُونَ ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَثَلُ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ وَعَظْمَ الْوَنَا الْمَتَعُونُونَ ﴾ أَو يُصَارِّونَ عَلَى الْمُتَعْدِينَ ﴾ وَعَظْمَ الْوَنَ مَنْ الْمَتَعْدِينَ ﴾ وَعَظْمَ اللهُ وَعَظْمَ اللهُ اللهُ وَعَظْمَ اللهُ وَعَظْمَ اللهُ وَعَلَيْمَ اللهُ وَعَلَيْمَ اللهُ وَعَلَيْمَ اللهُ وَعَلَيْمَ اللهُ وَعَلَيْمَ اللهُ وَاللّهُ وَلَوْنَ مِنْ اللّهُ وَلَوْنَ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٢٦١ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق ص ٣١٠ ح ٦.

عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ \* وَفُلَّةٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ ، قال: «﴿ فُلَّةٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ ، حَزقيل مؤمن آل فِرعون ﴿ وَفُلَّةٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ ، عليّ بن أبي طالب ﷺ من هذه الأُمّة » (١) .

٣ ـ علىّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ ﴾، قال: من الطبقة الأُولى التي كانت مع النبيّ ، ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾، قال: بعد النبيّ الله من هذه الأُمّة.

﴿وَأَصْحَابُ الشّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشّمَالِ﴾، قال: أصحاب الشمال أعداء آل محمّد ﴿ وَأَصْحَابُ الشّمَالِ ﴾، قال: أصحابهم الّذين والوهم ﴿ فِي سَمُوم وحَمِيم ﴾ ، قال: السّمُوم اسم النار ، والحميم ماء قد حَمِي ﴿ وَظِلّ مِّن يَحْمُوم ﴾ ، قال: طُلمة شديدة الحَر ﴿ لا بَارِدٍ وَلا كَرِيم ﴾ ، قال: ليس بطيّب ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيم ﴾ ، قال: من الزّقوم ، والهِيم : الإبل ٢٠٠٠ .

• - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، بإسناده، رفعه إلى أبي عبد الله ﷺ، أنّه قيل له: الرّجل يشرب بنفس واحد؟ قال: «لا بأس». قلت: فإنّ مَن قِبلنا يقول: ذلك شُرب الهِيم؟ فقال: «إنّما شُرب الهِيم ما لم يُذْكَر اسم الله عليه» (٤).

٦ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحِمْيَري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عُثمان بن عيسى، عن شيخ من أهل المدينة، قال: سألت أبا عبد الله الله عن رجل يشرب فلا يقطع حتّى يروىٰ؟ فقال: «وهل اللّذة إلاّ ذاك»؟. قلت: فإنّهم يقولون: إنّه شُرب الهِيم، فقال: «كذبوا، إنّما شُرب الهِيم ما لم يُذْكَر اسم الله عزّ وجلّ عليه»(٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار ص ١٤٩ ح ١٠

 <sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٤٣ ح ٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٦ ص ٣٨٣ ح ٩.

<sup>(</sup>o) معانى الأخبار ص ١٤٩ ح ٢.

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن محمد بن أبي عُمير، عن حمّاد بن عُثمان الناب، عن عبد الله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليّ الحلبيّ، قال: «كان يكره الله عليّ الذه أنفاس في الشّرب أفضل من نفس واحد». وقال: «كان يكره أن يشبّه بالهِيم». قلت: وما الهِيم؟ قال: «الرَّمْل»(١). وفي حديث آخر، قال: «هي الإبل». ثمّ قال ابن بابويه: سَمِعت شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد، يقول: سَمِعت محمّد بن الحسن الصفّار يقول: كلّ ما كان في كتاب الحلبي: «وفي حديث آخر» فذلك قول محمّد بن أبي عمير(٢).

٨ ـ محمّد بن الحسن الطّوسي: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضْر ابن سُويد، عن هِشام بن سالم، عن سُليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله على عن الرجل يشرب بالنّفس الواحد؟ قال: «يُكْرَه ذلك، وذلك شُرب الهِيم»، قلت: وما الهِيم؟ قال: «الإبل»(٣).

هَذَا نُزُلُمْمُ يَوْمَ الدِينِ ﴿ غَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ عَلَى النَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى الْمَثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ لَنَصْ يَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَى اللَّهُ الْمَثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنَنشِئَكُمْ وَنَنشِئَكُمُ اللَّهُ وَمَا غَنُ الْمُونِ ﴿ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) الهيم: هي الإبل العطاش. ويقال: الرَّمل. «لسان العرب مادة هيم».

<sup>(</sup>۲) معاني الأخبار ص ١٤٩ ح ٣. (٣) التهذيب ج ٩ ص ٩٤ ح ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) النّيب، جمع ناب: المُسِنَّة من النُّوق. (لسان العرب مادة نيب).

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٩ ص ٩٤ ح ١٤٦.

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هِشام بن سالم، عن أبي حمزة، قال: سمعت عليّ بن الحسين عقول: «عَجَبٌ كلّ العَجَب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كلّ يوم وليلة، والعجب كلّ العجب لمن أنكر النّشأة الأخرى وهو يرى النّشأة الأولى»(١).

٢ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ، قال: هذا ثوابهم يوم المجازاة. وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴾ ، يعني النُّطفة ﴿ ءَأَنْتُمْ تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ حُطَاماً ﴾ ، فلم نُثْبته. قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَزْنِ ﴾ ، قال: من السَّحاب ﴿ لَوْ فَا أَنْتُمُ الْمُزْنِ ﴾ ، قال: من السَّحاب ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً ﴾ ، مالِحاً زُعاقاً. وقد تقدّم الأجاج: المُرّ، في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ ، في قوله تعالى: ﴿ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ ، من سورة الملائكة (٢).

" محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن ابن أبي عُمير، عن ابن أُذينة، عن ابن بُكير، قال: قال أبو عبد الله على الله الذا أردت أن تَزْرَع زَرعاً فَخُذ قَبْضةً من البَذْر، واستقبل القِبلة، وقُل: ﴿ أَفَرَ آيْتُم مَّا تحرُّنُونَ \* ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \* مَ أَنْتُمْ مَرات، ثم قل: بل الله الزّارع؛ ثلاث مرات، ثم قل: اللهم اجعله حبّاً مباركاً، وارزقنا فيه السلامة؛ ثم انثر القبضة الّتي في يدك في القَرَاح (٣) (٤).

٤ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن شُعيب العقرقوفيّ، عن أبي عبد الله على قال لي: «إذا بَذَرت فقُل: اللهم قد بَذَرت وأنت الزّارع، فاجعله حبّاً مُباركاً» (٥).

أَفَرَءَ يَتُكُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا آَمْ خَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ خَمَّ نَحَلُنَهَا تَذْكِرَةُ

#### وَمَتَنَّعُا لِلْمُقُوِينَ ١

١ ـ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾، أي تورونها

الكافي ج ٣ ص ٢٥٨ ح ٢٨.
 الكافي ج ٣ ص ٢٥٨ ح ٢٨.

<sup>(</sup>٣) القَرَاح من الأرض: البارز الظاهر الذي لا شجر فيه. «لسان العرب مادة قرح».

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٥ ص ٢٦٢ ح ١. (٥) الكافي ج ٥ ص ٢٦٣ ح ٢.

وتُوقِدونها وتنتفعون بها ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشِأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ المُنشِئُونَ \* نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرةً ﴾، لنار يوم القيامة ﴿وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ ﴾، قال: المحتاجين(١١).

## اللُّهُ فَكُ أَفْسِمُ بِمَوْفِعِ النُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفَسَرٌّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدَة بنِ صَدَقة، قال: قال أبو عبد الله عَلِيِّك، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾، قال: «كان أهل الجاهلية يَحْلِفُون بَهَا، فقالُ الله عزَّ وجُلِّ: ﴿فَلاَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ . قال: «عظم أمر من يحلِف بها». قال: «وكانت الجاهلية يعظُّمُونَ الحَرَمُ ولا يُقْسِمُونَ به ولا بشهر رَجَب، ولا يعرِضُونَ فيهما لمن كان فيها ذاهباً أو جائياً، وإن كان قد قتل أباه، ولا لشيء يخرج من الحَرم دابّة أو شاة أو بعير أو غير ذلك، فقال الله عزّ وجلّ لنبيّه ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا البَلَدِ \* وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا البَلَدِ﴾ (٢) ". قال: «فبلغ من جَهلِهم أنَّهم استحلُّوا قتل النبيِّ إلى وعظَّموا أيام الشهر حيث يُقْسِمون به فيَفُون»<sup>(٣)</sup>.

٢ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يُونس، عن بعض أصحابناً، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَواقِع النُّجُوم﴾، قال: «آثم من يحلِف بها». قال: «وكان أهل الجاهلية يُعظّمون الحَرَم، ولا يُقُسمون به، ويستحلّون حرمه الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يُخرجون منه دابَّة، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿لا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ \* وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا البَلَدِ \* وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ (٤) ، قال: «يُعظّمون البلد أن يُحلِّفوا به ويستحلّون فيه خُرمة رسول الله (٥).

٣ - ابن بابويه في الفقيه: بإسناده، عن المُفضّل بن عُمر الجُعفي، قال: سَمِعت أبا عبد الله عليه " يقول في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَواقِعِ الْنُّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾: «يعني به اليمين بالبَرَرة من الأئمّة ﷺ، يحلِف بها الرجل، يقول: إنّ ذلك عندي عظيم»(٦). وهذا الحديث في «نوادر الحكمة».

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البلد، الآيتان: ١ ـ ٢. (4) الكافي ج ٧ ص ٤٥٠ ح ٤. (٤) سورة البلد، الآيات: ١ ـ ٣.

الكافي ج ٧ ص ٤٥٠ ح ٥. (0)

من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ ح ١١٢٣. (7)

٤ ـ الطَّبَرسي: قال: رُوي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ: "إن مواقع النجوم رُجومها للشياطين" (١).

الشيباني في نهج البيان، قال: رُوي عن الصادق جعفر بن محمد الله الله عنه الله الله الله الجاهلية يحلِفون بالنجوم، فقال الله سُبحانه: لا أحلِف بها، وإنّه لقسم عظيم عند الجاهلية».

## إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ١ فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ ١ لَا يَمَسُمُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ١

ا ـ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصبّاح، جميعاً، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الحسن قال: «المُصْحَف لا تَمَسّه على غير طُهر، ولا جُنباً، ولا تَمَسّ خَيطه، ولا تُعلّقه، إنّ الله يقول: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهّرُونَ﴾»(٢).

٢ ـ الطّبرسي: لا يجوز للجُنب والحائض والمُحدِث مَس المُصْحَف، عن محمّد بن علي الباقر الله في معنى الآية (٣).

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ﴿ وَخَنُ الْحَافَةُ مَ اللَّهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِن كُنْتُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

العلى بن ابراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن سَماعة وأحمد بن الحسن القزّاز، جميعاً، عن صالح بن خالد، عن ثابت بن شُريح، قال: حدّثني أبان بن تغلّب، عن عبد الأعلى الثّعلبي، ولا أراني سَمِعته إلاّ من عبد الأعلى، قال: حدّثني أبو عبد الرحمن السَّلَمي، أنّ عليّا الله قرأ بهم الواقعة: (وتَجعلُونَ شُكْرَكُم أَنّكم تُكذّبون) فلمّا انصرف، قال: وإنّي عرفت أنّه سيقول قائل: لِمَ قرأ هكذا، إنّي سمعت رسول الله الله القياها المقرأها

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ۱ ص ۱۲۷ ح ۳٤٤.

هكذا، وكانوا إذا مُطِروا قالوا: مُطِرنا بنوء (١) كذا وكذا، فأنزل الله عليهم: (وتَجعلُون شُكْرَكُمْ أَنَّكم تُكذَّبون)» (٢).

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وتَجعلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكذّبون﴾، قال: «بل هي: (وتَجعلُونَ شُكْرَكُمْ أَنّكم تُكذّبون)» (").

" مرف الدين النجفي، قال: جاء في تأويل أهل البيت الباطن، في حديث أحمد بن إبراهيم، عنهم الله في أَوْتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ، أي شُكْرَكُمْ النعمة الله رزقكم الله وما مَنْ عليكم بمحمّد وآل محمّد ﴿أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ ، بوصيّه ﴿فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الله وما مَنْ عليكم بمحمّد وآل محمّد ﴿أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ ، بوصيّه ﴿فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ اللهُلُومَ \* وَأَنتُمْ حِينَوْلِ تَنظُرُونَ ﴾ ، إلى وصيّه أمير المؤمنين الله بشر وليّه بالجنّة ، وعدوّه بالنار ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ ، يعني أقرب إلى أمير المؤمنين منكم ﴿وَلَكِن لاَ تَبْصِرُونَ ﴾ ، أي لا تعرِفون (٤٠) .

\$ \_ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن يحيى الحلبي، عن سُليمان بن داود، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه قوله عز وجل : ﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوم ﴾ ، إلى قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ؟ فقال: «إذا بلغت الحُلقوم، ثمّ رأى منزله في الجنّة، فيقول: رُدّوني إلى الدّنيا حتّى أُخبر أهلي بما أرى، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل (٥).

الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن النَّضْر بن سُويد، عن يحيى الحلبي، عن سُليمان بن داود، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله الله الله الحلية عن معنى قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ \* وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \* معنى قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ \* وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرونَ \* فَلَوْلاَ إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا

 <sup>(</sup>١) النَّوْءُ: سُقُوط نَجم من المنازلِ في المغرب مع الفَجْرِ وطلوع رقيبه من المشرق يُقابلهُ من ساعته في
 كلّ لبلة إلى ثلاثة عشر يوماً، وكانت العرب تُضيف الأمطار والرياحَ والحرّ والبرد إلى الساقط منها.
 «الصحاح مادة نوء».

۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٢٨. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٤٤ ح ٩. (٥) الكافي ج ٣ ص ١٣٥ ح ١٥.

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾. قال: «إنّ نفس المُحْتَضَر إذا بلغت الحُلقوم وكان مؤمناً، رأى منزله في الجنّة، فيقول: رُدّوني إلى الدنيا حتّى أُخبر أهلها بمَا أرى، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل»(١).

٢ - عليّ بن إبراهيم: في قوله: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ ﴾، يعني النّفس، قال معناه: فإذا بلغت الحُلقوم ﴿ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُونَ \* فَلَوْلاَ إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينينَ ﴾، قال معناه: فلو كنتم غير مُجازين على أفعالكم ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾، يعني الرُّوح إذا بلغت الحُلقوم، تردونها في البدن ﴿إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢).

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَقِحُ وَرَفِحَانٌ وَجَنَّتُ نِعِيمِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْبَيِينِ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينِ ﴿ فَنَرُلُ مِنْ جَمِيمٍ ﴿ فَسَلَادٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْبَيِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينِ ﴿ فَسَنِحُ إِلَنْ مَلَى مَنْ جَمِيمٍ ﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَسَنِحُ إِلَنْمِ رَبِكَ ٱلْمَطِيمِ ﴾ وَمَا اللهُ وَحَقُ الْيَقِينِ ﴿ فَسَيِحَ إِلَى الْمَطِيمِ ﴾

Y - ابن بابویه، قال: حدّثنا عليّ بن حاتم القزويني، قال: حدّثني عليّ بن الحسين النّحوي، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد، عن أبي أيوب سُليمان بن مُقبل المَدني، عن موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمّد الله مَلك إذا مات المؤمن شيّعه سبعون ألف مَلَك إلى

<sup>(</sup>۱) الزهد ص ۸۶ ح ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ١ ص ٢٣٧.

قبره، فإذا أُدخل قبره جاءه مُنكر ونكير فيُقْعِدانه، فيقولان له: من ربّك، وما دينك، ومَن نبيّك؟ فيقول: ربّي الله، ومحمّد نبيّي، والإسلام ديني، فيفسَحان له في قبره مَدّ بصره، ويأتيانه بالطعام من الجنّة، ويُدْخِلان عليه الرَوح والرَّيحان، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾، يعني في قبره ﴿وَجَنّاتُ نَعِيمٍ ﴾، يعني في الآخرة».

ثمّ قال عَلَيْ الإنامة الكافر شيّعه سبعون ألف من الزّبانية إلى قبره، وإنّه ليُناشِد حامليه بصوتٍ يَسْمَعه كلّ شيءٍ إلاّ الثقلين، ويقول: لو أنَّ لي كرّةً فأكون من المؤمنين؛ ويقول: ارجِعوني لعلّي أعمل صالحاً فيما تركتُ، فتُجيبه الزّبانية: كلاّ إنّها كلمة هو قائلها، ويناديهم ملك: لو رُدَّ لعاد لما نُهي عنه؛ فإذا أدخِل قبره وفارقه الناس، أتاه مُنكر ونكير في أهول صورة فيقيمانه، ثم يقولان له: مَن ربّك، وما دينك، ومَن نبيّك؟ فيتلَجْلَج لسانه، ولا يقدر على الجواب، فيضربانه ضربة من عذاب الله يَذْعَر لها كلّ شيء، ثم يقولان له: من ربّك، وما دينك، ومَن نبيّك؟ فيقولان له: لا دريت ولا هُديت، ولا أفلحت؛ ثم يفتحان له فيقول: لا أدري، فيقولان له: لا دريت ولا هُديت، ولا أفلحت؛ ثم يفتحان له باباً إلى النار، وينزلان إليه الحَميم من جَهنّم، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا إِنْ يَعني في القبر ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ يعني في القبر ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ يعني في القبر ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ يعني في الآخرة»(۱).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن عليّ بن شُعيب الجَوهري، قال: حدّثنا عيسى بن محمّد العلوي، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن الحِمْيَري بالكوفة، قال: حدّثنا الحسن بن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جُمَيع، عن أبي المِقدام، قال: قال الصادق جعفر بن محمّد ﷺ: «نزلت هاتان الآيتان في أهل ولايتنا، وأهل عداوتنا ﴿فَلُقَدْإِنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ يعني في قبره ﴿وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ ﴾ يعني في الآخرة، ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن المُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ \* فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ يعني في قبره ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ يعني في الآخرة» (\*).

٤ ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النَّهدي، عن مُعاوية بن حكيم، عن بعض رجاله، عن عَنبَسة بن بجاد، عن أبي عبد الله على قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلامٌ لَّكَ

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق ص ٢٣٩ ح ١٢.

• ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مِهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر عليه ، قال: «أُنزل في الواقعة: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَنُزُل مِّن حَمِيمٍ \* وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ \* ، فهؤلاء مشركون (٢).

آ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عُمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن أبي بصير، قال: سَمِعت أبا عبد الله عليه يقول: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾، قال: «في قبره ﴿وَجَنّاتُ نَعِيمٍ \* في الآخرة، ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذّبِينَ الضّالّينَ \* فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ \* في قبره ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ \* في الآخرة» (٣).

٧ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن العباس، عن جعفر بن محمّد، عن موسى بن زياد، عن عَنْبَسة العابد، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾، قال: «هم الشّيعة، قال الله سُبحانه لنبيّه ﷺ: ﴿فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾، يعني إنّك تَسْلم منهم لا يقتلون ولدك (أن).

٨ - وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن عمران، عن عاصم بن حُميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اللهِ عَنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ \* فَسَلامٌ لَكُ مِنْ أَصْحَابٍ اللهِ عَنْ أَسْدَمُ اللهُ عَنْ أَصْحَابٍ اللهِ عَنْ وَجُلّ اللهِ عَنْ وَجُلّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

9 - وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن عبد الرحمن بن الفضل، عن جعفر بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن زيد، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنّاتُ نَعِيمٍ ، فقال: «هذا في أمير المؤمنين والأئمة من بعده (صلوات الله عليهم)»(1).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۸ ص ۲۲۰ ح ۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٥١ ح ١٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۲۵ ح ۱.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٥٢ ح ١٦.

• ١ - وعنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يُونس، عن محمّد بن فُضيل، عن محمّد بن خُمران، قال: قلت لأبي جعفر الله فقوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ﴾؟ قال: «ذلك من كانت له منزلة عند الإمام». قلت: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ﴾؟ قال: «ذلك من وُصِف بهذا الأمر». قلت: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن الْمُكَذّبِينَ الضَّالِينَ﴾؟ قال: «الجاحدين للإمام»(١).

11 - الطّبرسيّ في جوامع الجامع: فرُوح بالضّم، وهو المروي عن الباقر على أي فرحمة لأنّ الرحمة كالحياة للمرحوم (٢).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٥٣ ح ١٨.



#### فضلها

ا - ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدّثني أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مِهران، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله على قال: «من قرأ سورة الحديد، والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها، لم يُعَذَّبُه الله حتّى يموت أبداً، ولا يرى في نفسه ولا أهله سُوءاً أبداً، ولا خصاصة في بدنه»(١).

٢ ـ الطّبرسي: روى عمرو بن شِمر، عن جابر الجُعفي، عن أبي جعفر ﷺ،
 قال: "من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام لم يَمُت حتّى يُدرِك القائم ﷺ، وإن مات كان في جوار رسول الله ﷺ."

٣ - ومن خواص القرآن: روي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كان حقّاً على الله أن يُؤمنه من عذابه، وأن يُنعِم عليه في جنّته. ومن أدمن قراءتها وكان مقيداً مغلولاً مسجوناً، سهّل الله خروجه، ولو كان ما كان عليه من الجنايات».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٧.



# سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ١ - عليّ بن إبراهيم، قال: هو قوله ۞: ﴿أَعطيت جوامع الكَلِمِ (١٠).

## هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّيْهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَقَءٍ عَلِيمٌ ٢

ا محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن فُضيل بن عُثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله بي عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ هُوَ الأَوَّلُ آبَالاَخِرُ ﴾، وقلت: أمّا الأول فقد عرفناه، وأمّا الآخر فبيّن لنا تفسيره. فقال: ﴿ إنّه ليس شيء إلاّ يَبيدُ أو يتغيّر، أو يدخُله التغيير والزوال، أو ينتقل من لونٍ إلى لونٍ، ومن هيئةٍ إلى هيئةٍ، ومن صفةٍ إلى صفةٍ، ومن زيادةٍ إلى نقصان، ومن نقصانٍ إلى زيادة، إلاّ رَبّ العالمين، فإنّه لم يزل ولا يزال بحالةٍ واحدةٍ، هو الأول قبل كلّ شيء، وهو الآخر على ما لم يزل، ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره، مثل الإنسان يَزل، ولا تختلف على غيره، مثل الإنسان بلّدي يكون تُراباً مرّة، ومرّة لحماً ودماً، ومرّة رُفاتاً رَميماً، وكالبُسر الّذي يكون مرّة بلّدًا، ومرّة بُسراً، ومرّة رُطّباً، ومرّة تمراً، فتتبدّل عليه الأسماء والصفات، والله جلّ وعزّ بخلاف ذلك " . ورواه ابن بابويه في التوحيد، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الجبار، وساق الحديث إلى آخره سنداً ومتناً (۳).

(٢) الكافي ج ١ ص ٨٩ ح ٥.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ۲ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٣١٤ ح ٢.

ولا يزال بلا بَدء ولا نهاية، لا يقع عليه الحُدوث، ولا يَحول من حالٍ إلى حالٍ، خالق كلّ شيء (١٠). ورواه ابن بابويه في التوحيد قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، وساق الحديث إلى آخره سنداً ومتناً (٢).

٣- وعنه: عن عليّ بن محمّد مرسلاً، عن أبي الحسن الرضائي \_ في حديث يُفسّر فيه أسماء الله تعالى \_ قال: «وأمّا الظاهر فليس من أجل أنّه علا الأشياء برُكوب فوقها، وقُعودٍ عليها، وتسَنّم لذُراها، ولكن ذلك لقهره ولغَلَبته الأشياء وقُدرته عليها، كقول الرجل: ظهرت على أعدائي، وأظهرني الله على خصمي، يخبر عن الفَلج والغَلَبة، فهكذا ظُهور الله على الأشياء. ووجه آخر أنّه الظاهر لمن أراده، ولا يخفّى عليه شيء، وأنّه مُدبّر لكلّ ما بَرأ، فأيّ ظاهر أظهر وأوضح من الله تبارك وتعالى؟ لأنّك لا تعدِم صنعته حيثما توجّهت، وفيك من آثاره ما يُغنيك، والظاهر منّا البارز بنفسه والمعلوم بحدّه، فقد جَمَعَنا الاسم ولم يَجْمَعنا المعنى.

وأمّا الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء، بأن يَغُور فيها، ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء عِلماً وحِفظاً وتَدبيراً، كقول القائل: أبطنته؛ يعني خبرته وعَلِمت مكتوم سِرّه، الباطن منا الغائب في الشيء المُستتر، وقد جَمعنا الاسم واختلف المعنى "(٣).

ورواه ابن بابويه في التوحيد، قال: حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه الله، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن المختار بن محمد بن المختار الهمداني، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن الله وذكر الحديث بعينه (٤).

٤ ـ محمّد بن العبّاس، عن محمّد بن سَهْل العطّار، عن أحمد بن محمّد،
 عن أبي زُرعة عُبيد الله بن عبد الكريم، عن قبيصة بن عُقبة، عن سُفيان بن يحيى،

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٩٠ ح ٦. (٢) التوحيد ص ٣١٣ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٩٥ - ٢.

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ١٨٦ ح ٢، وفيه: ورواه ابن بابويه في التوحيد قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، قال: حدثنا علي بن محمد عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضائي، وذكر الحديث بعينه. وهو الصواب ولعل ما ورد في النسخة سهو من المصنف.

عن جابر بن عبد الله، قال: لَقيت عمّاراً في بعض سِكك المدينة، فسألته عن النبيّ في مسجده في ملأ من قومه، وأنه لمّا صلى الغَداة أقبل علينا، فبينما نحن كذلك وقد بزغت الشمس، إذ أقبل عليّ بن أبي طالب فيه، فقام إليه النبيّ في وقبّل بين عينيه، وأجلسه إلى جَنبه حتّى مسّت رُكبتاه رُكبتيه، ثمّ قال: «يا عليّ، قُم للشمس فكلّمها، فإنّها تُكلّمك». فقام أهل المسجد، فقالوا: أترى الشمس تُكلّم عليّاً؟ وقال بعض: لا يزال يرفع خسيسة ابن عمّه ويُنوّه باسمه؛ إذ خرج عليّ فقال للشمس: «كيف أصبحتِ، يا خلق الله؟» فقالت: بخير يا أذ خرج عليّ فقال للشمس: «كيف أصبحتِ، يا من هو بكُلّ شيء عليم.

• وعنه: عن عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن عليّ بن حكيم، عن الربيع بن عبد الله، عن عبد الله بن حسن، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الله، قال: «بينما النبيّ في ذات يوم رأسه في حِجر عليّ الله، إذ نام رسول الله في ولم يكن عليّ الله صلّى العصر، فقامت الشمس تغرُب، فانتبه رسول الله في، فذكر له عليّ الله شأن صلاته، فدعا الله فردّ الله الشمس كهيئتها في وقت العصر وذكر حديث ردّ الشمس فقال له: يا عليّ، قم فسلّم على الشمس، وكلّمها فإنّها تكلّمك، فقال له: يا رسول الله، كيف أسلّم عليها؟ قال: قل: السلام عليك يا خلق الله، فقام عليّ الله وقال: السلام عليك يا خلق الله، فقام عليّ الله وقال: السلام عليك يا خلق الله. فقالت: وعليك

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٥٤ ح ١.

السلام يا أوّل يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من يُنجّي محبيه، ويورِّق مبغضيه، فقال له النبيّ في: ما ردّت عليك الشمس؟ فكان عليّ كاتماً عنه، فقال له النبيّ في: قل ما قالت لك الشمس؟ فقال له ما قالت. فقال النبيّ في: إنّ الشمس قد صدقت، وعن أمر الله نَطقت، أنت أوّل المؤمنين إيماناً، وأنت آخر الوصيين، ليس بعدي نبيّ، ولا بعدك وصيّ وأنت الظاهر على أعدائك، وأنت الباطن في العلم الظاهر عليه، ولا فوقك فيه أحد، أنت عيبة علمي وخِزانة وحي ربّي، وأولادك خير الأولاد، وشيعتك هم النّجباء يوم القيامة»(١).

٣ - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ هُوَ الْأُوَّلُ ﴾ ، قال: قبل كل شيء ﴿ وَالاَخِرُ ﴾ ، قال: يبقى بعد كل شيء ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٢) ، قال: بالضمائر (٣) .

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ يَغْرُجُ مِنْهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

ا - علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّة أَيَّامٍ ﴾، أي في ستّة أوقات (٤).

٧ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: "إنّ الله خلق الخير يوم الأحد، وما كان ليخلق الشرّ قبل الخير، وفي يوم الأحد والاثنين خلق الأرضين، وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء، وخلق السّماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس، وخلق أقواتها يوم الجمعة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿خَلَقَ السَّمُواتِ الخَمِيس، وخلق أقواتها في سِتَّة أيًامٍ﴾(٥) ومعنى: ﴿ٱسْتَوَىٰ عَلَى العَرْشِ﴾، تقدّم في سورة طه.

#### يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٨ ص ١٤٥ ح ١١٧.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٥٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة، الآية: ٤.

ا ـ عليّ بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه الله يقول: «ما ينقُص من الليل يدخُل في اللهار، وما ينقُص من النهار يدخُل في الليل»(١).

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْــدِهِ ۚ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُوْ لَرَءُوثُ تَحِيمٌ ۞

١ - ابن شهر آشوب: عن أبي جعفر وجعفر ﷺ، في قول الله تعالى:
 ﴿لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، يقول: «من الكفر إلى الإيمان، يعني إلى الولاية لعلي ﷺ»(٢).

وَمَا لَكُورُ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن فَبْلِ اللهُ وَمَا لَكُورُ أَلَّا لُمُنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا لَفَتْحِ وَقَائلُ أَوْلَتِهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن الهَمداني بالكوفة، قال: حدّثنا محمّد بن المُفضّل بن إبراهيم بن قيس الأشعري، قال: حدّثنا عليّ بن حسّان الواسطي، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن الحسن على في خطبة خَطَبها عند صُلح معاوية بمحضره - قال على فيها: «وكان أبي سابق السابقين إلى الله عزّ وجلّ، وإلى رسوله في وأقرب الأقربين، وقد قال الله تعالى: ﴿لاَ يَسْتُوي مِنكُم مّن أنفَق مِن قَبلِ الفَيْح وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعظُمُ دَرَجَةً﴾. فأبي كان أوّلهم إسلاماً وإيماناً، وأولهم إلى الله ورسوله هجرة ولحوقاً، وأولهم على وُجْدِه ووُسْعِه نفقة، قال سُبحانه: ﴿وَالَّذِينَ مَنُوا مِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبّنَا أَغْفِرْ لَنَا ولإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ في قُلوبِنا غِلاَّ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَّكَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَ لم يسبقه إلى الإِيمان أَحدٌ، وذلك أنّه لم يسبقه إلى الإيمان أحدٌ، يستغفرون بسبقه إلى الإيمان بنبية في وذلك أنه لم يسبقه إلى الإيمان أحدٌ، وقل الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَبُعُوهُم

(۲) المناقب ج ۳ ص ۸۰.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۱٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ١٠.

بإحْسَانٍ﴾(١)، فهو سابق جميع السابقين، فكما أن الله عزّ وجلّ فضّل السابقين على المتخلّفين والمتأخرين فكذلك فضّل سابق السابقين على السابقين»<sup>(٢)</sup>.

والِخُطبة طويلة، تقدمت بطولها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾.

## مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كَرِيرٌ ١

١ \_ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد مبن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبي المَغْرا، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه، قال: «سألتهُ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أُجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، قال: «نزلت في صِلة الإمام»(٣).

٢ - وعنه: عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن الصَّلْت، عن يُونُس؛ وعن عِبد العزيز بن المهتدي، عن أبي الحسن الماضي عليه في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، قال: «صِلة الإمام في دولة الفَسقة»(٤).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المَغْرا، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه الله عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، قال: «نزلت في صِلة الإمام»(٥)

٤ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن هَوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حَمَّاد الأنصاري، عِن معاوية بن عمَّار، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾، قال: «ذاك في صِلة الرَّحِم، والرَّحِم رَحِم آل محمّد الله خاصّة الرَّ

٥ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سِنان، عن حمّاد بن أبي طلحة، عن مُعاذ صاحب الأكسية، قال:

**(Y)** 

الأمالي ج ٢ ص ١٧٥.

سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

الكافي ج ١ ص ٤٥١ ح ٤. (٣) (1)

<sup>(0)</sup> تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣١.

الكافي ج ٨ ص ٣٠٢ ح ٤٦١.

تأويل الآيات ج ١ ص ٦٥٨ ح ٥. (٢)

سمعت أبا عبد الله عليه يقول: «إنّ الله لم يَسأل خلقه ما في أيديهم قَرضاً من حاجةٍ به إلى ذلك، وما كان لله من حقّ فإنّما هو لوليّه»(١).

٦ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن مَيّاح، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله الله الله الله الله الإمام أعظم وزناً من أُحد»(٢).

٧ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يُونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه قال: «دِرْهَم يُوصَل به الإمام أفضل من ألفي دِرْهم فيما سواه من وجوه البِرّ»(٣).

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَانَ ٱلدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشَرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَاتُ تَبْحِي مِن تَعْلِهَا وَيَالَمُونُورُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مُو الْمُؤْذُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٤٥١ ح ٣.

 <sup>(</sup>۳) الكافي ج ١ ص ٤٥٢ ح ٦.

 <sup>(</sup>۵) تأويل الآيات ج ٢ ص ١٥٩ ح ٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١ ص ٤٥٢ ح ٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ١٥١ ح ٥.

٣- ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو محمّد عمّار بن الحسین رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن عِصمة، قال: حدّثنا الحسن بن اللّیث الرّازي، عن شیبان بن فَرّوخ الأبليّ، عن هَمّام بن یحیی، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمّد بن عقیل، عن جابر بن عبد الله عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمّد بن عقیل، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنت ذات یوم عند النبيّ في إذ أقبل بوجهه علی عليّ بن أبي طالب في فقال: «ألا أبشّرك یا أبا الحسن؟» قال: «بلی یا رسول الله». قال: هذا جُبْرَئیل یُخبرنی عن الله جلّ جلاله أنّه قد أعطی شیعتك ومُحبّیك سبع خِصال: الرّفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنّور عند الظّلمة، والأمن عند الفرّع، والقِسط عند المِیزان، والجواز علی الصراط، ودخول الجنّة قبل الناس، نورهم والقِسط عند المِیزان، والجواز علی الصراط، ودخول الجنّة قبل الناس، نورهم یسعی بین أیدیهم وبأیمانهم» (۱۰).

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن فُوكِمُ قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَيسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ فِيلَاكُمْ وَنَرَبَقَتُمْ وَظَلِهِرُهُ مِن قَلِلَهُ وَعَرَّتَكُمُ الْأَمَانِيُ حَقَى جَاءَ أَمْنُ اللّهِ وَعَرَّكُم بِاللّهِ فَالْوَا بَلِي وَلَاكِمَ لَا يُؤْخِذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الذِّينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ النَّالُ هِي مَوْلَىكُمْ وَيِشْسَ

#### ٱلْمَصِيرُ ١

ا - على بن إبراهيم، قال: يقسم النّور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم، يقسم للمنافق فيكون نوره في إبهام رِجله اليُسرى، فينظُر نُوره، ثم يقول للمؤمنين: مكانكم حتى أقتبس من نوركم، فيقول المؤمنون لهم: ارجعوا وراءكم، فالتمسوا نوراً. فيرجِعون فيُضْرَب بينهم بسُور له باب فينادون من وراء السّور، يا مؤمنين، ﴿النّم نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنّكُمْ فَتَنتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾، قال: بالمعاصي ﴿وَارْتَبْتُمْ ﴾، قال: شككتم وتربّصتم (٢).

٢ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الشغينية: «إنّ الناس يقسم بينهم النُّور يوم القيامة على قدر إبهام رِجله اليُسرى، فيطأ نوره،

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ٤٠٢ ح ١١٢.

فيقول: مكانكم حتى أقتبس من نُوركم، قيل: ﴿ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً﴾، يعني حيث قسّم النار». قال: «فيرجعون فيُضْرب بينهم السّور، فينادونهم من وراء السُّور: ﴿اللَّمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ السُّور: ﴿اللَّمْ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُور \* فَاليومَ لا يُؤخَذُ مِنكُمْ فِلْيَةٌ وَلا مِنَ الْأَمَانِيُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُور \* فَاليومَ لا يُؤخَذُ مِنكُمْ فِلْيَةٌ وَلا مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِعْسَ المَصِيرُ﴾». ثمّ قال: «يا أبا محمّد، أما والله ما قال الله لليهود والنصارى، ولكنه عنى أهل القبلة»(١).

" - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، ومحمّد بن أحمد السّنانيّ، وعليّ بن أحمد بن موسى الدّقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المُكتّب، وعليّ بن عبد الله الورّاق (رضي الله عنهم)، قالوا: حدّثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بُهلول، قال: حدّثنا سُليمان بن حكيم، عن ثور بن يزيد، عن قال: حدّثنا تميم بن بُهلول، قال: حدّثنا سُليمان بن حكيم، عن ثور بن يزيد، عن مُحُحول، قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله القد عَلم المستحفظون من أصحاب النبيّ محمّد أنّه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شَركتهُ فيها وفضلته، ولي سبعون مَنقبة لم يَشرَكني فيها أحد».

قلت: يا أمير المؤمنين، فأخبرني بهن، فقال الله القيامة على خمس الوأما الثلاثون فإنّي سمِعتُ رسول الله القياد: تُحشر أُمّتي يوم القيامة على خمس رايات، فأوّل راية تَرِد عليّ راية فرعون هذه الأُمة وهو معاوية، والثانية مع سامِريّ هذه الأُمة وهو معاوية، والثانية مع سامِريّ هذه الأُمة وهو عمرو بن العاص، والثالثة مع جاثليق هذه الأُمة وهو أبو موسى الأشعري، والرابعة مع أبي الأعور السُّلمي، وأمّا الخامسة فمعك يا عليّ، تحتها المؤمنون وأنت إمامهم، ثمّ يقول الله تبارك وتعالى للأربعة: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ للهُ بَابٌ بَاطِئهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ، وهم شيعتي، ومن والاني، وقاتل معي الفئة الباغية والناكبة عن الصراط، وباب الرحمة هم شيعتي، فينادي هؤلاء: ﴿الْمُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ولَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ انفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَمَوْتُكُمُ الأَمانِيُ ﴾ في الدنيا ﴿حَتِّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم باللَّهِ الغَرُور \* فَاليَومَ لا يُؤخِدُ مِنكُمْ فِلْدَيَّةُ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِفْسَ المَصِيرُ ﴾، ثمّ يُو فَي الدنيا ﴿حَتِّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم باللَّهِ الغَرُور \* فَاليَومَ لا يَرْدَ أُمْتِي وشيعتي، فيروون من حوض محمّد الله وبيدي عصا عَوْسَج، أطرُد بها تَرِد أُمْتي وشيعتي، فيروون من حوض محمّد الله وبيدي عصا عَوْسَج، أطرُد بها تَرْد أُمْتي وشيعتي، فيروون من حوض محمّد الله وبيدي عصا عَوْسَج، أطرُد بها

<sup>(</sup>۱) الزهد ص ۹۳ ح ۲٤۹.

أعدائي طَرْد غريبة الإبل»(١).

\$ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن عليّ بن مَهْزيار، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن سلام بن المُستنير، قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لّهُ بَابٌ قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لّهُ بَابٌ فَقَال: «أما إنّها نزلت فينا وفي شيعتنا وفي الكفار، أما إنّه إذا كان يوم القيامة وحُبِس الخلائق في طريق المَحْشر، ضرَب الله سوراً من ظُلمة، فيه باب باطنه فيه الرحمة - يعني النور - وظاهره من قبله العذاب - يعني الظلمة - فيُصيّرنا الله وشيعتنا في باطن السُّور الذي فيه الرحمة والنُّور، ويصيّر عدونا والكفار في ظاهر السُّور الذي فيه السور ظاهره الدي فيه الله وشيكم واحدة، العذاب: ألم نكن معكم في الدنيا، نبيّنا ونبيّكم واحد، وصلاتنا وصلاتكم واحدة، وصومنا وصومكم واحد، وحجّنا وحجّكم واحد؟».

قال: «فيناديهم الملك من عند الله: بلى، ولكنّكم فتنتم أنفُسكم بعد نبيّكم، ثمّ تولّيتم، وتركتم اتباع من أمركم به نبيّكم، وتربّصتم به الدوائر، وارتبتُم فيما قال فيه نبيّكم، وغرّتكم الأمانيّ وما اجتمعتم عليه من خلافكم لأهل الحقّ، وغرّكم حلم الله عنكم في تلك الحال، حتّى جاء الحقّ - يعني بالحق ظهور عليّ بن أبي طالب عنه ومن ظهر من بعده من الأئمة عنه بالحق - وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَغَرَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ يعني الشيطان ﴿فَالْيَوْمَ لا يُؤخّذ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي لا تُوجد لكم حَسَنة تَفْدُون بها أنفسكم ﴿مَأْوَاكُمُ النّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِفْسَ المَصِيرُ ﴾ (٢).

• وعنه: عن أحمد بن محمّد الهاشمي، عن محمّد بن عيسى العُبيدي، قال: حدّثنا أبو محمد الأنصاري، وكان خيّراً، عن شَرِيك، عن الأعمش، عن عَطاء، عن ابن عباس، قال: سألتُ رسول الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَضُرِبَ بَعْنَهُم بِسُورٍ لّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ، فقال رسول الله الله المعارد، وعلى الباب»(٣).

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ٥٧٥ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦١ ح ١٢.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٠ ح ١١.

٦ ـ وعنه: عن أحمد بن هَوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حَمّاد، عن عمرو بن أبي المِقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جُبير، قال: سُئِل رسول الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذَابُ﴾، فقال: «أنا السُّور، وعليّ الباب، وليس يُؤتى السُّور إلاّ من قِبَل الباب» (١).

٧ - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِلْيَةٌ﴾، قال: والله ما عنى بذلك اليهود ولا النصارى، وإنما عنى بذلك أهل القبلة، ثم قال: ﴿مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ﴾، يعني هي أولىٰ بكم، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، يعني ألم يجب. قوله تعالى: ﴿أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ يعني الرّهب ﴿لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢).

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللّهَ يُحْقِي اللّهِ عَلَيْهُمْ فَسِقُونَ اللّهَ الْمَكُونُوا أَنَّ اللّهَ يُحْقِي الْكِلْدُانِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ يُحْقِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَذِينَ أُوبُهُمْ وَكُنْكُ مِن اللّهُ ال

ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

ا ـ محمّد بن إبراهيم النعماني، قال: حدّثنا محمّد بن همّام، قال: حدّثنا حُميد بن زياد الكوفي، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن سَماعة، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن المِيثمي، عن رجل من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ، قال: سمِعته يقول: «نزلت هذه الآية التي في سورة الحديد: ﴿وَلاَ تَكُونُوا (٣) كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ في أهل زمان الغَيبة، ثمّ قال عزّ وجلّ: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾، وقال: «إنّ الأمَد أمَد الغيبة» (٤).

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٢ ح ١٦. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) كذا والآية في المصحف الشريف: ﴿ولا يكونوا...﴾.

<sup>(</sup>٤) الغيبة ص ١٤.

يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَالِهُ مَا الْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (١٠).

٣ - الشيخ المفيد: بإسناده، عن محمّد بن همَّام، عن رجل من أصحاب أبي عبد الله ﷺ، قال: سمِعته يقول: «نزلت هذه الآية: ﴿وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾، في أهل زمان الغيبة، والأمَد أمَد الغيبة» كأنه أراد عزّ وجلّ، يا أمّة محمّد، أو يا معشر الشيعة، لا تكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. فتأويل هذه الآية جارٍ في أهل زمان الغيبة وأيّامها دون غيرهم (٢٠).

٤ - محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن مِهران، عن محمّد بن عليّ، عن موسى ابن سَعدان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، قال: «ليس يُحييها بالقَطْر، ولكن يبعث الله عزّ وجلّ رجالاً، فيُحيون العَدل، فتحيا الأرض لإحياء العدل، ولإقامة الحدّ فيها أنفع في الأرض من القَطْر أربعين صباحاً»(٣).

• وعنه: عن محمّد بن أحمد بن الصّلْت، عن عبد الله بن الصّلْت، عن يُونس، عن مُفضّل بن صالح، عن محمّد الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ٱعۡلَمُوا أَنَّ اللّهَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، قال: «العدل بعد الجور»(٤).

آ - ابن بابویه، قال: أخبرني عليّ بن حاتم فيما كتب إليّ، قال: حدّثنا حُميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المِيثميّ، عن الحسن بن محبوب، عن مؤمن الطاق، عن سلام بن المُستنير، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿آعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، قال: يُحييها الله عزّ وجلّ بالقائم ﷺ بعد موتها، يعني بموتها كفر أهلها، والكافر ميّت»(٥).

٧ - محمّد بن العباس، عن حُميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سَماعة،

<sup>(</sup>١) كمال الدين وتمام النعمة ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٧ ص ١٧٤ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين وتمام النعمة ص ٦٠٦ ح ١٣.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٢ ح ١٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٨ ص ٢٦٧ ح ٣٩٠.

عن أحمد بن الحسن المِيثمي، عن الحسن بن محبوب، عن أبى جعفر الأحول، عن سلاّم بن المُستنير، عن أبي جعفرﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: «يعني بموتها كفر أهلها، والكافر ميّت، فيحييها الله بالقائم عَلِيُّ فيعدِل فيها، فتحيا الأرض ويحيا أهلُها بعد موتهم"(١).

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضَنَّا حَسَنًا يُصَنَّعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيرٌ ١

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عُثمان بن عيسى، عن سَماعة بن مِهران، عن أبي عبد الله على الله الله عزّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء فريضةً لا يُحْمدون إلاّ بأدائها، وهي الزكاة، بها حَقَنوا دماءهم، وبها سُمّوا مسلمين، ولكن الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء، حقوقاً غير الزكاة، فقال عزّ وجلّ: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ (٢)، فالحق المعلوم من غير الزكاة - إلى أن قال -: وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً: ﴿ أَقُرَضُوا اللَّهُ قَ°ضاً حَسَناً ﴾»(٣).

٢ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن منصور بن يُونُس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله الله الله عن الله على باب الجنّة: الصدقة بعَشَرة، والقرض بثمانية عشر». وفي رواية أخرى: «بخمسة

٣ ـ عليّ بن إبراهيم، قال الصادق الله العلى باب الجنّة مكتوبٌ: القرض بثمانية عشر، والصدقة بعشرة، وذلك أنّ القرض لا يكون إلاّ لمحتاج، والصّدقة رېما وقعت في يد غير محتاج»<sup>(ه)</sup>.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

١ \_ الشيخ في التهذيب، بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٣ ص ٤٩٨ ح ٨. تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٣ ح ١٥. (1)

سورة المعارج، الآية: ٢٤. (٤) الكافي ج ٤ ص ٣٣ ح ١. (٣)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٠. (0)

ابن الحكم، عن مَروان، عن أبي خضيرة، عمّن سَمِع عليّ بن الحسين الله يقول، وذكر الشهداء، قال: فقال بعضنا: في المبطون، وقال بعضنا: في الذي يأكله السبع، وقال بعضنا غير ذلك ممّا يُذكر في الشهادة. فقال إنسان: ما كنت أدري أن الشهيد إلا من قُتِل في سبيل الله. فقال عليّ بن الحسين الله الشهداء إذا لقليل ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾، ثمّ قال: «هذه لنا ولشيعتنا»(١).

عدم العباس: عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن عبد الرحمن يرفعه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال رسول الشينة: «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار وهو مؤمن آل يس، وحَزقيل وهو مؤمن آل فرعون، وعلى بن أبى طالب»<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٦ ص ١٦٧ ح ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ص ١٦٤ ح ١١٧.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٤ ح ١٧.

<sup>(</sup>٢) المحاسن ص ١٦٣ ح ١١٥.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٣ ح ١٦.

7 - وعنه: عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن عمر، عن عبد الله ابن سُليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عمر بن المُفضل البصريّ، عن عبّاد بن صُهيب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه في قال: «هَبَط على النبيّ مَلَك له عشرون ألف رأس، فوثب النبيّ ليُقبّل يده، فقال له المَلَك: مهلاً مهلاً مهلاً يا محمّد، فأنت والله أكرم على الله من أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين، والمَلَك يقال له محمود، فإذا بين مَنْكِبيه مكتوب: لا إلّه إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ الصدّيق الأكبر، فقال له النبيّ عند حبيبي محمود، منذ كم هذا مكتوب بين منكبيك؟ قال: من قبل أن يخلق الله آدم باثني عشر ألف عام»(١).

٧ - الطّبرسي، قال: روى العيّاشي بالإسناد عن مِنهال القصّاب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الله أن يرزقني الشهادة فقال: «إنّ المؤمن شهيد» وقرأ هذه الآية (٢٠).

٨ - وعن الحارث بن المُغيرة، قال: كنّا عند أبي جعفر على قال: «العارف منكم بهذا الأمر المنتظر له، المحتسب فيه الخير، كمن جاهد والله مع قائم آل محمّد على بسيفه». ثمّ قال: «بل والله كمن جاهد مع رسول الله بي بسيفه»، ثمّ قال الثالثة: «بل والله كمن استشهد مع رسول الله في فسطاطه، وفيكم آية من كتاب الثالثة: وأيّ آية، جُعِلت فداك؟ قال: «قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّدِيقُونَ وَالشّهدَاءُ عِندَ رَبّهِمْ ﴾»، ثمّ قال: «صِرتم والله صادقين شهداء عند ربّكم» "".

١٠ - وعن أبي بصير، قال: قال لي الإمام الصادق الله : "يا أبا محمّد، إن

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٨.

<sup>)</sup> مجمع البيان ج ٩ ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ج ٩ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٥ ح ٢١.

الميّت على هذا الأمر شهيد»، قال: قلت: جُعِلت فِداك، وإن مات على فِراشه؟ قال: «وإن مات على فِراشه، فإنّه حيّ يرزق»(١).

17 \_ ابن بابویه، عن أبیه، بإسناده یرفعه إلی أبی بصیر ومحمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «إنّ أمیر المؤمنین ﷺ علّم أصحابه فی مجلس واحد أربعمائة باب من العلم، منها قوله ﷺ: احذَروا السَّفِلة، فإنّ السَّفِلة من لا یخاف الله عزّ وجلّ، لأن فیهم قَتلة الأنبیاء، وفیهم أعداؤنا. إن الله تبارك وتعالی اطّلع علی الأرض فاختارنا، واختار لنا شیعة ینصروننا ویفرحون لفرَحنا، ویحرزنون لحزننا، ویبذُلون أموالهم وأنفسهم فینا أُولَئِكَ منّا وإلینا، وما من الشیعة عبد یقارف أمراً نهیناه عنه فلا یموت حتّی یئتلی ببلیّة تُمحّص فیها ذنوبه، إمّا فی ماله، أو ولده، أو فی نفسه حتّی یلقی الله عزّ وجلّ وما له ذنب، وإنّه لیبقی علیه الشیء من ذنوبه فیُشدّد به علیه عند موته، والمیّت من شیعتنا صِدّیق شهید صَدّق بأمرنا، وأحبّ فینا، وأبغض فینا، یُرید بذلك وجه الله عزّ وجلّ، مؤمن بالله ورسوله، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٦ ح ٢٢. (٢) الكاني ج ٨ ص ١٤٦ ح ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ١٤٦ ح ١٢٢.

#### وَرُسُلُهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُم﴾ »(١).

11 ـ وعن أمير المؤمنين على أنه قال لأصحابه: «الزَمُوا الأرض، واصْبِروا على البلاء، ولا تُحرِّكوا بأيديكم وسُيوفكم وألسنتكم، ولا تستعجلوا بما لم يعجّله الله لكم، فإنّ من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربّه وحقّ رسوله وأهل بيته، مات شهيداً ووقع أجره على الله، واستوجب ما نوى من صالح عمله، وقامت النيّة مقام مقاتلته بسيفه»(٢).

17 - ابن شهر آشوب؛ عن على بن الجَعْد، عن شُعبة، عن قَتادة، عن الحسن، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الحسن، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِيقَ الأكبر، الصِّديقُونَ ﴾، قال: صِدِّيق هذه الأُمّة عليّ بن أبي طالب ﷺ هو الصدّيق الأكبر، والفاروق الأعظم. ثمّ قال: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾، قال ابن عبّاس: وهم عليّ وحمزة وجعفر، فهم صِدِّيقون وهم شهداء الرُّسل على أممهم، إنّهم قد بلّغوا الرسالة، ثم قال: ﴿لَهُمْ آجُرُهُمْ ﴾ عند ربّهم على التصديق بالنبوة ﴿وَنُورُهُمْ ﴾ على الصّراط(٣).

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ۱۳۵ ح ۱۰.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ص ٢٨٢، الخطبة ص ١٩٠. (٣) المناقب ج ٣ ص ٨٩.

1۷ ـ ومن طريق المخالفين: ما رواه الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي، في كتابه المستخرج من التفاسير الاثني عشر، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا كِتَابه المستخرج من التفاسير الاثني عشر، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يرفعه إلله ورسول عبّاس، قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني صدّقوا ﴿بِاللّهِ ﴾ أنّه واحد: عليّ بن أبي طالب عبي وحمزة بن عبد المطلب وجعفر الطيّار ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصّديق الأكبر رسول الله عليه: «صدّيق هذه الأمّة عليّ بن أبي طالب، وهو الصّديق الأكبر والفاروق الأعظم»(۱).

1۸ \_ موفق بن أحمد: يرفعه إلى ابن عبّاس، قال: سأل قوم النبيّ النبي فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: «إذا كان يوم القيامة عُقِد لواءٌ من نُور أبيض، ونادى مناد: ليقم سبّد الوصيين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمّد فيقوم عليّ بن أبي طالب على، فيُعطى اللّواء من النُّور الأبيض بيده، وتحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لا يُخالِطهم غيرهم، حتّى يجلِس على مِنْبر من نُور ربّ المهاجرين والأنصار، لا يُخالِطهم غيرهم، حتّى يجلِس على مِنْبر من نُور ربّ العِزّة، ويُعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً، فيُعطيه أجره ونُوره، فإذا أتى على آخرهم قيل لهم: قد عَرَفتم صِفَتكم ومنازلكم في الجنّة، إنّ ربّكم يقول: إنّ لكم عندي مغفرة وأجراً عظيماً؛ يعني الجنّة، فيقوم عليّ والقوم تحت لوائه معه يدخُل بهم مغفرة وأجراً عظيماً؛ يعني الجنّة، فيقوم عليّ والقوم تحت لوائه معه يدخُل بهم منهم إلى الجنّة، وينزل أقواماً على النار، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّلِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ يعني السابقين الأولين من المؤمنين وأهل الولاية ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآكِاتِنَا أُولَئِكَ أُصُحَابُ الجَحِيم﴾، يعني كفروا وكذبوا بالولاية وبحق عليّ المَنْ المَنْ المَنْ الله المُحتِيم علي المحتِيم علي عني كفروا وكذبوا بالولاية وبحق عليّ المناث.

سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّيِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُابِهِ مَّنَ لِللَّهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْمَظِيمِ اللَّهِ لَلْهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْمَظِيمِ اللَّ

۱ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن يزيد، قال: حدّثنا أبو عمرو الزُّبيري، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: قلت له: إنّ للإيمان درجات ومنازل، يتفاضل المؤمنون فيها عند الله؟ قال: «نعم».

<sup>(</sup>٢) مناقب ابن المغازلي ص ٢٦٧ ح ٣٦٩.

<sup>(</sup>۱) الطرائف ص ۹۶ ح ۱۳۲.

قلت: صِفه لي رحمك الله حتى أفهمه؟ قال: "إنّ الله سبّق بين المؤمنين كما يُسبّق بين الخيل يوم الرّهان، ثمّ فضّلهم على درجاتهم في السّبق إليه، فجعل لكل امرىء منهم على درجة سبّقه لا ينقصه فيها من حقّه، ولا يتقدّم مسبوقٌ سابقاً، ولا مفضولٌ فاضلاً، تفاضل بذلك أوائل هذه الأمّة وأواخرها، ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضلٌ على المسبوق إذن للحِق آخر هذه الأمّة أوّلها، نعم ولتَقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه، ولكن بدرجات الإيمان قدّم الله السابقين، وبالإبطاء عن الإيمان أخر الله المقصّرين، لأنّا نجد من المؤمنين من الأخرين من هو أكثر عملاً من الأولين، وأكثرهم صلاةً وصوماً وحجّاً وزكاة الآخرون بكثرة العمل متقدّمين على الأولين، لكن أبي الله عزّ وجلّ أن يُدرِك آخر الإحرات الإيمان أولها، ويقدّم فيها من أخر الله، أو يؤخر فيها من قدّم الله».

قلت: أخبرني عمّا نَدَب الله عزّ وجلّ المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان. فقال: «قول الله عزّ وجلّ: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّت لَلَّلِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ » وقال: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المهاجرينَ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المهاجرينَ السَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ المهاجرينَ وَالأَنصارِ والَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ ﴾ (٢) فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجة سَبْقهم، ثمّ ثنى بالأنصار، ثمّ ثلّت بالتابعين لهم بإحسانٍ، فوضع كلّ قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده، ثم ذكر ما فضّل الله عزّ وجلّ به أولياءه بعضهم على بعض، فقال عزّ جلّ: ﴿ وَلُكَ الرّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْ عَرْجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ (١) إلى آخر وقال: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (١) وقال: ﴿ أَنظرُ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَللاّخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكبُرُ تَفْضِيلاً ﴾ (٥) وقال: ﴿ وَالّذِينَ فَضَلَا اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسٍ فَ أَعْظُمُ وَرَجَاتٍ وَاللّهِ فَضَلُهُ وَاللّهُ عِنْ اللّهِ فَانْفُسِهُمْ عَلَى بَعْضٍ وقال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَلَكُ مُ النّبِينَ عَلَى بَعْضٍ وَاللّهُ مِنْ كُلّمُ وَاللّهُ إِلْمُوالِهِمْ وَانْفُسِهُمْ أَعْظُمُ وَرَجَاتٍ عَذَا اللّهِ هِالْمُوالِهِمْ وَانْفُسِهُمْ أَعْظُمُ وَرَجَةً عِنَدَ اللّهِ هِنَا اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ أَعْظُمُ وَرَجَةً عِنَدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

سورة الواقعة، الآيتان: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٧) سورة هود، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>A) سورة التوبة، الآية: ٢٠.

وقال: ﴿وفَضَّلَ اللَّهُ المُجاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً \* دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾(١)، وَقال: ﴿لاَ يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدُّ وقَاتَلُوا ﴾ <sup>(٢)</sup>، وقال: ﴿يَرْفَع ٱلْلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾(٣)، وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَّ يُصِيبُهُمْ ظُمَّأُ ولاَّ نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَعُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِه عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ (١)، وقال: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِّن خَيْر تَجدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾(٥)، وقال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ (٦)، فهذا ذكر دَرَجات الإيمان ومنازله عند الله تعالى» (٧).

٢ ـ الرضيّ في الجصائص: بإسناد مرفوع إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر على ، قال: «قدِم أُسقُف نَجْران على عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ أرضنا أرض باردة شديدة المؤونة لا تحتمل الجيش، وأنا ضامنٌ لخَراج أرضى أحمله إليك في كلّ عام كَمَلاً، فكان يقدم هو بالمال بنفسه ومعه أعوان له حتى يوفيه بيت المال، ويكتب له عمر البراءة». قال: «فقدم الأُسقُف ذات عام، وكان شيخاً جميلاً، فدعاه عمر إلى الله وإلى دين رسول الله ، وأنشأ يذكر فضل الإسلام، وما يصير إليه المسلمون من النّعيم والكرامة، فقال له الأسقف: يا عمر، أنتم تقرءون في كتابكم أنّ لله جنّة عرضها كعرض السماء والأرض، فأين تكون النار؟ قال: فسكت عمر، ونكس رأسه، فقال أمير المؤمنين علي الله عمر: بل أجب هذا النّصراني، فقال له عمر: بل أجبه أنت. فقال على له: يا أُسقف نجران، أنا أُجيبك، إذ جاء النّهار أين يكون الليل، وإذا جاء الليل أين يكون النهار؟ فقال الأسقف: ما كنت أرى أنّ أحداً يُجيبني عن هذه المسألة. ثمّ قال: من هذا الفتى، يا عمر؟ قال عمر: هذا على بن أبى طالب، خَتَن رسول الله الله وابن عمّه وأوّل مؤمن معه، هذا أبو الحسن والحسين.

قال الأسقف: أخبرني \_ يا عمر \_ عن بُقعة في الأرض طَلَعت فيها الشمس ساعة، ولم تطلُّع فيها قبلها ولا بعدها؟ قال عمر: سل الفتى، فقال أمير

سورة النساء، الآيتان: ٩٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٢٠. (٣) سورة المجادلة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧ ـ ٨. (٥) سورة البقرة، الآية: ١١٠.

الكافي ج ٢ ص ٣٤ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ١٠.

المؤمنين على : أنا أُجيبك، هو البحر حيث انفلق لبني إسرائيل، فوقعت الشمس فيه، ولم تقع فيه قبله ولا بعده، قال الأُسقف: صدقت يا فتى. ثم قال الأُسقف: أخبرني - يا عمر - عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه بيهمار أهل الجنة؟ فقال: سل الفتى. فقال على الما أُجيبك. هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا عليه، فيأخذون منه حاجتهم، ولا ينقص منه شيء، وكذلك يهمار الجنة. قال الأسقف: صدقت يا فتى. ثم قال الأسقف: يا عمر، أخبرني هل للسماوات من أبواب؟ فقال عمر: سل الفتى، فقال على السقف، لها أبواب. فقال: يا فتى هل لتلك الأبواب من أقفال؟ فقال على الشقف: صدقت يا فتى. فما مِفتاح تلك الأقفال؟ فقال على الشيلا الله إلا الله الا الله الأسقف: صدقت يا فتى. فما مِفتاح تلك الأقفال؟ فقال على المهادة أن لا إله إلا الله، لا يحجُبها شيء دون العرش، فقال: صدقت يا فتى.

٣ ـ ابن الفارسيّ: سُئِل أنس بن مالك فقيل له: يا أبا حمزة، الجنّة في الأرض أم في السماء؟ قال: وأيّ أرضٍ تسع الجنّة، وأي سماء تسع الجنّة، قيل:

<sup>(</sup>١) خصائص الأثمة عليهم السلام ص ٩٠.

فأين هي؟ قال: فوق السماء السابعة تحت العرش(١).

٤ ـ السيد الرضي، في فضائل العترة: عن أمير المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤمنين عن الجنة والنار، أين هما؟ قال على المجنة تحت العرش في الآخرة، والنار تحت الأرض السابعة السُفلى»، فقال الجاثليق: صدقت.

• \_ ابن شَهْر آشُوب: عن الباقر والصادق ﷺ، في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ ﴾ من عباده، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَهَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٢): ﴿ إِنَّهِمَا نزلتا في أمير المؤمنين ﷺ (٣).

مَّا أَمَّابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْ ِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْراً هَأَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ شَ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَنكُمُّ وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ مُغْتَالِ فَخُورٍ شَ

القاسم بن محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سُليمان بن داود المنقري، عن عليّ بن هاشم بن البريد، عن أبيه، أنّ رجلاً سأل عليّ بن الحسين ﷺ عن الزُّهد فقال: «عشرة أشياء، فأعلى دَرَجة الزُّهد أدنى دَرَجة الوَرَع أدنى دَرَجة اليقين، وأعلى درَجة اليقين أدنى دَرَجة الرِّضا، ألا وإنّ الزُّهد كلّه في آيةٍ من كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿لَكَيْلاَ وَأَسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ "ثأسوًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ "ثأ.

٢ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن القاسم بن محمّد، عن سُليمان ابن داود المِنقري، عن حَفص بن غِياث، عن أبي عبد الله عليه الله قال: قلت: جُعلت فِداك، فما حدّ الرُّهد في الدنيا؟ قال: فقال: «قد حدّ الله في كتابه، فقال عزّ وجلّ: ﴿ لِّكَيْلاَ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ إنّ أعلم الناس بالله أخوفهم لله، وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها». فقال له رجل: يابن رسول الله، أوصني. فقال: «اتق الله حيث كنتَ، فإنك لا تستوحش عنه "(٥).

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين ص ٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٣ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ج ٢ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ١٠٤ ح ٤.

٣ ـ وعنه: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سُليمان بن داود، رفعه، قال: جاء رجل إلى عليّ بن الحسين الخير وذكر الحديث إلى أن قال ـ فقال له الرجل: فما الزُّهد؟ قال: «الزُّهد عشرة أجزاء: أعلى دَرجات الزُّهد أدنى درجات الرِّضا، ألا وإنّ الزُّهد في آيةٍ في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿لَكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (١).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله، قال: حدّثنا سَهْل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحَرِيش، عن أبي جعفر الثاني الله، في قوله تعالى: ﴿لَكَيْلاَ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾، قال: «قال أبو عبد الله الله الله الله عن ذلك، فقال: نزلت في أبي بكر وأصحابه، واحدة مقدّمة وواحدة مؤخّرة ﴿لَكَيْلاَ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ من الفِتنة الّتي عَرَضت لكم بعد رسول الله الرجل فذهب الرجل: أشهد أنّكم أصحاب الحُكْم الّذي لا اختلاف فيه، ثمّ قام الرجل فذهب فلم أرَه (٢).

• ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز، عن يحيى بن زكريا، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الله عليه في قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَاها ﴾: «صدق الله وبلّغت رُسله، كتابه في السماء علمه بها، وكتابه في الأرض إعلامنا في ليلة القدر وفي غيرها ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣١.

 <sup>(</sup>۲) تفسیر القمي ج ۲ ص ۳۳۱.

غيرك. فقال يزيد: هذا والله ما أرَدتُ. ثمّ قال: يا عليّ بن الحسين ﴿مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (١) فقال عليّ بن الحسين النه الله على كلاّ ما هذه فينا نزلت، إنّما نزلت فينا: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ الآية ؛ فنحن الّذين لا نأسى على ما فاتنا من الدنيا، ولا نفرح بما آتانا منها (٢).

٧- ابن بابویه، قال: حدّثنا المُظفّر بن جعفر بن المُظفّر العَلَوي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبیه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسین، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن زُرارة، عن عليّ بن عبد الله، عن أبیه، عن جدّه، عن أمیر المؤمنین علی قال: «تعتلج النّطفتان في الرّحِم، فأیّتهما كانت أكثر جاءت تُشبهها، فإن كانت نُطفة المرأة أكثر جاءت تُشبه أخواله، وإن كانت نُطفة الرجل أكثر جاءت تُشبه أعمامه». وقال: تَحُول النَّطفة في الرَّحم أربعين يوماً، فمن أراد أن يدعو الله عزّ وجل ففي تلك الأربعين قبل أن تُخلق، ثمّ يبعث الله عزّ وجل ملك الأرحام إليها، فيأخذها، فيصعد بها إلى الله عزّ وجلّ، فيقف حيث يشاء الله، فيقول: يا إلّهي أشقيّ أم سعيد؟ فيُوحي الله عزّ وجلّ من ذلك ما يشاء، ويكتُب الملك، ثمّ يقول: يا إلّهي أشقيّ أم سعيد؟ فيُوحي الله عزّ وجلّ من ذلك ما يشاء، ويكتُب الملك، عينيه، ثمّ يرجع به فيرده في الرّحِم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي عينيه، ثمّ يرجع به فيرده في الرّحِم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي عينيه، ثمّ يرجع به فيرده في الرّحِم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي عينيه، ثمّ يرجع به فيرده في الرّحِم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي عينيه، ثمّ يرجع به فيرده في الرّحِم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي حديث في تفسير الآية في تفسير: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَٱنزَلْنَا اللهُ وَأَنزَلْنَا رُسُلُهُ بِٱلْفَيْتِ إِنَّ ٱللَّهُ قَوِيُّ ٱلْمُعَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُمُ وَرُسُلَمُ بِٱلْفَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ

عَزِيزٌ ١

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً، عن محمّد بن ابن سِنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، الآية: ۳۰. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) اعتلج القوم: اصطرعوا، والموج: التطم «المعجم الوسيط مادة علج».

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ج ١ ص ١١٨ باب ٨٥ ح ٤.

الدّيلم، عن أبي عبد الله على، قال: «أوصى موسى الله إلى يُوشع بن نُون الى ولد هارون، ولم يُوصِ إلى ولده، ولا إلى ولد موسى، وأوصى يُوشع بن نُون إلى ولد هارون، ولم يُوصِ إلى ولده، ولا إلى ولد موسى ويُوشع بالله الله عزّ وجلّ له الخيرة، يختار ما يشاء ممّن يشاء، وبشر موسى ويُوشع بالمسيح الله فلمّا أن بعث الله عزّ وجلّ المسيح الله قال المسيح الله الله سوف يأتي من بعدي نبيّ اسمه أحمد من ولد إسماعيل الله يجيء بتصديقي وتصديقكم وعُذري وعُذركم، وجرت من بعده في الحَواريّين في المُستَحْفَظين، وإنّما سماهم الله عزّ وجلّ المُستَحْفَظين الأنهم اسْتُحْفِظُوا الاسم الأكبر، وهو وابّما الذي يُعلَم به علم كلّ شيء، الّذي كان مع الأنبياء (صلوات الله عليهم) يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ﴾ (١) ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ التوراة والإنجيل والفُرقان، فيها كتاب نوح الله عرف مما يدعى الكتاب التوراة والإنجيل والفُرقان، فيها كتاب نوح الله عنه وفيها كتاب صالح وشُعيب وإبراهيم الله عنه وحراً: ﴿إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى \* صُحُفِ إِبْرَاهِيم ومُوسَى ﴿ وَمُوسَى ﴾ وأين صُحف إبراهيم الأكبر، وصُحف ومُوسَى الاسم الأكبر، وصُحف موسى الاسم الأكبر، وصُحف الموسى الاسم الأكبر،

فلم تَزَل الوصيّة في عالِم بعد عالِم، حتّى دفعوها إلى محمّد ، فلمّا بعث الله عزّ وجلّ محمّداً الله أسلم له العقب من المُستَحْفَظين، وكذّبه بنو إسرائيل، ودعا إلى الله عزّ وجلّ، وجاهد في سبيله، ثمّ أنزل الله جلّ ذكره عليه أن أعلن فضل وصيّك. فقال: ربّ إنّ العرب قوم جُفاة، لم يكن فيهم كتاب، ولم يبعَث إليهم نبيّ، ولا يعرفون نبوّة الأنبياء ولا شرفهم، ولا يؤمنون بي إن أنا أخبرتهم بفضل أهل بيتي، فقال الله جلّ ذكره: ﴿وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِم ﴾ (٤)، ﴿وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) فذكر من فضل وصيّه ذِكراً، فوقع النّفاق في قلوبهم، فعلم رسول الله فلك وما يقولون، فقال الله جلّ ذِكره: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ ﴾ (٥) ﴿فَانَّهُمْ لا يُكَذّبُونَكَ وَلَكِنّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٧) لكنهم يَجْحدون بغير حُجّة لهم.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى، الآيتان: ١٨ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر ، الآية: ٩٧.

وكان رسول الله على يتألفهم ويستعين ببعضهم على بعضٍ، ولا يزال يُخرِج لهم شيئاً في فضل وصيّه حتّى نزلت هذه السورة، فاحتجّ عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله عزّ ذكره: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنصَبْ \* وإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبِ ﴾ (١)، يقول: إذا فرغت فانصب عَلَمَك وأعْلِن وصيّك، فأعلمهم فضله علانيةً، فقال على: من كُنت مولاهُ فعليّ مولاه، اللّهم والِ من والاهُ وعادِ من عاداه \_ ثلاث مرات \_ ثمّ قال: لأبعثنّ رجلاً يُحِبّ الله ورسوله، ويُحِبّهُ الله ورسوله، ليس بفرّار - يعرض بمن رَجَع يُجبّن أصحابه ويُجَبّنونه - وقال الله عليّ سيد المؤمنين. وقال: عليّ عمود الدين، وقال: هذا هو الّذي يضرِب الناس بالسيف على الحق بعدي. وقال: الحقّ مع عليّ أينما مال. وقال: إنّى تارك فيكم أمرين، إن أخذتم بهما لن تَضِلُّوا: كتَّابِ الله عزِّ وجلَّ، وأهل بيتي عِترتي. أيّها الناس! اسمعوا وقد بلّغت، إنّكم ستَرِدُون عليّ الحوض، فأسألكم عمّا فعلتم في الثَّقلين، والثَّقَلان: كتاب الله جلّ ذكره، وأهل بيتي، فلا تسبقوهم فتهلِكوا، ولا تُعلّموهم فإنّهم أعلم منكم. فوقعت الحُجّة بقول النبي الله وبالكتاب الّذي يقرأه الناس.

فَلَمِ يَزَلَ يُلقِي فَضَلَ أَهُلَ بَيْتُهُ وَيُبِيِّنَ لَهُمَ بِالقَرَآنَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٢)، وقال عزّ ذكره: ﴿وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَي﴾ (٣)، ثمّ قال جلّ ذكره: ﴿وآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّه﴾(١)، وكان عليّ علي الله وكان حقّه الوصيّة الّتي جُعِلت له، والاسم الأكبر، وميراث العلم، وآثار علم النبوّة، فقال: ﴿قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاًّ المَودَّةَ فِي القُرْبَى ﴾ (٥)، ثمّ قال: (وَإِذَا المَودّةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَتْ)، يقول: أسألكم عن المودّة الّتي أنزلت عليكم فَضْلَها، مودّة القُربي، بأي ذنب قتلتموهم؟. وقال جَلِّ ذكره: ﴿فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾(٦)، قال: الكتاب هو الذُّكر، وأهله آل محمّد ﷺ، أمر الله عزّ وجلّ بسؤالهم، ولم يأمُر بسؤال الجُهّال، وسمَّى الله عزَّ وجلَّ القُرآن ذِكراً، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

سورة الانشراح، الآيتان: ٧ ـ ٨. (1)

سورة الأحزاب، الآية: ٣٣. سورة الأنفال، الآية: ٤١. (4) (٤) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

سورة الشورى، الآية: ٢٣. (0)

سورة النحل، الآية: ٤٣، وسورة الأنبياء، الآية: ٧. (7)

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾(١)، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ﴾(٢).

وقال عزّ وجلّ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ﴾ الله وإلى ﴿ الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ عِزْ وجلّ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ﴾ الله وإلى ﴿ الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ عَنْهُم ﴾ (ئ) ، فرد الله أمر الناس إلى أُولي الأمر منهم ، الَّذِين أمر بطاعتهم وبالردّ إليهم. فلما رجع رسول الله في من حجّة الوَدَاعِ نزل عليه جَبْرُئيل ﴿ وقال : ﴿ وَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تُفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ وَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَ

فلمّا قدِم المدينة أتته الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، إنّ الله جلّ ذكره قد أحسن إلينا وشرّفنا بك وبنُزولك بين ظَهْرانينا، فقد فَرّح الله صديقنا وكبّت عدوّنا، وقد يأتيك وفود فلا تجد ما تعطيهم، فيشمّت بك العدوّ، فنُحِبّ أن تأخُذ ثُلث أموالنا حتّى إذا قَدِم عليك وفد مكّة وجدت ما تُعطيهم. فلم يَرُدّ رسول الله الموالنا حتّى إذا قَدِم عليك وفد مكّة وجدت ما تُعطيهم، فلم يَرُدّ رسول الله المنافقون: هَا عليهم شيئاً، وكان ينتظر ما يأتيه من ربّه، فنزل عليه جَبْرَئيل الله وقال: ﴿قُل لا المنافقون: ما أستَلكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا المَودَّةَ فِي القُرْبَى ﴾، ولم يقبل أموالهم، فقال المنافقون: ما أنزل هذا على محمّد، وما يُريد إلا أن يرفع بضَبْع ابن عمّه، ويحمِل علينا أهل بيته، يقول أمس: مَن كُنت مولاهُ فعليّ مولاهُ، واليوم: ﴿قُل لا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا المَودَّةَ فِي القُرْبَى ﴾، ثمّ نزل عليه آية الحُمس، فقالوا: يُريد أن يُعطيهم أموالنا وفيئنا. ثمّ أتاه جَبْرُئيل الله فقال: يا محمّد، إنّك قد قضيت نبوّتك، واستكملت

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤٤. (٢) سورة الزخرف، الآية: ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.
 (٤) سورة النساء، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائلة، الآية: ٦٧. (٦) السَّمُر: نوع من الشجر.

<sup>(</sup>٧) قُمَّ: كنِس.

<sup>(</sup>٨) الضَّبع: ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاها. «المعجم الوسيط ـ ضبع ـ ج ١ ص ٥٣٣».

أيامك، فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند عليّ، فإنّي لم أترُك الأرض إلاّ وفيها عالِم، تُعرف به طاعتي، وتُعرف به ولايتي، ويكون حُجّة لمن يولد بين قبض النبيّ إلى خُروج النبيّ الآخر. قال: فأوصى إليه بالاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة، وأوصى إليه بألف كلمة وألف بابٍ تفتح كلّ كلمة وكلّ باب ألف كلمة وألف باب»(١).

٧ - سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هِشام بن سالم، عن سَعْد بن طَريف، عن أبي جعفر الله الله قال: وقال: في الله وقال: في الله وقال: في الله وقال: في القرآن، جعله الله المضاف إلى الاسم والاسم اسم الله، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله المضاف إلى الاسم والاسم اسم الله، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله المخان في الأصل - لا يفعل الخروج في شهر رمضان لزيارة الأئمة وعيداً، ألا ومن خرج في شهر رمضان من بيته في سبيل الله، ونحن سبيل الله الذي من دخل فيه يُطاف بالحِصن، والحِصن هو الإمام، فيُكبّر عند رُؤيته كانت له يوم القيامة صخرة في ميزانه أثقل من السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ».

قلت: يا أبا جعفر، وما الميزان؟ فقال: "إنّك قد ازددت قوة ونظراً يا سعد، رسول الله الصخرة، ونحن الميزان، وذلك قول الله عزّ وجلّ في الإمام: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ﴾، ومن كبّر بين يدي الإمام وقال: لا إلّه إلاّ الله وحده لا شريك له، كتب الله له رضوانه الأكبر، ومن كتب له رضوانه الأكبر يَجْمَع بينه وبين إبراهيم ومحمّد الله والمرسلين في دار الجَلال». فقلت: وما دار الجَلال؟ فقال: «نحن الدار، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فساداً والعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢)، فنحن العاقبة يا سعد، وأمّا مودّتنا للمتقين فيقول الله عزّ وجلّ: ﴿تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَلالِ وَالإِكْرَامِ﴾ (٣)، فنحن جَلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا».

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۲۳۲ ح ۳.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآية: ٧٧.

#### ٣ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: الميزان: الإمام(١).

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا اللهُ وَأَنزَلْنَا اللهُ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْفَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ اللَّهَ قَوِيُّ

#### عَزِيزٌ ١

١ ـ الطبرسيّ في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين الله - في حديث ـ وقال:
 ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ ، فإنزالُهُ ذلك ، خَلْقُه إيّاه "(٢).

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئَابُّ فَيِنْهُم مُّهْنَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئَابُ فَيَنْهُم مُّهْنَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْنَا فُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَالْكِئَابُ فَيَنْهُم مُّهْنَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

ا - ابن ابویه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسین بن شاذویه المؤدّب، وجعفر بن محمّد بن مسرور (رضي الله عنهما)، قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَري، عن أبيه، عن الريّان بن الصّلت، عن الرضاع و في حديث المأمون مع العلماء، وقد أشرنا له غير مرّة - قالت العلماء: أخبرنا - يا أبا الحسن - عن العِترة، أهم الآل أم غير الآل؟ فقال الرضاع «هم الآل». فقالت العلماء: فهذا رسول الله يوثر عنه أنّه قال: «أمّتي آلي» وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر

(٢) الاحتجاج ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٣ ص ٢٩٤.

المُستفاض الّذي لا يمكن دفعه: آل محمّد أُمّته. فقال أبو الحسن على الأمّة؟ قالوا: لا، هل تحرم الصّدقة على الآل»؟ قالوا: نعم. قال: "فتحرُم على الأمّة؟ قالوا: لا، قال: "هذا فرق بين الآل والأمّة، ويحكم أين يُذهب بكم؟ أضربتم عن الذّكر صَفحاً أم أنتم قوم مُسرِفون؟ أما عَلِمتم أنّه وقعت الوِراثة والطّهارة على المُصطفين المُهتدين دون سائرهم؟ قالوا: ومن أين، يا أبا الحسن؟ فقال على المُول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النّبُوَّة وَالكِتَابَ فَمِنْهُم مُهتد وَكِيرٌ مّنْهُم فَاسِقُونَ ، فصارت وراثة النبوّة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين. أما علمتم أن نوحاً على حين سأل ربّه تعالى ذكره، فقال: ﴿رَبّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَلِنَّ وَعُدَلُ الحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ ﴾ (١١)، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ وعده أن وَعُدَكَ الحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ ﴾ (١١)، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ وعده أن يُنجيه وأهله، فقال له ربّه عزّ وجلّ: ﴿يَا نُوحُ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ يُنجيه وأهله، فقال له ربّه عزّ وجلّ: ﴿يَا نُوحُ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ (٢١). (٢٣).

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَنرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْبَعَ وَءَاتَيْنَـهُ ٱلْإِنجِيـلُ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةُ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَامَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِـ لَمْ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَنَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۖ

1 - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن الله، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيْهِم إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللّهِ ، قال: قول الله عزّ وجلّ: ورواه ابن بابويه في عيون الأخبار قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ ابن أسباط، عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن الله، وذكر الحديث بعينه (٥).

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَبَجْعَل لَكُمْ نُورًا

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٤٥. (٢) سورة هود، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضاﷺ ج ١ ص ٢٠٨ ح ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٣ ص ٤٨٨ ح ١٢. (٥)

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضاج ج ١ ص ٢٥٤ ح ٢٩.

### تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

ا محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فَضّال، عن ثَعْلَبة بن ميمون، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر على القد آتى الله أهل الكتاب خيراً كثيراً، قال: «وما ذاك؟» قلت: قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أُجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (أ). قال: فقال: «قد آتاكم الله كما آتاهم»، ثمّ تلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّه وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ من رَّحْمَتِهِ ويَجْعَل لَّكُمْ نُوراً أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَقُوا اللَّه وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ من رَّحْمَتِهِ ويَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾، «يعني إماماً تأتمون به» (٢٠).

٢ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن القاسم بن سُليمان، عن سَماعة بن مِهران، عن أبي عبد الله على قول الله عزّ وجلّ: ﴿يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ﴾، قال: «الحسن والحسين المَنْهِ». ﴿وَيَجْعَل لَّكُم نُوراً تَمْشُونَ بِهِ﴾، قال: «إمام تأتمون به» (٣).

عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضر بن سُويد، عن القاسم بن سُليمان، عن سَماعة بن مِهران، عن أبى عبد الله عليها، مثله (3).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إبراهيم ابن ميمون، عن أبي جعفر عليه، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ ، قال: «الحسن والحسين عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَيَجْعَل لَّكُم

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآيات: ٥٢ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٥٦ ح ٨٦.

<sup>(</sup>ه) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٨ ح ٢٧.

<sup>(</sup>۲) الکافي ج ۱ ص ۱۵۰ ح ۳.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٢.

نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾، قال: «يجعل لكم إمام عدل تأتمون به، وهو عليّ بن أبي طالب الله »(۱).

آ - وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن المُغيرة بن محمّد، عن حسين بن حسن المَرْوَزيّ، عن الأحوص بن جَوّاب، عن عمّار بن رُزيق، عن ثور ابن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن كَعْب بن عِياض، قال: طعنت على عليّ الله ابن يدي رسول الله في، فوكزني في صدري، ثمّ قال: «يا كعب، إنّ لعليّ نُورين: نور في السماء، ونور في الأرض، فمن تمسّك بنوره أدخله الله الجنّة، ومن أخطأه أدخله الله النار، فبشر الناس عنّي بذلك»(٤).

٧ ـ قال شرف الدين النجفي: وروي في معنى نُوره ﷺ ما رُوي مرفوعاً، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «خلق الله من نُور وجه عليّ بن أبي طالب ﷺ سبعين ألف مَلَك يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة»(٥).

٨ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ﴾، قال: نصيبين من رحمته: أحدهما أن لا يُدخله النار، والثانية أن يُدخِله الجنّة، وقوله تعالى: ﴿ويَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ﴾، يعني الإيمان(٢).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٩ ح ٢٩.

<sup>(</sup>۲) کذا، والظاهر قال: وحدّثني، وفي شواهد التنزيل ج ۲ ص ۲۲۸ ح ۹۶۶: محمّد بن زکريا، حدّثنا محمّد بن عيسى، حدّثنا شُعيب بن واقد.

 <sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٩ ح ٢٨.
 (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٦٩ ح ٣٠.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٠ ح ٣١. (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٢.



#### فضلها

تقدّم في سورة الحديد.

1 ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كان يوم القيامة من حزب الله المُفْلحين. ومن كتبها وعلّقها على مريض، أو قرأها عليه، سَكن عنه ما يُؤلِمه. وإن قُرِئت على ما يُدفن أو يُحرَز، حَفِظته إلى أن يُخرجه صاحبه».

## بن النفالجمن النجيم

Y - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن حُمران، عن أبي جعفر على قال: "إنّ أمير المؤمنين على قال: إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول الله فقالت له: يا رسول الله، إنّ فلاناً زوجي قد نفرت له بطني (٢)، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم يَرَ منّي مكروها، وأنا أشكوه إلى الله عزّ وجلّ وإليك. قال: ممّا تشكينه؟ قالت له: إنّه قال لي اليوم: أنت عايّ حرامٌ كظهر أمي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري. فقال رسول

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١.

 <sup>(</sup>٢) نثرت المرأة بطنها: كثر ولدها. «المعجم الوسيط مادة نثر».

الله الله الله على كتاباً أقضى به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المُتكلّفين؛ فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله ورسوله الله وانصرفت، فسمع الله عز وجلّ محاورتها لرسوله الله عي زوجها وما شكت إليه، فأنزل الله عز وجلّ قرآناً: ﴿يسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِها وَمَا شَكَتَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ، يعني محاورتها لرسول الله في زوجها في زوجها إلى الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* اللّهِ يَنْ أُمّها تُهِمْ إِنْ أُمّها تُهُمْ إِلاَّ اللاَّنِي وَلَدْنَهُم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكراً مِّنَ القَوْلِ وزُوراً وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو خَفُورٌ ﴾.

فبعث رسول الله إلى المرأة فأته، فقال لها: جيئيني بزوجك؛ فأته به، فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر أمي؟ قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله : قد أنزل الله عزّ وجلّ فيك وفي امرأتك قُرآناً، فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ عَلَيه ما أنزل الله من قوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّه ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ وَغَفِر لك، فلا تَعُد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته. وكره الله ذلك وغفر لك، فلا تعد، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ﴾ منكم ﴿مِن نَسَائِهمْ ثُمَّ للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ﴾ منكم ﴿مِن نَسَائِهمْ ثُمَّ قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرّجل الأول، فإنّ عليه: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ﴾، فجعل الله عُقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: ﴿ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ مِسْكِيناً ﴾، فجعل الله عُقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: ﴿ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾، فجعل الله عُقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: ﴿ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾، فجعل الله عرّ وجلّ هذا حدّ الظّهار».

قال حُمران: قال أبو جعفر على: "ولا يكون ظِهار في يمينٍ، ولا في إضرار، ولا في غضبٍ، ولا يكون ظِهار إلا على طُهرٍ بغير جِماع بشهادة شاهدين مسلمين (١٠).

٣ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفّوان بن يحيى، عن العلاء بن رَزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً﴾، قال: «من مرضٍ أو عُطاش»(٢).

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٦ ص ١٥٢ ح ١.

\$ \_ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عُميْر، عن جميل بن دَرّاج، قال: قلتُ لأبي عبد الله ﷺ: الرّجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمّتي أو خالتي؟ قال: «هو الظّهار». قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال: «إذا أراد أن يُواقع امرأته». قلت: فإن طلّقها قبل أن يُواقعها، أعليه كَفّارة؟ قال: «سقطت الكفّارة عنه». قلت: فإن صام بعضاً ثمّ مَرِض فأفطر، أيستقبل أم يُتِمّ ما بقي عليه؟ فقال: «إن صام شهراً فمَرِض استقبل، وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي». قال: وقال: «الحُرّة والمملوكة سَواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحُرّ من الكفّارة، وليس عليه عِتق ولا صَدَقة، إنّما عليه صيام شهر).

عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولآد، عن حُمران، عن أبي جعفر عليه ، وذكر مثل الحديث الثاني (٢).

• عليّ بن إبراهيم، قال: كان سبب نزول هذه السورة، أنّه أوّل من ظاهر في الإسلام كان رجلاً يقال له أوس بن الصامت من الأنصار، وكان شيخاً كبيراً، فغضِب على أهله يوماً، فقال لها: أنت عليّ كظهر أُمّي، ثم نَدِم على ذلك، قال: وكان الرّجل في الجاهلية إذا قال لأهله: أنت عليّ كظهر أمّي، حرُمت عليه إلى آخر الأبد. وقال أوس لأهله: يا خولة! إنّا كُنّا نُحرّم هذا في الجاهلية، وقد أتانا الله بالإسلام، فاذهبي إلى رسول الله في فسليه عن ذلك، فأتت خولة رسول الله فقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله إنّ أوس بن الصامت هو زوجي وأبو ولدي وابن عمّي، فقال لي: أنتِ عليّ كظهر أمّي. وكنّا نُحرّم ذلك في الجاهلية، وقد آتانا الله الإسلام بك، فأنزل الله السورة (٣).

أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَاّ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ثُمَّ يُلْزِئْنُهُم بِمَا عَمِلُوا

يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

(٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>۱) الکافي ج ٦ ص ١٥٥ ح ١٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٣.

١ \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عنِ ابن أبي عُمير، عنِ ابن أذينة، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ﴾، فقال: «هو واحد، واحديُّ الذات، بائنٌ من خلقه، وبذاك وصف نفسه، وهو بكل شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة، لا يعزُب عنه مثقال ذرّةٍ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالإحاطة والعلم لا بالذات، لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة، فإذا كان بالذات لَزِمها الحَواية»(١).

٢ \_ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، رفعه، قال: سأل الجاثَليق أمير المؤمنين علي \_ وذكر الحديث إلى أن قال \_ فأخبرني عن الله عزّ وجلّ، أين هو؟ فقال أمير المؤمنين ﷺ: «هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا وَمعنا، وهو قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ (٢).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصِير، عن أبي عبد الله عَلِيِّلا، في قول الله عزِّ وجلِّ: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ آَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ آَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾. قال: «نزلت هذه الآية في فلان، وفلان، وأبي عبيدة بن الجرّاح، وعبد الرحمن بن عوف، وسالم مولى أبي حُذيفة، والمُغيرة بن شُعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم، وتعاهدوا وتوافقوا: لئن مضى محمّد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوّة أبداً، فأنزل الله عزّ وجلّ فيهم هذه الآية" (٣).

ابن بابويه، قال: حدَّثنا حمزة بن محمّد العلوي رحمه الله، قال: أخبرنا عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عُمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عَلِيْظُ، وذكر مثل الحديث الأوّل (٤).

٤ \_ وعنه، قال: حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد بن عِمران الدّقّاق (رضي الله

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۹۸ ح ٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ١٠١ ح ١.

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ١٣١ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ١٧٩ ح ٢٠٢.

عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عليّ بن عباس، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر البعفري، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر الله قال: «إنّ الله تبارك وتعالى كان لم يَزَل بلا زمان ولا مكان، وهو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان، ولا يُشغَل به مكان ولا يحُل في مكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هُوَ رابعهم، ولا خمسة إلا هُوَ سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ليس بينه وبين خلقه حِجاب غير خلقه، احتجب بغير حجابٍ محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إلّه إلا هو الكبير المتعال»(١).

• عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بكر الحَضْرمي وبكر بن أبي بكر، قال: حدّثنا سُليمان بن خالد، قال: سألت أبا جعفر على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا النَّجُوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ (٢)، قال: «الثاني»، وقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾، قال: «فلان وفلان وابن فلان أمينهم، حين اجتمعوا فدخلوا الكعبة، فكتبوا بينهم كتاباً، إن مات محمّد أن لا يرجِع الأمر فيهم أبداً » (٣).

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَشَخَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمَّ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكُ بِمَا لَمَ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ

#### يَصْلَوْنَهُ فَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

ا - على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾، قال: كان أصحاب رسول الله الله الله عزّ وجلّ: فيسألونه أن يسأل الله لهم، وكانوا يسألون ما لا يحِلّ لهم، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ وَيَتَنَاجُونَ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ومَعْصِيةِ الرَّسُولِ ﴾، وقولهم له إذا أتوه: أنعم صباحاً، وأنعم مساء، وهي تحية أهل الجاهلية، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾، فقال لهم رسول الله الله الجنّ أبدلنا بخيرٍ من ذلك: تحيّة أهل الجنّة، السلام عليكم " (٤).

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ۱۷۸ ح ۱۲.

 <sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية: ١٠.
 (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٦.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَا تَنَكَجَيَّتُمْ فَلَا تَنَنَجَوَّاْ بِٱلْإِثْمِهِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَٰ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

الله الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين بن حَفص الخَثْعمي بالكوفة، قال: حدّثنا عبّاد ابن يعقوب أبو سعيد الأسدي، قال: أخبرني السيد بن عيسى الهمّداني، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم، عن أبي سعيد الخُدري، قال: كانت أمارة المنافقين بُغض عليّ بن أبي طالب ، فبينا رسول الله في في المسجد ذات يوم في نفر من المهاجرين والأنصار، وكنت فيهم، إذ أقبل عليّ في فتخطى القوم حتى جلس إلى النبيّ وكان هناك مجلسه الذي يُعْرَف فيه، فسار رجلٌ رجلاً، وكانا يُرمّيان بالنفاق، فعرف رسول الله ما أرادا، فغضِب غضباً شديداً حتى التمع وجهه، ثم قال: «والّذي نفسي بيده، لا يدخُل عبدٌ الجنّة حتى يُحبّني، وكَذَب من زعمَ أنّه يُحبّني ويبغُض هذا». وأخذ بكف علي في فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية في شأنهما: ﴿ وَالَّهُ الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرّسُولِ ﴾ إلى آخر الآية "

(٢) الكافي ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١.

<sup>(</sup>١) أي الموت. «النهاية ج ٢ ص ١٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ٢ ص ٢١٧.

يَّكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَجِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُـرُواْ فَانشُـرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَٰ ۖ

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن محمّد بن أبي عُمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ، قال: «كان سبب نزول هذه الآية أنّ فاطمة ﷺ رأت في منامها أنّ رسول الله الله هم أن يخرج هو وفاطمة وعليّ والحسن والحسين الله من المدينة، فخرجوا حتى جازوا من حِيطان المدينة فعَرض لهم طريقان، فأخذ رسول الله على ذات اليمين حتّى انتهى بهم إلى موضع فيه نَخْل وماء، فاشترى رسول أمير المؤمنين والحسن والحسين على من المدينة كما رأت فاطمة في نومها، فلمّا خرجوا من حِيطان المدينة عرَض لهم طريقان، فأخذ رسول الله الله الله الله عرض لهم طريقان، رأت فاطمة على حتى انتهوا إلى موضع فيه نَخْل وماء، فاشترى رسول الله على شاة ذَرْآء كما رأت فاطمة على فأمر بذبحها، فذبحت وشويت، فلما أرادوا أكلها قامت فاطمة ﷺ وتنحّت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا، فطلبها رسول الله الله حتّى وقف عليها وهي تبكي، فقال: ما شأنك يا بُنيّة؟ قالت: يا رسول الله، إنّي رأيت البارحة كذا وكذا في نومي، وفعلت أنت كما رأيته، فتنحّيت عنكم لأن لا أراكم تموتون.

فقام رسول الله الله فصلّى ركعتين، ثمّ ناجى ربّه فنزل عليه جبرئيل عليه فقال: يا رسول الله، هذا شيطان يقال له الزها، وهُو الَّذي أرى فاطمة هذه الرُّؤيا، ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمّون به، فأمر جَبْرئيل أن يأتي به إلى رسول الله فقال: نعم يا به إلى رسول الله فقال: نعم يا به إلى رسول الله فقال: نعم يا محمد، فبَصَق عليه ثلاث بصقات، فشجّه في ثلاث مواضع. ثم قال جَبْرئيل عليه: قل يا رسول الله، إذا رأيت في منامك شيئاً تكرّهه، أو رأى أحدٌ من المؤمنين، فليقل: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شرّ ما رأيت من رُؤياي، ويقرأ الحمد والمُعَوِّذتين وقل هو الله أحد، ويتفِل عن يساره ثلاث تفلات، فإنّه لا يضُرّه ما رأى، فأنزل الله على رسوله: ﴿إنَّمَا النَّجُوَىٰ يساره ثلاث تفلات، فإنّه لا يضُرّه ما رأى، فأنزل الله على رسوله: ﴿إنَّمَا النَّجُوَىٰ

مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ الآية» (١).

٢ ـ وعنه، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بكر الحَضْرمي وبكر بن أبي بكر، قال: حدّثنا سُليمان بن خالد، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾، قال: «الثاني»، وقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (٢)، قال: «فلان وفلان وابن فلان أمينهم، حين اجتمعوا فدخلوا الكعبة، فكتبوا بينهم كتاباً إنْ مات محمّد أن لا يرجع الأمر فيهم أبداً» (٣).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن هارون بن منصور العبدي، عن أبي الورد، عن أبي جعفر على قال: «قال رسول الله الفاطمة الله في رُؤياها الّتي رأتها: قولي: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه أن يُصيبني منه سوء أو شيء أكرهه، ثمّ اتفِلي عن يسارك ثلاث مرّات» (١٠).

٤ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: "إذا رأى الرّجل ما يكرَهه في منامه، فليتحوّل عن شِقه الّذي كان عليه نائماً، وليقُل: ﴿إِنَّما النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ عَن شِقه الّذي كان عليه نائماً، وليقُل: ﴿إِنَّما النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ مَن شِقه الّذي كان عليه نائماً، وليقُل: عُذت بما عاذت به ملائكة الله المُقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصّالحون من شرّ ما رأيت من شرّ الشيطان الرّجيم»(٥).

• ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن هِشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه قال: «سَمِعته يقول: رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جُزءاً من أجزاء النبوّة» (٦).

٦ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن سعد بن أبي خَلَف، عن أبي عبد الله على ثلاثة وجوه: بِشارة من الله أبي خَلَف، عن أبي عبد الله على ثلاثة وجوه: بِشارة من الله

۱) تفسير القمى ج ۲ ص ۳۳٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٨ ص ١٤٢ ح ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٨ ص ١٤٢ ح ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٨ ص ٩٠ ح ٥٨.

للمؤمن، وتحذير من الشيطان الرجيم، وأضغاث أحلام المراهمان.

٧- وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النَّصْر بن سُويد، عن دُرست بن أبي منصور، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله علي : جعلت فداك، الرّؤيا الصادقة والكاذبة، مخرجها من موضع واحد؟ قال: «صدقت، أمّا الكاذبة المختلفة، فإنّ الرّجل يراها في أوّل ليلة في سُلطان المَرَدة الفَسَقة، وإنّما هي شيء يُخيّل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة، لا خير فيها. وأمّا الصادقة، إذا رآها بعد الثُلُثين من اللّيل مع حُلول الملائكة، وذلك قبل السّحر فهي صادقة، لا تختلف إن شاء الله، إلاّ أن يكون جُنُباً أو ينام على غير طهُور ولم يذكر الله عزّ وجلّ حقيقة ذِكره، فإنّها تختلف وتُبطىء على صاحبها»(٢).

٨ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن مَعْمَر بن خلآد،
 عن الرضائي، قال: "إنّ رسول الله كان إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات؟ يعني به الرُّؤيا»(٣).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا

فَأَنشُ زُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

ا - على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ، قال: كان رسول الله الله الله المسجد يقوم له الناس، فنهاهم الله أن يقوموا له، فقال: ﴿ تَفَسَّحُوا ﴾ ، أي وسعوا له في المجلس ﴿ وَإِذَا قِيلَ آنشُزُوا فَانْشُرُوا ﴾ ، يعني إذا قال: قوموا، فقوموا (٤٠).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله عليه، قال: «كان عن أبيه، عن عبد الله عليه، قال: «كان رسول الله الله إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخُل»(٥).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٨ ص ٩٠ ح ٦١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ٩٠ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٤٨٤ ح ٦.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٨ ص ٩١ ح ٦٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٦.

القِبلة»<sup>(١)</sup>.

٤ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن محمّد بن مُرازم، عن أبي سُليمان الزاهد، عن أبي عبد الله الله قال: «مَن رضي بدون التشرّف من المجلس لَمْ يَزَل الله عزّ وجلّ وملائكته يُصلّون عليه حتّى يقوم» (٢).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النَّوفليّ، عن السّكوني، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ: ينبغي للجُلساء في الصيف أن يكون بين كلّ اثنين، مقدار عظم الذِّراع، لئلا يشقّ بعضهم على بعضٍ في الحرّ»(٣).

7 - الطّبرسي في الاحتجاج: رُوي عن الحسن العسكري الله اتصل بأبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري الله أنّ رجلاً من فُقهاء شيعته كلّم بعض النُصّاب فأفحَمه بحُجّته حتّى أبان عن فَضِيحته، فدخل على عليّ بن محمّد النُصّاب فأفحَمه بحُجّته حتّى أبان عن فَضِيحته، فدخل على عليّ بن محمّد وفي صدر مجلسه دَست (أ) عظيم منصوب، وهو قاعد خارج الدَّست، وبحضرته خُلْق من العلويين وبني هاشم، فما زال يرفعه حتّى أجلسه في ذلك الدَّست، وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولئِك الأشراف، فأمّا العلوية فأجلوه عن العِتاب، وأما الهاشميّون فقال له شيخهم: يابن رسول الله، هكذا تُؤثر عاميّاً على سادات بني هاشم من الطالبيّين والعباسيّين؟.

<sup>(1)</sup> 11216 11216 11216 11216 11216 11216 11216 11216 11216 11216 11216 11216

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٤٨٥ ح ٨.

<sup>(</sup>٤) الدَّست: صدر المجلس. «المعجم الوسيط مادة دست».

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٢٣.

درجات؟ أوليس قال الله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (١)، فكيف تُنكِرون رفعي لهذا لما رفعه الله، إنّ كسرَ هذا لفلان الناصب بحُجج الله الّتي علّمه إيّاها لأفضل له من كلّ شرف في النّسب.

فقال العبّاسيّ: يابن رسول الله، قد شرّفت علينا وقصّرتنا عمّن ليس له نسب كنسبنا، وما زال منذ أوّل الإسلام يُقدّم الأفضل في الشرف على من دونه فيه. فقال على: سُبحان الله! أليس العبّاس بايع لأبي بكر وهو تيميّ، والعبّاس هاشميّ؟ أوليس عبد الله بن عبّاس كان يخدم عمر بن الخطاب وهو هاشميّ أبو الخلفاء وعمر عدويّ؟ وما بال عمر أدخل البُعداء من قريش في الشورى ولم يُدخِل العبّاس؟ فإن كان رفعُنا لمن ليس بهاشميّ على هاشميّ منكراً، فأنكروا على العباس بَيعته لأبي بكر وعلى عبد الله بن العبّاس خِدْمته لعمر بعد بيْعته، فإن كان ذلك جائزاً فهذا جائز، فكأنما ألقم الهاشميّ حجراً». قال: ورُوي عن عليّ بن محمّد الهادي عليه أنّهُ قال: «لولا مَن يبقى بعد غيبة قائمكم على من العلماء الداعين محمّد الهادي عليه، والذابّين عن دينه بحُجج الله، والمُنقذين لضُعفاء عباد الله من شباك إبليس وَمَردته، ومن فِخاخ النواصب، لما بقي أحد إلاَّ ارتدّ عن دين الله، ولكنّهم الّذين يُمسِكون أزمّة قلوب ضُعفاء الشّيعة كما يُمسِك صاحب السفينة ولكنّهم الذين يُمسِكون أزمّة قلوب ضُعفاء الشّيعة كما يُمسِك صاحب السفينة الله تعالى - في سورة الملك.

يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَوْنكُرُ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرَ غَيِدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ مَا مَا شَفَقَتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْنكُرُ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْيِمُواْ العَمَلُوةَ وَمَا ثُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُمُّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ا - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد الحسني، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن حَفْص الخَفْعمي، قال: حدّثني أحمد بن الثعلبي، قال: حدّثني قال: حدّثني محمّد بن عبد الحميد، قال: حدّثني حَفْص بن منصور العطّار، قال: حدّثنا أبو

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٩.

سعيد الورّاق، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الله الله على الله الم يزل أبو بكر يُظهِر له الانبساط ويرى منه انقباضاً، فكبُر ذلك على أبي بكر، فأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه، لما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إيّاه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزُهده فيه، أتاه في وقت غَفْلة وطلب منه الخُلوة، وقال له: والله \_ يا أبا الحسن \_ ما كان هذا الأمر مواطأة مني، ولا رغبة فيما وقعت فيه، ولا حرصاً عليه، ولا ثِقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمّة، ولا قوّة لي بمال، ولا كثرة العشيرة، ولا ابتزاز له دون غيري، فما لك تُضمِر عليّ ما لا أستحقه منك، وتُظهر لي الكراهة بما صِرت إليه، وتنظر إليّ بعين السأمة مني؟ قال: فقال له علي الله فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به، وبما يحتاج منك فيه؟.

فقال أبو بكر: بالنصيحة، والوفاء، ورفع المُداهنة، والمُحاباة، وحُسن السِّيرة، وإظهار العدل، والعلم بالكتاب والسُّنة، وفصل الخِطاب، مع الزُّهد في الدنيا وقلّة الرّغبة فيها، وإنصاف المظلوم من الظالم القريب والبعيد. ثمّ سكت، فقال علي ﷺ: أنشدُك بالله \_ يا أبا بكر \_ أفي نفسك تجد هذه الخصال، أو في؟

قال: بل فيك، يا أبا الحسن. قال: أنشُدك بالله، أنا المجيب لرسول الله في أذكران المسلمين، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدك بالله، أنا الأذان لأهل الموسم ولجميع الأُمّة بسورة براءة، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدك بالله، أنا وقيت رسول الله في بنفسي يوم الغار، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدك بالله، ألي الولاية من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم، أم لك؟ قال: بل لك. قال: فأنشُدُك بالله، أنا المولى لك ولكلّ مسلم بحديث النبيّ في يوم الغدير، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، ألي الوزارة من وسول الله في والمثل من هارون من موسى، أم لك؟ قال: بل لك. قال: فأنشُدُك بالله، أبي برز رسول الله في وبأهل بيتي وولدي في مُباهلة المشركين من النصارى، أم بك وبأهلك وولدك؟ قال: بل بكم. قال: فأنشُدك بالله، ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرّجس، أم لك ولأهل بيتك.

قال: فأنشُدُك بالله، أنا صاحب دعوة رسول الله وأهلي وولدي يوم الكساء: اللّهم هؤلاء أهلي إليك لا إلى النّار، أم أنت؟ قال: بل أنت وأهلك وولدك. قال: فأنشُدُك بالله، أنا صاحب الآية: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ويَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الفتى الّذي نودي من السماء: لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ، أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي ردّت له الشمس لوقت صلاته فصلاها ثمّ توارت، أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي الله أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الذي حبّاك رسول الله النه النه الذي خيبر رايته ففتح الله له، أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي طهرك رسول الله من السّفاح من آدم بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا الّذي اختارني رسول الله وزوّجني ابنته قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا والد قالمة وقال أنه أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا والد الحسن والحسين ريحانتي رسول الله اللّذين يقول فيهما: هذان سيّدا شباب أهل الحبّة وأبوهما خيرٌ منهما، أم أنت؟ قال: بل أنت.

سورة الدهر، الآية: ٧.

قال: فأنشُدُك بالله، أخوك المزيّن بجناحين في الجنّة يطير بهما مع الملائكة، أم أخي؟ قال: بل أخوك. قال: فأنشُدُك بالله، أنا ضَمِنت دَين رسول الله وناديت في الموسم بإنجاز موعده، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا الّذي دعاه رسول الله الله والطير عنده يُريد أكله، فقال: اللّهم ائتنى بأحبّ خلقك إليك يأكُلُ معي أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا الَّذي بشَّرني رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويل القرآن، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا الّذي شَهِدت آخر كلام رسول الله الله ووليت غُسله ودفنه، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا الَّذي دلَّ عليه رسول الله الله القضاء بقوله: على أقضاكم، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنا الّذي أمر رسول الله الله المحابه بالسلام عليه بالإمرة في حياته، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي سبقت له القرابة من رسول الله الله أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي حبَاك الله عزّ وجلّ بدينار عند حاجته، وباعك جَبْرَئيل، وأضفت محمّداً عليه وأطعمت ولده، أم أنا؟ قال: فبكي أبو بكر وقال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي حملك رسول الله على كَتِفه في طرح صنم الكعبة وكسره حتّى لو شاء أن ينال أفق السماء لنالها، أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الَّذي قال له رسول الله ﷺ: أنت صاحب لوائي في الدُّنيا والآخرة، أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي أمر رسول الله على بفتح بابه في مسجده حين أمر بسدّ جميع أبواب أصحابه وأهل بيته وأحلّ له فيه ما أحلّه الله له، أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، أنت الّذي قدَّم بين يدي نجواه لرسول الله الله الله عنه صدقة فناجاه، أم أنا، إذ عاتب الله عزّ وجلّ قوماً فقال: ﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾، الآية؟ قال: بل أنت. قال: فأنشُدُك بالله، وأرجحهم إسلاماً، في كلام له، أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فلم يَزَل عَلِي يعُدّ عليه مناقبه الَّتي جعل الله عزَّ وجلَّ له دونه ودون غيره، ويقول له أبو بكر: بل أنت، قال: فبهذا وشبهه يستحقّ القيام بأمور أمّة محمّد على فقال له على الله : فما الَّذي غرَّك عن الله وعن رسوله وعن دينه وأنت خِلو مما يحتاج إليه دينه؟ قال: فبكى أبو بكر، وقال: صدقت \_ يا أبا الحسن \_ أنظرني يومي هذا، فأدبّر ما أنا فيه وما سَمِعت منك، قال: فقال له عليِّ الله ذلك يا أبا بكر.

فرجع من عنده، وخلا بنفسه يومه، ولم يأذن لأحدِ إلى الليل، وعمر يتردّد في الناس لما بلغه من خلوته بعلي ﷺ، فبات في ليلته، فرأى رسول الله ﷺ في منامه متمثّلاً له في مجلسه، فقام إليه أبو بكر ليسلّم عليه، فولّى وجهه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هل أمرت بأمر فلم أفعل؟ قال: أرد السلام عليك وقد عاديت من ولاه الله ورسوله، رُدّ الحق إلى أهله، فقلت: من أهله؟ قال: من عاتبك عليه، وهو عليّ. قال: فقد رددت عليه \_ يا رسول الله \_ بأمرك. قال: فأصبح وبكي، وقال لعلي على البسط يدك؛ فبايعه وسلّم إليه الأمر وقال له: أخرج إلى مسجد رسول الله فأخبر الناس بما رأيت في ليلتي، وما جرى بيني وبينك، فأخرج نفسي من هذا الأمر وأُسلّم عليك بالإمرة. قال عليّ علي الله : نعم. فخرج من عنده متغيراً لونه فصادفه عمر، وهو في طلبه، فقال: ما حالك، يا خليفة رسول الله؟ فأخبره بما كان منه وما رأى، وما جرى بينه وبين على الله، فقال له عمر: أنشدُك بالله \_ يا خليفة رسول الله \_ أن تغتر بسِحر بني هاشم، فليس هذا بأول سِحر منهم، فما زال به حتّى ردّه عن رأيه، وصرفه عن عزمه، ورغّبه فيما هو فيه، وأمره بالثبات عليه والقيام به. قال: فأتى على الله المسجد للميعاد، فلم يَر فيه أحداً، فحسّ بالشرّ منهم، فقعد إلى قبر رسول الله على فمرّ به عمر، فقال له: يا عليّ، دون ما تروم خَرطُ القتاد، فعلم بالأمر وقام ورجع إلى بته»<sup>(۱)</sup>

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، ومحمّد بن أحمد السّناني، وعليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هِشام المُكتّب، وعليّ بن عبد الله الورّاق (رضي الله عنهم)، قالوا: حدّثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بُهلول، قال: حدّثنا سُليمان بن حكيم، عن ثور بن يزيد، عن محدّثنا تميم بن بُهلول، قال: حدّثنا سُليمان بن حكيم، عن ثور بن يزيد، عن محدّطون قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «لقد عَلِم المُستَحفظون من أصحاب النبيّ محمّد الله أنّه ليس فيهم رجلٌ له منقبة إلا وقد شرِكته فيها وفضلته، ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم».

قلت: يا أمير المؤمنين، فأخبرني بهنَّ؟ فقال عَلِيَّة: "إنَّ أوَّل منقبة \_ وذكر

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ۵۶۸ ح ۳۰.

السبعين وقال في ذلك ـ وأمَّا الرابعة والعشرون، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ أنزل على رسوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَبْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ ، فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنتُ إذا ناجيت رسول الله المعالمة أتصدّق قبل ذلك بدِرْهم، ووالله ما فعل هذا أحدٌ غيري من أصحابه قبلي ولا بعدي فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية، فهل تكون التوبة إلا من ذنبِ كان (١٠).

٣ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا أحمد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: سألتهُ عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾، قال: «قدم عليّ بن أبي طالب عليه الله بين يدي نجواه صدقة، ثمّ نسختها: ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ (٢).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد الحسيني، قال: حدّثنا الحسين ابن سعيد، قال: حدَّثنا محمَّد بن مَروان، قال: حدَّثنا عبيد بن خُنيس، قال: حدَّثنا صبّاح، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: قال على (عليه الصلاة والسلام): «إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى؛ كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فجعلت أقدّم بين يدي كلّ نجوى أُناجِيهِا النبِي ﷺ دِرْهَماً، قال: فنسختها ﴿وَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

٥ \_ محمّد بن العباس: عن علي بن عُتبة ومحمّد بن القاسم، قالا: حدّثنا الحسن بن الحكم، عن حسن بن حسين، عن حيّان بنِ عليّ، عن الكلبيّ، عن أبـي صالح، عن ابن عباس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾، قال: نزلت في علي ﷺ خاصة، كان له دينار فباعه بعشرة دراهم، فكان كلّما ناجاه قدّم دِرْهما حتى ناجاه عشر مرّات، ثم نُسِخت فلم يعمل بها أحد قبله ولا بعده (٤).

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ۷۶ه ح ۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٣ ح ٤.

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريا، عن أيُّوب بن سُليمان، عن محمَّد بن مَروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾، قال: إنّه حرّم كلام رسول الله ، ثم رخص لهم في كلامه بالصدقة فكان إذا أراد الرجل أن يُكلّمه تصدّق بدِرْهَم ثمّ كلّمه بما يريد، قال: ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره، وبخِل أهل الميسرة أن يفعلوا ذلك، فقال المنافقون: ما صنع عليّ بن أبي طالب عليه الّذي صنع من الصّدقة إلاّ أنه أراد أن يُروّج لابن عمّه؛ فَأَنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من إمساكها ﴿وَأَطْهَرُ ﴾ ، يقول: وأزكى لكم من المعصية ﴿فَإِن لَّمْ تَجِدُوا﴾ الصدقة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* ءَأَشْفَقْتُمْ ﴾ يقول الحكيم: ءأشفقتم يا أهل الميسرة ﴿أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُم ﴾ يقول قدّام نجواكم، يعني كلام رسول الله الله الله على الفقراء ﴿فَإِذْ لُمْ تَفْعَلُوا﴾، يا أهل الميسرة ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُم﴾ يعني تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ يقول: أقيموا الصلوات الخمس ﴿ وَآثُوا الرَّكاةَ ﴾ يعني أعطوا الزكاة، يقول: تصدّقوا، فنسخت ما أمروا به عند المناجاة بإتمام الصلاة وإيتاء

<sup>(</sup>١) النَّجَش: هو أن يَزيدَ الرجلُ ثمنَ السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، وقد أطلق هنا مجازاً. «لسان العرب مادة نجش».

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٣ ح ٥.

الزكاة ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ ﴾ بالصدقة في الفريضة والتطقع ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، أي بما تُنفِقُون خبير.

قال شرف الدين النجفي بعد ذكره هذه الأحاديث عن محمّد بن العباس، قال: إعلم أنّ محمّد بن العباس ذكر في تفسيره هذا المنقول منه في آية المناجاة سبعين حديثاً من طريق الخاصّة والعامّة يتضمّن أن المناجي لرسول الله هو أمير المؤمنين عليها دون الناس أجمعين، اخترنا منها هذه الثلاثة أحاديث ففيها غُنية (١).

٨- ثم قال شرف الدين: ونقلتُ من مُولَّف شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، أنّه في جامع الترمذي وتفسير الثعلبيّ بإسناده، عن عليّ بن عَلْقَمة الأنماريّ يرفعه إلى عليّ الله أنّه قال: «بي خفّف الله عن هذه الأمّة، لأنّ الله امتحن الصحابة بهذه الآية، فتقاعسوا عن مناجاة الرسول ، وكان قد احتجب في منزله من مناجاة كُلّ أحدٍ إلاّ من تصدّق بصدقة، وكان معي دينار فتصدّقت به، فكنتُ أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية، ولو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب، لامتناع الكُلّ من العمل بها»(٢).

قلت: الروايات في ذلك كثيرة يطول بها الكتاب من الخاصة والعامة.

﴿ اَلْمَرْ مَنْ إِلَى اللَّذِينَ قُولُواْ قُومًا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مّا هُم مِّنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اَعَدَ اللّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنّهُمْ سَاةً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اَتَّعَذُواْ اَيْعَنَهُمْ جُنّةُ فَصَدُّواْ مَعْمَلُونَ ﴿ اَتَّعَذُواْ اَيْعَنَهُمْ جُنّةُ فَصَدُّواْ مَعْمَلُونَ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ﴿ إِنّ اللّهِ مَن اللّهِ شَيّا أَوْلَيْهِ مَ مَن اللّهِ شَيّا أَوْلَيْهِ مَن اللّهِ شَيّا أَوْلَيْهِ مَن اللّهِ شَيّا أَوْلَيْهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

١ ـ علميّ بن إبراهيم، قال: نزلت في الثاني، لأنّه مرّ به رسول الله الله الله على وهو

 <sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٤ ح ٦.
 (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٤ ح ٧.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴾، قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الذين غصبوا آل محمّد حقّهم، فيعرِض عليهم أعمالهم، فيَحْلِفون له أنهم لم يعملوا منها شيئاً كما حَلفوا لرسول الله في في الدنيا حين حلفوا أن لا يردوا الولاية في بني هاشم، وحين هَمُّوا بقتل رسول الله في في العَقَبة، فلمّا أطلع الله نبيّه وأخبره، حَلفوا له أنهم لم يقولوا ذلك، ولم يهمّوا بع حتى أنزل الله على رسوله: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قالوا وَلَقَد قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ ﴾ (٢).

قال: ذلك إذا عرض الله عزّ وجلّ ذلك عليهم في القيامة يُنْكِرونه ويَحلِفون له كما حَلَفوا لرسول الله الله وهو قوله: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ويَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيءٍ ألا إِنَّهُمْ هُمُ الكاذِبُونَ \* ٱسْتَحوذَ عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ، أي غلب عليهم الشيطان ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيطانِ ﴾ أي غلب عليهم الشيطان ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيطانِ هُمُ الخَاسِرونَ \* إِنَّ النَّينِ يُحَادُونَ اللَّه وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأَذَلِينَ \* كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٣).

٢ - سُلَيم بن قيس الهلالي في كتابه، قال: سَمِعت عليّ بن أبي طالب عليه الله

<sup>(</sup>١) الفرق: الفزع، وشدة الخوف. «المعجم الوسيط مادة فرق».

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٧٤. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٧.

يقول: "إنّ الأُمّة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فِرقة في النار، وفِرقة في الجنّة، وثلاث عشرة فِرقة من الثلاث والسبعين تنتحل مودّتنا أهل البيت، واحدة في الجنّة، واثنتا عشرة في النار. فأمّا الفرقة المهديّة المؤمّلة المؤمّنة المسلّمة الموفّقة المُرشدة، فهي المؤتمّة بي، وهي المسلّمة لأمري المطيعة المتولّية المتبرّئة من عدوّي، المُحبّة لي، المُبغضة لعدوّي، التي عرفت حقّي وإمامتي وفرض طاعتي من كتاب الله وسُنّة نبيّه ولم تَرْتَب ولم تَشُكّ لما قد نوّر الله من حقّى اطمأنّت قلوبها وعرّفها من فضلنا، وألهمها وأخذ بنواصيها فأدخلها في شيعتنا، حتّى اطمأنّت قلوبها واستيقنت يقيناً لا يُخالطه شكّ أنّي أنا والأوصياء من بعدي وطهرنا وعَصَمنا وجعلنا الشُهداء على خلقه، وحُجّته في أرضه وخُزّانه على علمه، ومعادن حكمه وتراجمة وحيه وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا، لا نُفارقه ولا يُفارقنا حتّى نَرِد على رسول الله وحوضه، كما قال.

فتلك الفِرقة من الثلاث والسبعين هي الناجية من النار، ومن جميع الفتن والضلالات والشُّبهات، وهم من أهل الجنّة حقّاً، وهم سبعون ألفاً يدخُلون الجنّة بغير حساب، وجميع الفرق الاثنين والسبعين فِرقة هم المُدِينون بغير الحقّ، الناصرون لدين الشيطان، الآخذون عن إبليس وأوليائه، هم أعداء الله تعالى وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، يَدْخُلون النار بغير حساب براءة من الله ورسوله، وأشركوا بالله ورسوله، وعَبَدوا غير الله من حيث لا يعلمون، وهم يَحْسبون أنّهم يُحْسِنون صُنعاً، يقولون يوم القيامة: والله ربّنا ما كنّا مشركين، ويَحْلِفون له كما يَحْلِفون لكم، ويَحْسبون أنّهم على شيء ألا إنّهم هم الكاذبون» (١).

لَا يَجَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا اللَّاحِدُ مَوْا اللَّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ حَانُوا عَالِمَانَ عَلَمْ أَوْ الْجَوْنَهُمْ أَوْ الْجَوْنَهُمْ أَوْ الْجَوْنَ اللَّهُ مُورِجَ مِنْ تَمْ أَوْلَا إِلَى عَرْبُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) كتاب سُليم بن قيس ص ٨٦.

ا على بن إبراهيم: قوله تعالى ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ الآية، أي من يُؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤاخي من حاد الله ورسوله، قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ ﴾ وهم الأنمة على ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مَّنْهُ ﴾، قال: الروح: مَلَك أعظم من جَبْرَئيل وميكائيل، كان مع رسول الله على وهو مع الأئمة على المُؤمّة على المُؤمّة على المُؤمّة المُؤمّة المُؤمّة المُؤمّة المؤمّة المؤمّة

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمّد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ﴾ (٢)، قال: «هو الإيمان». قال: وسألتُه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَيَّدُهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾، قال: «هو الإيمان» (٣).

٣ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن صفوان، عن أبان، عن فضيل، قال: قلتُ لأبي عبد الشين (أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ)، هل لهم في ما كتب في قلوبهم صنع؟ قال: (لا)(١٠).

٤ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الشيّ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ﴾ (٥)، قال: «هو الإيمان». قال: قلت: ﴿وَأَلْيَدُهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾، قال: «هو الإيمان» (وعن قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ (٦)، قال: «هو الإيمان» (٧).

و عنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عَميرة، عن أبان بن تغلِب، عن أبي عبد الله عليه، قال: «ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه: أذن ينفُث فيها الوَسْوَاس الخَنّاس، وأذن ينفُث

(1)

(٣)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٨.

الكافي ج ٢ ص ١٢ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ١٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، الآية: ٤.

<sup>(</sup>۷) الكافي ج ٢ ص ١٣ ح ٥.

فيها المَلَك، فيؤيد الله المؤمن بالمَلَك، فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾»(١).

7 - وعنه: عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى، جميعاً، عن عليّ بن محمّد بن سعيد بن سعيد بن سعد، عن محمّد بن مسلم بن أبي سلَمة، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سِنان، عن أبي خديجة، قال: دخلتُ على أبي الحسن الله في الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن برُوح منه تحضُره في كلّ وقت يُذنِبُ فيه ويعتدي، في على وقت يُذنِبُ فيه ويعتدي، في معه تهتز سروراً عند إحسانه، وتسيخ في الثرى عند إساءته، فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً وتربحوا نفيساً ثميناً، رَحِم الله امرءاً همّ بخير فعمله، أو همّ بشر فارتدع عنه»، ثمّ قال: «نحن نزيد الرُّوح بالطاعة لله والعمل فعمله، أو همّ بشر فارتدع عنه»، ثمّ قال: «نحن نزيد الرُّوح بالطاعة لله والعمل

٧ - ابن بابویه: بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، قال: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾، أي قوّاهم (٣). وإسناد الحديث مذكور في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهًا بِأَيْدٍ ﴾.

٨ - عبد الله بن جعفر الجنيري: عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، قال: حدّثنا بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبد الله الله قال: "إنّ للقلب أذنين: روح الإيمان يُسارّه بالخير، والشيطان يُسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه». قال: وقال أبو عبد الله على: "إذا زنى الرجل أخرج الله منه روح الإيمان»، قلنا: الروح الّتي قال الله تعالى: ﴿وَأَيّدَهُمْ بِرُوحٍ مّنْهُ ﴾؟ قال: "نعم». وقال أبو عبد الله على الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إنّما عنى ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك» (٤٠).

9 - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا المُنذر بن محمّد، عن أبيه، قال: حدّثني عمّي الحسين بن سعيد، عن أبان بن تغلّب، عن عليّ بن محمّد بن بِشر، قال: قال محمّد بن علي عليه - ابن الحنفية -: إنّما حبّنا أهل البيت شيء يكتُبه الله في أيمن قلب العبد، ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه، أما سَمِعت الله سُبحانه قلب العبد، ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه، أما سَمِعت الله سُبحانه

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۲۰٦ ح ۳.
 (۲) الكافي ج ۲ ص ۲۰٦ ح ۱.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ١٥٣ ح ١.

(٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٨.

يقول: ﴿ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ إلى آخر الآية، فحبّنا أهل البيت الإيمان (١٠).

١٠ ـ على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ﴾ يعني الأئمة ﷺ أعوان الله ﴿أَلاَ إِن حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

11 \_ ومن طريق المخالفين: ما رواه أبو نُعيم، قال: حدّثنا محمّد بن حُميد بإسناده، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، قال: حدّثني أبي، عن جدّه، عن عليّ الله قال: «قال سلمان الفارسي: يا أبا الحسن، ما طلعت على رسول الله الآ وضرب بين كَتِفيّ، وقال: يا سلمان، هذا وجزبه هم المفلحون» (٣).

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٧٦ ح ٨.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٧٦ ح ٩.



#### فضلها

1 - ابن بابويه: بإسناده، عن أُبيّ بن كعب، عن النبيّ قال: «من قرأ سورة الحشر لم تبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حُجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة، إلا صلّوا عليه واستغفروا له، وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً»(١).

Y - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ الله ، أنّه قال: «مَن قرأ هذه السورة كان من حزب الله المفلحين، ولم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حُجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع ولا الطير في الهواء ولا الجبال ولا شجر ولا دوابّ ولا ملائكة، إلاّ صلّوا عليه واستغفروا له، وإن مات في يومه أو ليلته كان من أهل الجنّة، ومَن قرأها ليلة الجمعة أمِن من البلاء حتّى يُصبح. ومَن صلّى أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة الحمد والحشر ويتوجّه إلى أيّ حاجة شاءها وطلبها، قضاها الله تعالى، ما لم تكن معصية».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله له،
 ما لم تكن في معصية».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: "من قرأها ليلة جمعة أمِن من بلائها إلى أن يُصبح. ومن توضّأ عند طلب حاجة ثم صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد والسورة إلى أن يفرغ من الأربع ركعات ويتوجّه إلى حاجة، يسهل الله أمرها، ومن كتبها بماء طاهر وشربها رُزق الذكاء وقلة النسيان بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٧.

## لِنَا الْخَيْرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ

سَبّحَ بِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُحْكِدُ ﴿ هُوَ الَّذِي آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ الْمَكِنَدِ مِن دِيْرِهِم لِأَوَّلِ الْمُشَرِّ مَا طَلَنَتُم أَن يَخْرَجُواْ وَظَنُّواْ أَنَهُم مَّا لِهُمَّمُ مِنَ اللّهِ فَالْمَنْ مِن دِيْرِهِم لِأَوَّلِ الْمُشَرِّ مَا طَلَنَتُم أَن يَخْرَجُواْ وَظَنُّواْ أَنَهُم مَا الْمُعَبِّم مِن يَعْرَهُم اللّهُ مِن حَيْثُ لَوْ يَعْشَيْهُواْ وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُحْرِونَ بَيُوبَهُم بِأَيْدِبِهِم وَآيَدِي اللّهُ فَاللّهُ مَا اللّهُ مَن حَيْثُ لَوْ يَعْشَهُم اللّهُ مِن حَيْثُ لَوْ يَعْشَهُم اللّهُ مَن مَن عَنْ اللّهُ مَن مَن عَنْ اللّهُ مَن مَن اللّهُ مَن مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُلْمُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الل

اليهود: بنو النّضير، وقُريظة وقيْنُقاع، وكان بينهم وبين رسول الله عهد ومدّة، اليهود: بنو النّضير، وقُريظة وقيْنُقاع، وكان بينهم وبين رسول الله عهدهم، أنّه أتاهم وسول الله ينسّسُلِفهم دِية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غِيلةً، يعني يستقرض، رسول الله ينسسَسْلِفهم دِية رجلين قتلهما دخل على كعب قال: مرحباً يا أبا القاسم وكان قصد كعب بن الأشرف فلمّا دخل على كعب قال: مرحباً يا أبا القاسم وأهلاً، وقام كأنّه يصنع له الطعام، وحدّث نفسه بقتل رسول الله وتتبّع أصحابه، فنزل جَبْرُيل على فأخبره بذلك. فرجع رسول الله الى المدينة، وقال لمحمّد بن مسلمة الأنصاري: «اذهب إلى بني النّضير، فأخبرهم أنّ الله عزّ وجلّ أخبرني بما هممتُم به من الغَدْر، فإمّا أن تخرُجوا من بلادنا، وإمّا أن تأذنوا بحرب». فقالوا: نخرُج من بلادكم؛ فبعث إليهم عبد الله بن أبيّ، أن لا تخرُجوا، وتُقيموا وتُنابذوا محمّداً الحرب، فإني أنصُركم أنا وقومي وحُلفائي، فإن خرجتم خرجتُ معكم، ولئن قاتلتم متكم، والنن قاتلت معكم، فأقاموا وأصلحوا حصونهم وتهيّئوا للقتال، وبعثوا إلى رسول الله على: إنّا لا نخرُج فاصنع ما أنت صانع.

 بحِصنهم، وغدر بهم عبد الله بن أبي. وكان رسول الله اذا ظهر بمقدّم بيوتهم حصنوا ما يليهم وخرّبوا ما يليه، وكان الرجل منهم ممّن كان له بيت حسن خرّبه، وقد كان رسول الله المربقة أمر بقطع نخلهم فجزعوا من ذلك، فقالوا: يا محمّد، إنّ الله يأمرك بالفساد؟ إن كان لك هذا فخُذوه، وإن كان لنا فلا تقطعه؛ فلما كان بعد ذلك قالوا: يا محمّد، نخرُج من بلادك فأعطنا ما لنا. فقال: «لا، ولكن تخرُجون ولكم ما حملت الإبل» فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياماً، ثم قالوا: نخرُج ولنا ما حملت الإبل. قال: «لا، ولكن تخرُجون ولا يحمل أحد منكم شيئاً، فمن وجدنا معه شيئاً قتلناه».

فخرجوا على ذلك، ووقع قوم منهم إلى فَدَك ووادي القُرى، وخرج منهم قوم إلى الشام، فأنزل الله فيهم: ﴿ هُوَ الَّذِي ٱخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِن دِيارِهِمْ لأُوَّلِ الحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾، وأنزل الله عليه فيما عابوه من قطع النخل: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لَينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أصولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُحْزِيَ الفَاسِقِينَ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُونٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

وأنزل الله عليه في عبد الله بن أبيّ وأصحابه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ يُقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ يُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ لَكُمْ أَلَا يُنْهَمُ وَنَهُ اللّهُ يَسْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ لَا يُنصَرُونَ ﴾ (٢) ، ثم قال: ﴿ كَمَثَلِ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ، يعني بني قَيْنُقَاع ﴿ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣) ، ثم ضرب في عبد الله بن أبي وبني النّضير مثلاً ، فقال: ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ للإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مُنكَ إِنِي أَمُن فَلَا اللّهُ رَبَّ العَالَمِينَ \* فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤) أَلْهِمِينَ \* فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤) أَلَومِينَ ﴾ (١٤) أَلَيْ مِينَ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤) أَلْهِمِينَ ﴾ (١٤) أَلَومِينَ ﴾ (١٤) أَلَيْ مِينَ السَّالِمِينَ ﴾ (١٤) أَلْهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤) أَلْهُمَا فِي النَّارِ عَالِمُ الْهُمُ الْمُعْلِيقِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الطَّالِمِينَ ﴾ (١٤) أَلْهُمُ الْمُؤْلُولُهُمُ اللّهُ مِن أَلْهُ مُنْ أَلْهُ الْمُؤْلُولُ مَا أَلْهُ اللّهُ مَنْ أَلْهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مُنْ أَلْهُ اللّهُ الْقُلْمُ اللّهُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ مَا أَلْهُ اللللّهُ مِنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ أَلْهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِيلُ الللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Y ـ ثمّ قال: فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا به محمّد بن أحمد بن ثابت، عن أحمد بن مِيثم، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبان بن عُثمان، عن أبي بصير ـ في غزوة بني النضير ـ وزاد فيه: فقال

<sup>(</sup>١ \_ ٤) سورة الحشر، الآيات: ٥ \_ ١٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٩.

#### مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُمُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ (١٠)

١ - محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «العَجْوَة أُمّ التمر، وهي الّتي أنزلها الله عزّ وجلّ من الجنّة لآدم ﷺ، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا﴾، قال: «يعني العَجْوَة» (٢).

### فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا وَاتَّغُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سُليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول: «نحنُ واللَّه الذين عنى الله بذي القربى، الّذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه ﷺ، فقال: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَرَنهم الله بنفسه ونبيّه ﷺ، فقال: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، منّا خاصة، ولم يجعل في التسهما في الصدقة، أكرم الله نبيّه، وأكرمنا أن يُطْعِمنا أوساخ ما في أيدي الناس»(٣).

٢ - الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن عليّ بن الحسين بن فضّال، عن محمّد

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) الكاني ج أ ص ٤٥٣ ح ١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٦ ص ٣٤٧ ح ١١.

" و ونه: بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن سِنديّ بن محمّد، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله على: سمِعته يقول: «الفَيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هِراقة من الدماء، وقوم صُولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خَرِبة أو بطون أودية فهو كلّه من الفَيء، فهذا للّه ولرسوله ، فما كان للّه فهو لرسوله الله يضعه حيث شاء، وهو للإمام الله بعد الرسول وقوله: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ، قال: ألا ترى هو هذا. وأمّا قوله: ﴿مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى ﴾، فهذا بمنزلة المَغْنم، كان أبي الله يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سَهْمين: سَهْم الرسول، وسَهْم القُربى، ثمّ نحن شُركاء الناس فيما بقي (٢).

٤ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن حديد، ومحمّد بن إسماعيل بن بَزيع، جميعاً، عن منصور ابن حازم، عن زيد بن علي ﷺ، قال: قلت له: جُعلتُ فِداك، قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى﴾؟ قال: القربى هي والله قرابتنا (٣).

• وعنه: قال: حدّثنا أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله ابن حمّاد، عن عمرو بن أبي المِقدام، عن أبيه، قال: سألتُ أبا جعفر الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ ﴾، فقال أبو جعفر الله الآية نزلت فينا خاصة، فما كان لله وللرسول فهو لنا، ونحن أولو القُربى، ونحن المساكين، لا تذهب مَسْكنتنا من رسول الله الله المداً، ونحن أبناء السبيل فلا يُعْرَف سبيل الله

(٢) التهذيب ج ٤ ص ١٣٤ ح ٣٧٦.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٤ ص ١٣٣ ح ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٧ ح ١.

إلاّ بنا، والأمر كلّه لنا»<sup>(۱)</sup>.

٦ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهِر، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حُميد، عن أبي إسحاق النّحوي، قال: دخلتُ على أبي عبد الله عليه فسَمِعته يقول: "إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه على محبّته، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢)، ثمّ فوّض إليه فقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانّتَهُوا ﴾، وقال عزّ وجلّ: ﴿مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ (٣)». قال: ثمّ قال: «وإنّ نبيّ الله فوض إلى علي علي الله على الله فوض إلى علي عليه وائتمنه، فسلّمتم وجَحَد الناس، فوالله لنُحبّكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمُتوا إذا مَمننا، ونحن فيما بينكم وبين الله عزّ وجلّ، ما جعل الله لأحدٍ خيراً في خلاف أمرنا».

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نَجْران، عن عاصم بن حُميد، عن أبي إسحاق، قال: سمعت أبا جعفر ﷺ، وذكره نحوه (٤٠).

٨ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحَجال، عن

(٣)

سورة النساء، الآية: ٨٠.

 <sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٢.
 (٢) سورة القلم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ٢٠٧ ح ١.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ١ ص ٢٠٨ ح ٢.

 <sup>(</sup>٥) سورة ص ، الآية: ٣٩.

ثعلبة بن ميمون، عن زُرارة، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله على يقولان: إنّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى نبيه الله أمر خلقه لينظُر كيف طاعتهم، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾(١).

٩ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أدينة، عن فُضيل بن يسار، قال: سَمِعت أبا عبد الله على يقول لبعض أصحاب قيس الماصِر: "إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه، فلمّا أكمل له الأدب قال: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ﴿٢)، ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده، فقال عزّ وجلّ: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ قَانَتُهُوا ﴾، وإنَّ رسول الله كان مسدداً موققاً مؤيّداً برُوح القُدُس، لا يزِلّ ولا يُخطىء في شيء ممّا يسوس به الخلق، فتأدّب بآداب الله، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة رَكْعتين رَكْعتين، عشر ركعات، فأضاف رسول الله الرَّكعتين رَكْعتين، وَإلى المغرب رَكْعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلاّ في سفر، وأفرد الرَّكعة في المغرب فضارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلاّ في سفر، وأفرد الرَّكعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك كلّه، فصارت الفريضة فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك كلّه، فصارت الفريضة فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك كلّه، منها ركعتان فأجاز الله عزّ وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون رَكْعة، منها ركعتان بعد العَتَمة جالساً تُعَدّ برَكُعة مكان الوَتر.

وفرض الله عزّ وجلّ في السنة صوم شهر رمضان، وسنّ رسول الله في صوم شعبان، وثلاثة أيام في كلّ شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك. وحرّم الله عزّ وجلّ الخمر بعينها، وحرّم رسول الله المُسكر من كلّ شراب، فأجاز الله له ذلك. وعاف رسول الله أشياء كرهها ولم يَنْهَ عنها نَهي حرام وإنّما نهى عنها نهي إعافة وكراهة، ثمّ رخص فيها فصار الأخذ برُخصِه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يُرخص لهم رسول الله في فيما نهاهم عنه نَهْي حرام، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المُسكِر من الأشربة نهاهم عنه نَهْي حرام لم يُرخص فيه لأحدٍ، ولم يُرخص رسول الله الأحدِ تقصير الرّكعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً، لم يُرخص لاحدٍ في شيء من ذلك إلاّ للمسافر، وليس لأحدٍ أن يرخص ما لم يُرخصه رسول الله في

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۲۰۸ ح ۳.

فوافقَ أمر رسول الله الله أمر الله عزّ وجلّ، ونهيه نهي الله عزّ وجلّ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى»(١).

• ١ - وعنه: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زُرارة، أنّه سَمِع أبا جعفر وأبا عبد الله عليه فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زُرارة، أنّه سَمِع أبا جعفر وأبا عبد الله عليه يقولان: «إنَّ الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه في أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم» ثمّ تلا هذه الآية: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. وعنه: عن تلا هذه الآية: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زُرارة، مثله (۲).

11 - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن محمّد بن سِنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله الله قال: "إنَّ الله تبارك وتعالى أدّب نبيه في فلمّا انتهى به إلى ما أراد، قال له: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (٣) فقوض إليه دينه، فقال: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وإنّ الله عزّ وجلّ فرض الفرائض ولم يقسِم للجَدّ شيئاً، وإنّ رسول الله في أطعمه السُّدُس فأجاز الله جلّ ذكره له ذلك، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ﴾ (٤) (٥).

17 - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن الحسن المِيثمي، عن أبي عبد الشهر قال: سَمِعته يقول: "إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه الله حتّى قوّمه على ما أراد، ثمّ فوّض إليه فقال عزّ وجلّ: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، فما فوّض الله إلى رسوله الله فقد فوّضه إلينا» (٦).

١٣ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عبد الرحمن، عن صَنْدل الخيّاط، عن زيد الشّحام، قال: سألتُ أبا عبد الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾(٧)، قال: «أعطى سليمان

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۲۰۸ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القلم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٢٠٩ ح ٦.

<sup>(</sup>٧) سورة صّ، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ١ ص ٢١٠ ح ٩.

ملكاً عظيماً، ثمّ جرت هذه الآية في رسول الله في فكان له أن يُعطي من شاء ويمنع من شاء، وأعطاه الله أفضل مما أعطى سُليمان لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١).

10 ـ وعنه: عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة، عن زرارة، أنّه سَمِعَ أبا جعفر وأبا عبد الله ﷺ يقولان: «إنّ الله فوّض إلى نبيّه ﷺ أمر خلقه لينظُر كيف طاعتهم» ثم تلا هذه الآية: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٣).

17 - وعنه: عن محمّد بن عبد الجبار، عن البرقيّ، عن فضالة، عن رِبْعي، عن القاسم بن محمّد، قال: إنّ الله تبارك وتعالى أدّب نبيّه وأحسن أدبه، فقال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤) ، فلمّا كان ذلك أنزل الله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم ﴾ (٥) ، وفوض إليه أمر دينه، فقال: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ ، فحرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله الله على مسكر، فأجاز الله ذلك ، وكان يضمن على الله الجنّة فيجيز الله ذلك له ، وذكر الفرائض فلم يذكر الجَدّ فأطعمه رسول الله الله سَهْماً فأجاز ذلك، ولم يفوض إلى أحدٍ من الأنبياء غيره (٢).

1۷ \_ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجیلویه رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن یاسر الخادم، قال: قلت للرّضا ﷺ: ما تقول في التفويض؟ فقال: «إنّ الله تعالى فوّض إلى نبیّه ﷺ أمر دینه، فقال: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، فأمّا الخلق والرزق فلا». ثمّ قال ﷺ: «إنّ الله تعالى يقول: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٧)، ويقول تعالى:

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۲۱۰ ح ۱۰.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص ٣٥٣ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>۲) بصائر الدرجات ص ۳۵۳ ح ۱.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

<sup>&</sup>quot;) بصائر الدرجات ص ٣٥٣ ح ٣.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمْ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاثِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾(١) ﴿

١٨ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا الحسن بن أحمد المالكي، عن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن أبي عُمير، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبى عيّاش، عن سُليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين على الله قال: «قوله عز وجلّ: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾، وظلم آل محمّد ف ﴿إِنَّ اللَّهَ شُدِيدُ العِقَابِ﴾ لمن ظلمهم (٣). والأحاديث في ذلك كثيرة، اقتصرنا على ذلك مخافة الإطالة.

وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِرْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِـدُونَ فِي صُدُورِهِمّ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِم فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ١

١ - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد،

عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتُ أبا عبد الله الله عنه عن الرجل ليس عنده إلاّ قوت يومه، أيعطف من عنده قُوت يومه على من ليس عنده شيء، ويعطِف من عنده قُوت شهر على من دونه، والسنة على نحو ذلك، أم ذلك كلُّه الكفاف الَّذي لا يُلام عليه؟ فقال: «هو أمران، أفضلهم فيه أحرصهم على الرّغبة والأثرة على نفسه، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾، والأمر الآخر لا يُلام على الكفاف، واليد العُليا خير من اليد السُّفلي، وابدأ بمن تَعُول<sup>ه(٤)</sup>.

٢ ـ قال: وحدّثنا بكر بن صالح، عن بندار بن محمّد الطبريّ، عن على بن سُويد السائي، عن أبي الحسن موسى النِّين ، قال: قلت له: أوصني؟ فقال: «آمرك بتقوى الله». ثم سكت، فشكوتُ إليه قِلَّة ذات يدي، وقلت: والله لقد عَرِيت حتَّى

سورة الروم، الآية: ٤٠. (1)

عيون أخبار الرضاع ج ٢ ص ٢١٩ ح ٣. (٢)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٨ ح ٣. (٣)

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٤ ص ١٨ ح ١.

بلغ من عُريي أنّ أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه وكسانيهما، فقال: «صُم وتصدّق». فقلت: أتصدّق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك»(۱).

٣ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن حدّثه، عن جميل ابن درّاج، قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: «خياركم سُمحاؤكم، وشِراركم بُخلاؤكم، ومن خالص الإيمان البِرّ بالإخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإخوان ليُحبّه الرحمن، وفي ذلك مَرْغَمة للشيطان وتَزَحْزح عن النّيران ودخول الجِنان، يا جميل، أخبر بهذا غُرر أصحابك»، قلت: جعلت فداك من غُرر أصحابي؟ قال: «هم البارّون بالإخوان في العُسر واليُسر». ثمّ قال: «يا جميل، أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح الله عزّ وجلّ في ذلك صاحب القليل، فقال في كتابه: ﴿وَيُوْرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَلُولَكُانَ عَلَى الْمُفْلِحُونَ ﴾ "(٢).

وروى الشيخ في أماليه، قال: «أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد، قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمّد رحمه الله، قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن همّام الإسكافي، قال: حدّثنا عبد الله بن العلاء، قال: حدّثنا أبو سعيد الآدمي، قال: حدّثني عمر بن عبد العزيز المعروف بزُحَل، عن جميل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه قال: «خياركم سُمحاؤكم، وشِراركم بُخلاؤكم»، وذكر الحديث بعينه (٣). ورواه المفيد في أماليه، قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد رحمه الله، وساق الحديث بالسند والمتن سَواء (٤).

٤ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما ﷺ، قال: قلت له: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المُقِلّ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ترى ها هنا فضلاً؟»(٥).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٤ ص ١٨ ح ٢. (٢) الكافي ج ٤ ص ١٩ ح ١٥.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ١ ص ٦٥.

الکاف = ٤ ص ١٨ = ٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٤ ص ١٨ ح ٣.

<sup>(</sup>٤) الأمالي ص ٢٩١ ح ٩.

7 - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرنا أبو نصر محمّد بن الحسين المُقرىء، قال: حدّثنا محمّد بن سهل العطار، قال: حدّثنا أحمد بن عمر الدّهقان، قال: حدّثنا محمّد بن كثير مولى عمر بن عبد العزيز، قال: حدّثنا عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: جاء رجل إلى النبيّ في فشكا إليه الجوع، فبعث رسول الله إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلاّ الماء. فقال رسول الله في الرجل الليلة»؟ فقال عليّ بن أبي طالب على: «أنا له يا رسول الله، فأتى فاطمة في فقال لها: «ما عندك يا ابنة رسول الله»؟ فقالت: «ما عندنا إلا قوت الصّبيّة، لكنّا نؤثر ضيفنا». فقال عليّ على رسول الله في فاخبره الخبر، فلم يَبْرَح حتّى أنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وَيُؤْيُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

وروى محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن سهل العطار، عن أحمد بن عمرو الدِّهْقان، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن أبي هُرَيرة، قال: إن رجلاً جاء إلى النبيّ فشكا إليه الجوع، وذكر الحديث بعينه ببعض التغيير اليسير لا يضرّ بالمعنى (٣).

٧ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن كُليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله عَلِيْ أَن قُوله تعالى: ﴿ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ

(۲) الأمالي ج ١ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>۱) الکافي ج ۲ ص ۱۳۷ ح ۸.

 <sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٨ ح ٤.

بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾، قال: «بينا علي عند فاتى فاطمة ﷺ إذ قالت له: يا عليّ، اذهب إلى أبي فابغنا منه شيئاً. فقال: نعم. فأتى رسول الله المقداد بن الأسود رحمه الله وقاما ما شاء الله أن يقوما وذكر له حاجته، فأعطاه الدينار وانطلق إلى المسجد، فوضع رأسه فنام، فانتظره رسول الله فله فلم يأت، ثمّ انتظره فلم يأت، فخرج يدور في المسجد، فإذا هو بعلي ب نائماً في المسجد فحرّكه رسول الله فقعد. فقال له: يا عليّ، ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، خرجت من عندك فلقيني المقداد بن الأسود، فذكر لي ما شاء الله أن يذكر الله فأعطيته الدينار. فقال رسول الله أن أنفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَلُولَكِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (١).

٨ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت، عن القاسم بن إسماعيل، عن محمّد بن سِنان، عن سَماعة بن مِهران، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر على قال: «أُوتي رسول الله بهال وحُلُل، وأصحابه حوله جُلوس، فقسمه عليهم حتّى لم يبق منه حُلّة ولا دينار، فلمّا فرغ منه جاء رجل من فقراء المهاجرين وكان غائباً، فلمّا رآه رسول الله قال: أيّكم يُعطي هذا نصيبه ويُؤثره على نفسه؟ فسَمِعه علي على فقال: نصيبي. فأعطاه إيّاه، فأخذه رسول الله في فأعطاه الرجل، ثم قال: يا عليّ، إنّ الله جعلك سبّاقاً للخير، سَخّاءً بنفسك عن المال، أنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، والظلمة هم الذين يَحْسدونك ويبغون عليك ويمنعونك حقّك بعدي» (٢).

٩ ـ وعنه: بهذا الإسناد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شِمْر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «إنّ رسول الله ﷺ كان جالساً ذات يوم وأصحابه جُلوس حوله، فجاء علي ﷺ وعليه سَمِل ثوب مُتخرّق عن بعض جسده، فجلس قريباً من رسول الله ﷺ فنظر إليه ساعة ثمّ قرأ: ﴿ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢ ص ٢٧٩ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٧٩ ح ٦.

# وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمُ اللَّ

<sup>(</sup>١) صَنِفَة الإزار: هي حاشيته. السان العرب مادة صنف».

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٠ ح ٧. (٣) سورة الواقعة، الآيتان: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، الآية: ١٠.

غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُونٌ رَّحِيمٌ ﴾، فالناس من جميع الأمم يستغفرون له لسَبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه ، وذلك أنّه لم يَسبقه به أحد، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾(١)، فهو سابق جميع السابقين، فكما أنَّ الله عزَّ وجلَّ فضَّل السابقين على المتخلَّفين والمتأخّرين، فكذلك فضّل سابق السابقين على السابقين "(٢).

والخُطبة طويلة تقدّمت بطولها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾.

٢ \_ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا على بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن يحيى بن صالح، عن الحسين الأشقر، عن عيسى بن راشد، عن أبي بصير، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض الله الاستغفار لعلي الله في القرآن على كلّ مسلم، وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنا اغْفِرْ لَنَا ولإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾، وهو سابق الأُمّة<sup>(٣)</sup>.

﴿ أَلَمْ تَرَ لِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَهِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَالِبُونَ ١ لَهِنَّ ٱخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَهِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّبَ ٱلْأَدْبَسُ ثُكَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا بُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرْ ٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ كُمُثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓ ۖ ثُرِيَّ يِّنكَ إِنِّي آَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَأَ وَذَالِكَ

(٢) الأمالي ج ٢ ص ١٧٥.

جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ ١

سورة التوبة، الآية: ١٠٠. (1)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨١ ح ٨.

### ١ ـ تقدّم في القصة في أوّل السورة.

## وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكُلینی، قال: حدّثنا محمّد بن یعقوب الكُلینی، قال: حدّثنا علیّ بن محمّد المعروف بعَلاّن، قال: حدّثنا أبو حامد عِمران بن موسی بن إبراهیم، عن الحسن بن القاسم الرقّام، عن القاسم بن مسلم، عن أخیه عبد العزیز بن مسلم، قال: سألتُ الرضا علیّ بن موسی ﷺ، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿نَسُواْ اللّهَ فَنَسِیهُمْ﴾(۱)، فقال: «إنّ الله تبارك وتعالی لا ینسی ولا یسهو، وإنّما ینسی ویسهو المخلوق المُحْدَث، ألا تسمعه عزّ وجلّ یقول: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّاً﴾(۱)، وإنّما یجازی من نسیه ونسی لِقاء یومه بأن يُنسيهم أنفسهم، كما قال عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الفّاسِقُونَ﴾، وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَالیَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَذَا﴾(۱)، أی بترکهم الاستعداد للقاء یومهم هذا»(۱).

## لَا يَسْتَوِى آصَعَبُ ٱلنَّادِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١

ا - ابن بابويه، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن عيسى، المجاور في مسجد الكوفة، قال: حدّثنا إسماعيل بن عليّ بن رُزين - ابن أخي دِعبل بن عليّ الخزاعي - عن أبيه، قال: حدّثنا الإمام أبو الحسن عليّ بن موسى الرضاعي، قال: حدّثني أبي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب على قال: "إنّ رسول الله الله الآية: ﴿لاَ يَسْتُوي أَصْحَابُ النّارِ وَأَصْحَابُ الجَنّةِ أَصْحَابُ الجَنّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾، الآية: ﴿لاَ يَسْتُوي أَصْحَابُ النّارِ وَأَصْحَابُ الجَنّةِ أَصْحَابُ الجَنّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾، فقال الله المحاب الجنّة من أطاعني وسلّم لعليّ بن أبي طالب بعدي وأقرّ بولايته، وأصحاب النار من سَخِط الولاية ونقض العهد وقاتله بعدي»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٥١.
 (٤) عيون أخبار الرضد

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضاﷺ ج ١ ص ٢٥٢ ح ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضاع ج ١ ص ١١٢ ح ١٨.

٣ ـ وعنه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا اسحاق بن جعفر الرزّاز، قال: حدّثنا سعد بن عيسى القيسي، قال: حدّثنا إسحاق بن يزيد الطائي، قال: حدّثنا سعد بن ظريف الحنظلي، عن عطية بن سعد العَوفي، عن محدوج بن زيد الذُّهلي، وكان في وفد قومه إلى النبيّ ، تلا هذه الآية: ﴿لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النّارِ وَأَصْحَابُ الجَنّةِ أَصْحَابُ الجَنّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴾، قال: فقلنا: يستول الله، من أصحاب الجنّة؟ قال: "من أطاعني وسلّم لهذا من بعدي». قال: وأخذ رسول الله، من أصحاب الجنّة؟ قال: "من أطاعني وسلّم لهذا من بعدي». قال: عليّا مني وأنا منه، فمن حادّه فقد حادّني، ومن حادّني أسخط الله عزّ وجلّ»، ثمّ قال: "يا عليّ، حربك حربي وسلمك سلمي، وأنت العلم بيني وبين أمّتي». قال عطية: فدخلتُ على زيد بن أرقم في منزله فذكرت له حديث مَحْدُوج بن زيد، قال: ما ظننت أنّه بقي ممّن سَمِع رسول الله يقول هذا غيري، أشهد لقد حدّثنا به رسول الله شي قوله هذا، وقد رسول الله شي قوله هذا، وقد روواد».

\$ \_ صاحب الأربعين في الحديث التاسع والعشرين، قال: أخبرني أبو علي محمّد بن محمّد المُقرى، رحمه الله بقراءتي عليه، قال: حدّثنا السيد أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون العلوي الحسني أصلاً، قال: حدّثنا أبو أحمد محمّد ابن عليّ رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر القمّي، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، قال: حدّثنا الحسن بن محبوب، عن صَفوان بن يحيى، قال: قال جعفر بن محمّد الله الله عزّ المَن اعتصم بالله تبارك وتعالى هدي، ومن توكّل على الله عزّ وجلّ كُفي، ومن قَنِع بما رزقه الله أُغني، ومن اتقى الله نجا، فاتقوا عباد الله ما استطعتم، وأطيعوا الله وسلموا الأمر لأهله تفلحوا، واصبروا إنّ الله مع الصابرين فولاً تكونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ (٣) الآية ﴿لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ المَحَابُ النَّارِ المَحَابُ النَّارِ المَحَابُ النَّارِ المَحَابُ الجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ ، وهم شيعة علي الله ...

(٣) سورة الحشر، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج ۱ ص ۳۷۳.

<sup>(</sup>۲) الأمالي ج ۲ ص ۱۰۰.

• وعنه، قال: أخبرنا أبو عليّ الحسن بن عليّ بن الحسن الصفّار بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو العباس بن عُقدة، قال: عليه، قال: أخبرنا أبو العباس بن عُقدة، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد القَطّواني، قال: حدّثنا إبراهيم بن جعفر بن عبد الله بن محمّد بن مَسلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنّا عند النبيّ فقبل فأقبل عليّ بن أبي طالب عليه فقال النبيّ فقال النبيّ فقال النبي الله فضربها بيده، فقال: «والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم قال: «إنّه أوّلكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرَّعية، وأقسمكم في السَّوية، وأعظمكم عند الله مَزِيّة» قال: ونزلت: ﴿إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّة ﴿().

وروى هذا الحديث موفق بن أحمد، وهو من أعيان علماء المخالفين في كتاب المناقب، قال: أنبأني سيد الحقاظ أبو منصور بن شَهْردار بن شِيرويه بن شَهردار الدَّيلمي فيما كتب إليّ من هَمَدان، قال: أخبرنا عَبْدُوس بن عبد الله بن عَبْدُوس الهَمداني من كتابه، حدِّثنا أبو الحسين أحمد بن محمد البزّاز ببغداد، حدِّثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون بن محمّد الضَّبِّي، حدِّثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الحافظ، أن محمّد بن أحمد القطّواني قال: حدِّثنا إبراهيم بن أبس الأنصاري، حدِّثنا إبراهيم بن جعفر بن عبد الله بن محمّد بن أبي إبراهيم عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كُنّا عند النبيّ فقال رسول الله في: «قد أتاكم أخي» ثمّ التفت إلى الكعبة فضربها بيده، وقال: «والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته هم الفائزون»، وذكر الحديث إلى الحديث إلى

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية: ٧.

فاطمة، لا تبكي، فإنّي إذا دُعيت غداً إلى ربّ العالمين فيكون عليّ معي، وإذا بُعِثت غداً بُعِث عليّ معي. يا فاطمة لا تبكي، فإنّ عليّاً وشيعته هم الفائزون، يدخلون الجنّة»(١).

ا عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ المَلِكُ الْقُدُوسُ ﴾، قال: القُدّوس هو البريء من شوائب الآفات الموجبات للجهل، قوله تعالى: ﴿ السَّلامُ المُؤْمِنُ ﴾، قال: يأمن أولياؤه من العذاب، قوله تعالى: ﴿ المُهَيْمِنُ ﴾، أي الشاهد، قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَارِي ﴾ هو الذي يخلق الشيء لا من شيء ﴿ لَهُ الأَسْمَاء الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (٢).

Y \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّضر بن سُويد، عن هِشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبد الله عن أسماء الله واشتقاقها، «الله» ممّا هو مشتق؟ قال: فقال لي: «يا هِشام، «الله» مشتق من إلّه، والإله يقتضي مألوها، والاسم غير المُسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبُد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد، أفهمت يا هِشام؟» قال: فقلت: زدني. فقال: «إنّ للّه تسعة وتسعين اسماً، فلو كان الاسم هو المسمّى، لكان كلّ اسم منها إلّها، ولكن الله معنى يُدَل عليه بهذه الأسماء وكلّها غيره. يا هِشام، الخُبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق، أفهمت \_ يا هشام \_ فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا المتّخذين مع الله عزّ وجلّ غيره»؟ قلت: نعم، قال: تفعل نقال: «نفعك الله وثبتك، يا هِشام»، قال هِشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد

<sup>(</sup>١) مناقب الخوارزمي صر. ٢٠٦.

حين قمت من مقامي هذا<sup>(۱)</sup>.

٣ ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم ابن بُهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سُليمان بن مِهران، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن على، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ: إنَّ لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً، مائة إلاَّ واحد، من أحصاها دخل الجنَّة، وهي: الله، الإله، الواحد، الأحد، الصمد، الأول، الآخر، السميع، البصير، القدير، القاهر، العلى، الأعلى، الباقى، البديع، البارىء، الأكرم، الظاهر، الباطن، الحيّ، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحقّ، الحسيب، الحميد، الحفى، الربّ، الرحمن، الرحيم، الذارىء، الرازق، الرقيب، الرؤوف، البارّ، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبر، السيد، السُّبّوح، الشهيد، الصادق، الصانع، الطاهر، العَدْل، العفو، الغفور، الغني، الغياث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القديم، المَلِك، القُدّوس، القويّ، القريب، القيّوم، القابض، الباسِط، قاضى الحاجات، المَجيد، المولى، المنّان، المحيط، المبين، المُقِيت، المُصور، الكريم، الكبير، الكافي، كاشف الضّر، الوتر، النّور، الوهّاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفيّ، الوكيل، الوارث، البّرّ، الباعث، التوّاب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خير الناصرين، الديّان، الشكور، العظيم، اللطيف، الشافي»(٢).

٤ - وعنه، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني الأسواري، قال: حدّثنا مكّيّ بن أحمد بن سَعْدَويه البَرْدَعِي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمٰن القُرشي بدمشق وأنا أسمع، قال: حدّثنا أبو عامر موسى بن عامر المُرّيّ، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، قال: حدّثنا زهير بن محمّد، عن موسى بن عُقبة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله قال: «إنّ لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحد، إنّه وَتر يُحِبّ الوَتر، من أحصاها دخل الجنّة».

فبلغنا أنَّ غير واحدٍ من أهل العلم قال: إنَّ أوَّلها يُفْتَتَح بلا إلَّه إلاَّ الله وحده

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٦٨ ح ٢.

لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، لا إلّه إلا الله له الأسماء الحسنى: الله، الواحد، الصمد، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الخالق، البارىء، المصوّر، المَلِك، القُدّوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الرحمن، الرحيم، اللطيف، الخبير، السميع، البصير، العليّ، العظيم، البارىء، المتعالي، الجليل، الجميل، الحيّ، القيوم، القادر، القاهر، الحكيم، القريب، المجيب، الغنيّ، الوهاب، الودود، الشكور، الماجد، الأحد، الوليّ، الرشيد، الغفور، الكريم، الحليم، التوّاب، الربّ، المجيد، الحميد، الوفيّ، المسهيد، المبين، البرهان، الرؤوف، المبدىء، المعيد، الباعث، الوارث، القويّ، الشهيد، المبار، النافع، الوافي، الحافظ، الرافع، القابض، الباسط، المعزّ، المُذلّ، الرازق، ذو القوة، المتين، القائم، الوكيل، الجامع، العادل، المعطي، المجتبي، المُحيي، المُميت، الكافي، الهادي، الأبد، الصادق، النور، القديم، الحقّ، الفرد، الوّتر، الواسع، المحصي، المقتدر، المُقدّم، المؤخّر، المنتقم، البديع (۱).

• وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أبي الصّلت عبد السلام بن صالح الهَروي، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه، عن عليّ ها قال: «قال رسول الله في: لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً، من دعا بها استجاب له، ومَن أحصاها دخل الجنّة». قال الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه رحمه الله: معنى قول النبيّ في: «إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنّة» إحصاؤها هو الإحاطة بها والوقوف على معانيها، وليس معنى الإحصاء عدّها، وبالله التوفيق، ثمّ شرع في شرح معانيها، ذكره في كتاب التوحيد(٢).

7 ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله على قال: «إذا سلّم أحدكم فليَجْهَر بسلامه لا يقول: سلّمت فلم يَرُدّوا عليّ، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يُسمِعهم، فإذا ردّ أحدكم فليَجْهَر بردّه ولا يقول المُسلّم: سلّمت فلم يرُدّوا عليّ». ثمّ قال: «كان عليّ على يقول: لا تَغضبوا ولا تُغضبوا، أفشوا السلام، وأطيبوا

التوحيد ص ٢١٩ ح ١١.

الكلام، وصلُّوا بالليل والنَّاس نيام، تدخلوا الجنَّة بسلام»، ثم تلا عليهم قول الله عزّ وجلّ: ﴿السَّلاَمُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ﴾ (١).

٧ - على بن إبراهيم: حدَّثنا محمَّد بن أبي عبد الله، قال: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل، عن على بن العباس، عن جعفر بن محمّد، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، قال: سمعت موسى بن جعفر عليه يقول: «إنَّ الله تعالى أنزل على عبده رسول الله الله الله الله إلا هو الحيّ القيوم، ويسمّى بهذه الأسماء: الرحمن، الرحيم، العزيز، الجبار، العليّ، العظيم، فتاهت هناك عقولهم، واستخفّت حلومهم، فضربوا له الأمثال، وجعلوا له أنداداً، وشبّهوه بالأمثال، ومثَّلُوه أشباهاً، وجعلوه يَحُول ويَزُول، فتاهوا في بحرٍ عميق، لا يدرون ما غَوْره، ولا يُدْركون كُنه بُعده»(٢).

 ٨ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبى رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه الله عن وجلّ : ﴿عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾، فقال: «عالم الغيب: ما لم يكن، والشهادة: ما قد كان»(٣).

٩ \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد، عن يونس، عن هِشام بن الحكم، قال: سألتُ أبا عبد الله علي الله عن سُبحان الله، فقال: «أنفةٌ لله»(٤).

١٠ ـ وعنه: عن أحمد بن مِهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن على بن أسباط، عن سليمان مولى طِربال، عن هِشام بن سالم الجَوَاليقيّ، قال: سألَّتُ أبا عبد الله علي عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ ، ما يعني به؟ قال: «تنزيهه» (٥). والروايات كثيرة في ذلك تقدّمت في آخر سورة يوسف لليُّلا.

الكافي ج ٢ ص ٤٧٠ ح ٧. (1) (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤١.

معاني الأخبار ص ١٤٦ ح ١. (٤) الكافي ج ١ ص ٩٢ ح ١٠٠.

<sup>(0)</sup> آلکافی جا صر ۹۲ ح ۱۱.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن أبي حمزة الثّمالي، عن عليّ بن الحسين بَلَيَاهِ قال: «مَن قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله، امتحن الله قلبه للإيمان، ونوّر له بصره، ولا يُصيبه فقر أبداً، ولا جنون في بدنه ولا في ولده»(١).

Y \_ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ الله أنّه قال: «من قرأ هذه السورة صلّت عليه الملائكة واستغفرت له، وإذا مات في يومه أو ليلته مات شهيداً، وكان المؤمنون شفعاءه يوم القيامة. ومن كتبها وشَرِبها ثلاثة أيام متوالية لم يبق له

طُحَالٌ (٢)، وأمِن من وَجعه وزيادته، وتعلّق الرياح َمدّة حياته بإذن الله تعالى».

٤ ـ وقال الصادق الله : «من بُلي بالطُّحال وعَسر عليه ، بِكُتْنَبَها ويشربها ثلاثة أيام متوالية ، يزول عنه الطُّحال بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) الطُّحَال: داءٌ يُصيب الطُّحال. «المعجم الوسيط مادة طحل».

# ين النَّالَجْمَرُ الْجَيْمِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآةَ ثُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَيِّكُمْ إِن كُثُمُّ خَرَجْتُدَ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَآنِيْعَآ مَرْضَافِي الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَيِّكُمْ إِن كُثُمُّ خَرَجْتُدَ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَآنِيْعَآ مَرْضَافِي اللّهُ وَيَعْمُ وَالْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَعْلَامُ مِن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَآةَ السَّبِيلِ فَي اللّهُ وَيَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَوَدُوا لَكُمْ أَعْدَاهُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَهُم بِالسَّوْةِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ اللّهُ لِن يَنْعَمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلُدُكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمْ فَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَى لَن اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَى اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللّهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلَا أَوْلُدُكُمْ مِنَ الْقِيكُمْ وَلَا الْكُمْ أَوْلُولُكُمْ مِيلًا لَاكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عِمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ا - عليّ بن إبراهيم: نزلت في حاطِب بن أبي بَلْتَعَة ، ولفظ الآية عامّ ، ومعناه خاصّ ، وكان سبب ذلك أنّ حاطب بن أبي بَلْتَعة كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة ، وكان عياله بمكّة ، وكانت قُريش تخاف أن يغزوهم رسول الله في فصاروا إلى عيال حاطِب ، وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطِب يسألونه عن خبر رسول الله في ، وهل يُريد أن يغزو مكّة ، فكتبوا إلى حاطِب يسألونه عن ذلك ، فكتب إليهم حاطِب: إنّ رسول الله في يُريد ذلك ، ودفع الكتاب إلى امرأة تُسمّى صَفيّة ، فوضعته في قُرونها ومرّت ، فنزل جبرئيل على رسول الله فأخبره بذلك .

 إليهم فأحببت أن أُجازي قُريشاً بحُسن معاشرتهم، فأنزل الله جل ثناؤه على رسوله ﴿ وَمَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ - إلى قوله تعالى - لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١).

## رَبَّنَا لَا يَتَعَلَّنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عِدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم ابن عُقبة، عن إسماعيل بن عبّاد، جميعاً يرفعانه إلى أبي عبد الله ﷺ، قال: «ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً، ولا كافر إلا غنياً، حتّى جاء إبراهيم ﷺ فقال: ﴿رَبَّنَا لا تَجْمَلْنَا فِتْنَةً لللَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فصيّر الله في هؤلاء أموالاً وحاجةً وفي هؤلاء أموالاً وحاجةً "(٢).

## عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ عَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

1 - عليّ بن إبراهيم، قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله قوله تعالى: ﴿عَسَى اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللّهِينَ عَادَيْتُم مّنْهُم مّودَّةً وَاللّهُ قَلِيرٌ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: «فإنّ الله أمر نبيّه ﴿ والمؤمنين بالبراءة من قومهم ما داموا كُفّاراً». وقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ (١٦) الآية، قطع الله عزّ وجلّ ولاية المؤمنين منهم وأظهروا لهم العداوة فقال: ﴿عَسَى اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَمِنَا اللّهُ مَا مَنْهُم مّودَّةً ﴾، فلمّا أسلم أهل مكة خالطهم أصحاب رسول الله ﴿ وَاللّهُ وَالْكُوهِم ، وتزوّج رسول الله ﴿ أَمْ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب ثمّ قال: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ ﴾ ، إلى آخر الآيتين (٤).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزُّبيري، عن أبي عبد الله الله عن قال: قلت: أخبرني عن وجوه الكُفر في كتاب الله عزّ وجلّ؟ قال: الكُفر في

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٢.

 <sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۲۰۲ ح ۱.
 (٤) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة، الآية: ٤.

كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه \_ وذكر الخمسة وقال فيها \_ والوجه الخامس من وجوه الكُفر: كُفر البراءة، وذلك قول الله عزّ وجلّ يحكي قول إبراهيم المنه المنه عن وبدا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاءُ أَبداً حتَّى تُؤمِنُوا بِللهِ وَحْدَهُ (١)، يعني تبرّانا منكم (٢). والحديث تقدّم بتمامه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤمِنُونَ ، من سورة البقرة (٣).

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَجِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوَايِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَارِّ لا هُنَّ حِلَّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَمَا الْوَهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أَن مَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَالَيْنَمُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَارِ لا هُنَّ حَلِيمُ أَلِهُ مَعْ يَجُونَ لَمُنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَلا مُعْمَ يَلُونَ لَمُنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَلَا فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُوا اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ ع

المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَجِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَجُنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، قال: إذا لحِقت امرأة من المشركين بالمسلمين تُمْتحن بأن تحلِف بالله أنّه لم يحمِلها على اللّحوق بالمسلمين بغضها لزوجها الكافر، ولا حبّها لأحدٍ من المسلمين، وإنّما حملها على ذلك الإسلام، فإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها، ثمّ قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَ حِلَّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُن وَآتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا ﴾، يعني يرد المسلم على زوجها الكافر صَداقها ثمّ يتزوجها المسلم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكُحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ ﴾ (٤).

Y - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحنّاط، عن الفُضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله على الله عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله على الله

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ٤.

 <sup>(</sup>۲) الکافي ج ۲ ص ۲۸۸ ح ۱.
 (٤) تفسير القمي: ج ۲ ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الآية: ٦.

رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأُزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ فقال: «لا، ولا نعمة، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ﴾ (١).

عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ذُرارة بن أعين، قال: سألتُ أبا جعفر الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (٣) ، فقال: «هذه منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ ﴾ (٤) .

٥ \_ عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾، يقول: «من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير مِلّة الإسلام وهو على مِلّة الإسلام، فليَعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه، نهى الله أن يتمسّك بعِصْمَتها (٥).

7 - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾، يعني إذا لحِقت امرأة من المسلمين بالكفّار، فعلى الكافر أن يرد على المسلم صَداقها، فإن لم يفعل الكافر وغَنِم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القِسمة صَدَاق المرأة اللاّحقة بالكفّار. وقال في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفّارِ ﴾ يقول: يلْحَقن بالكفّار الذين لا عهد بينكم وبينهم، فأصبتم غنيمة ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّنْلَ مَا أَنْفَقُوا وَأَتّقُوا اللّهَ الّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾، قال: وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أميّة بن المُغيرة، فكرهت للهجرة معه، وأقامت مع المشركين، فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله الله أن يُعطي عمر مثل صَداقها (١٠).

٧ \_ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٥ ص ٣٤٩ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ٨.

٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٤.

ابن عيسى، عن يُونس، عن ابن أُذينة وابن سِنان، عن أبي عبد الله على الله على الله عن رجل لَحِقت امرأته بالكفّار، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ الرُواجِكُمْ إِلَى الكُفّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾، ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: «أن يُعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ـ يعني تزوجها بعقب ـ فإذا هو تزوّج بامرأة أخرى فإنّ على الإمام أن يُعطيه مَهْرها مَهْر امرأته الذاهبة». قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يُصيب المؤمنون؟ قال: «يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يُصِيبوا، لأنّ على الإمام أن يجبر جماعة من تحت يده، وإن حضرت القِسمة فله أن يسُدّ كلّ نائبةٍ تنوبه قبل القِسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسِمه بينهم، وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء عليه» (١٠).

٨ - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد ابن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ، قال: قلت: رجل لَحِقت امرأته بالكُفّار، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفّارِ فَعَاقَبُتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُم مِّنْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾، ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: «إنّ الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها ـ يعني تزوّجها ـ فإذا تزوّج امرأة أخرى غيرها ـ يعني تزوّجها ـ فإذا تزوّج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يُعطيه مَهْر امرأته الذاهبة». فسألته: فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المَهْر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن المؤمنون يردّون على زوجها المَهْر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يُصيب المؤمنون؟ قال: «يردّ الإمام عليه، أصابوا من الكُفّار أو لم يُصِيبوا، لأنّ على الإمام أن يجبر صاحبه من تحت يده، وإن حضرت القِسمة فله أن يسُد كلّ نائبة تنوبه قبل القِسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء قسَمه بينهم، وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم»(٢).

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْلُنْنَ أَوْلَكُمْ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْهُونِ لِيَقْلُلْنَ أَوْلِكُمْ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْهُونِ لِيَقْلُلُنَ أَوْلِكُمْ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْهُونِ لِي

فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغَفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٦ ص ٣١٣ ح ٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٣ باب ٢٨٩ ح ٦.

٢ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزّاز، عن رجل، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾، قال: «المعروف أن لا يَشْقُقن جَيباً، ولا يَلْطِمن خدّاً، ولا يَدْعون ويلاً، ولا يَتَخلّفن عند قبرٍ، ولا يُسوّدن ثوباً، ولا يَنْشُرن شعراً» (٢).

٣ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن سَلَمة بن الخطاب، عن سُليمان بن سَماعة الخُزاعي، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المِقدام، قال: سمعت أبا جعفر ﷺ يقول: «تدرون ما قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾؟» قال: قلت: لا. قالل: «إنّ رسول الله ﷺ قال لفاطمة ﷺ: إذا أنا مُتّ فلا تَخْمشي عليّ وجها، ولا تُرْخي عليّ شعراً، ولا تنادي بالويل، ولا تُقيمي عليّ نائحة»، قال: ثمّ قال: «هذا المعروف الّذي أمر الله عزّ وجلّ» ".

٤ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد ابن عليّ، عن محمّد بن أسلم الجَبَليّ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ، عن

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٥ ص ٧٢٥ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥ ص ٥٢٧ ح ٤.

<sup>(</sup>۲) الکافی ج ٥ ص ٥٢٦ ح ٣.

• وعنه: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله على التدري كيف بايع رسول الله النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله، قال: «جمعهن حوله ثمّ دعا بتَوْر برام (٢) وصبّ فيه نُضُوحاً، ثمّ غمس يده فيه، ثمّ قال: اسمعن يا هؤلاء، أبايعكنَّ على أن لا تُشْرِكن بالله شيئاً، ولا تَسْرِقن، ولا تَرْنِينَ، ولا تَقْتُلن أولادكنَ، ولا تَأْتِين ببُهتانٍ تَفْتَرينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ، ولا تَعْصِين بُعُولتكنّ في معروف، أقررتُنّ؟ قُلن: نعم، فأخرج يده من التور ثم قال لهنّ: اغْمِسْنَ أيديكُن، ففعلن، فكانت يد رسول الله الطاهرة أطيب من أن يَمسّ بها كفّ أنثى ليست له بمَحْرَم (١٤).

7 - على بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ، عن عبد الله بن سِنان، قال: سألتُ أبا عبد الله ﷺ عن قول الله: ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾، قال: «هو ما افترض الله عليهنّ من الصلاة والزكاة، وما أمرهنّ به من خير»(٥).

٧ - الشيخ المِقداد في كنز العرفان: رُوي أنّه الله بايعهن على الصَّفا، وكان عمر أسفل منه، وهند بنت عُتبة متنقبة مُتنكّرة مع النساء خوفاً من أن يَعْرفها رسول الله في الله فقال: «أُبايعكنّ على أن لا تُشرِكن بالله شيئاً». فقالت هند: إنّك لتأخُذ على الرجال! وذلك أنّه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال النبيّ في: «ولا تَسْرِقن». فقالت هند: إنّ أبا سفيان رجل مُمْسِك، وإنّي أصَبْتُ من ماله هَنات، فلا أدري أيحِلّ لي أم لا؟ فقال أبو سفيان:

<sup>(</sup>١) المِرْكن: الإجانة التي تُغسَل فيها الثياب ونحوها. السان العرب مادة ركن.

<sup>(</sup>۲) الکافي ج ٥ ص ٢٦٥ ح ١.

<sup>(</sup>٣) التور: هو إناء من صُفرٍ أو حجارةٍ كالإجَانة، وقد يُتَوضأ منه. والبُرْمة: القِدر مطلقاً، وجمعها بِرَام.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٥ ص ٥٢٦ ح ٢. (٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٥.

ما أصبت من شيءٍ فيما مضى وفيما غَبر فهو لك حلال. فضَحِك رسول الله الله وعَرَفها، فقال لها: «وإنّك لهند ابنة عُتبة؟»، فقالت: نعم، فاعْفُ عمّا سلف يا نبي الله، عفا الله عنك. فقال: «ولا تَزينَ»، فقالت هند: أوتَزْني الحُرَّة؟ فتبسّم عمر بن الخطّاب لِمَا جرى بينه وبينها في الجاهلية، فقال في: «ولا تَقْتُلن أولادَكنّ». فقالت هند: ربّيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً، فأنتُم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قتله عليّ بن أبي طالب الله يوم بدر، فضحِك عمر حتّى استلقى على قفاه، وتبسّم النبي في وقال: «ولا تأتينَ ببُهتانِ تَفْتَرِينهُ». قالت هند: والله إنّ البُهتان قبيح، وما تأمرُنا إلاّ بالرُّشد ومكارم الأخلاق، ولمّا قال: «ولا تَعْصِيني في معروف»، قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نَعْصِيك في شيءٍ.

٨ ـ ومن طريق المخالفين: موفق بن أحمد في المناقب، قوله تعالى: ﴿يَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾، قال: روى الزبير بن العوّام قال: سمِعتُ رسول الله ﷺ يدعو النساء إلى البيعة حين نزلت هذه الآية، وكانت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ﷺ أوّل من بايعت (١).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَحْمَكِ ٱلْقُبُورِ ﴿

ا ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: سمعت محمّد بن صالح بن مسعود، قال: حدّثني أبو الجارود زياد

<sup>(</sup>١) مناقب الخوارزمي ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) مناقب الخوارزمي ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٧.

إبن المُنذر، عمّن سَمِع علياً عُلِيه يقول: «العَجب كلّ العجب بين جُمادى ورجب». فقال: وقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذا العجب الذي لا تزال تَعْجَب منه؟ فقال: «ثَكِلَتْكَ أُمّك، وأيّ العَجب أعجب من أموات يَضْربون كلّ عدو لله ولرسوله ولأهل بيته، وذلك تأويل هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا قَوْماً خَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِمْ قَدْ يَشِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَشِسَ الكُفّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾، فإذا اشتد القتل قُلتم: مات وهلك وأيّ وادٍ سلك، وذلك تأويل هذه الآية: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ (١) (٢).

٢ - على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلُّوا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِمْ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُوْلِيَاءَ﴾ (١٥٤).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٤ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٤٥.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر على الله مع ملائكته وأنبيائه سورة الصّف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله، صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين إن شاء الله تعالى (۱).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كان عيسى الله مصلّياً عليه ومُستغفراً له ما دام في الدنيا، وإن مات كان رفيقه في الآخرة. ومَن أدمن قراءتها في سفره حَفِظه الله، وكُفي طوارقه حتّى يرجِع».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «مَن قرأها وأدمن قراءتها في سفره أمِن من طوارقه،
 وكان محفوظاً إلى أن يرجع إلى أهله بإذن الله تعالى.

# لِنَا الْخِيرِ الْخِيرِ

سَبَّحَ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ حَبُر مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَقْعَلُونَ ﴾ تَقُولُونَ اللهُ عَلْمُونَ ﴾

١ - على بن إبراهيم: مخاطبة لأصحاب رسول الله الذين وعدوه أن ينصروه ولا يخالفوا أمره ولا ينقُضوا عهده في أمير المؤمنين الله فعلِم الله أنهم لا يَفُون بما يقولون فقال: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ الآية، وقد سمّاهم الله مؤمنين بإقرارهم وإن لم يَصْدُقوا (١).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن هِشام بن سالم، قال: سمِعتُ أبا عبد الله ﷺ يقول: «عِدَة المؤمن أخاه نَذْرٌ لا كَفّارة له، فمن أخلف فبخُلف الله بدأ، ولمَقْته تعرّض، وذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* .

### إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُّ مَّرْصُوصٌ ١

ا ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن عبيد، ومحمّد بن القاسم، قالا جميعاً: حدّثنا الحسين بن الحكم، عن حسن بن حسين، عن حَيَّان بن عليّ، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾، قال: نزلت في عليّ وحمزة وعبيدة ابن الحارث بن الحارث بن الصّمّة وأبي دُجانة الأنصاري ابن الحارث بن الصّمّة وأبي دُجانة الأنصاري (رضي الله عنهم)(٣).

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن محمّد، عن حجاج بن يوسف، عن بشر

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٥ ح ١.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١.

ابن الحسين، عن الزبير بن عديّ، عن الضحّاك، عن ابن عباس (رضي الله عنه)، في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَي قوله عزّ وجلّ: قلت: من هؤلاء؟ قال: عليّ بن أبي طالب ﷺ، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، وعبيدة بن الحارث، والمقداد بن الأسود (١٠).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن مَيْسرة بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد، عن الضحّاك بن إبراهيم بن محمّد، عن ابن فضيل، عن حسّان بن عبيد الله، عن الضحّاك بن مُزاحِم، عن ابن عباس (رضي الله عنه)، قال: «كان عليّ الله إذا صَفّ في القتال كأنّه بنيان مرصوص، يتبع ما قال الله فيه، فمدحه الله، وما قتل من المشركين كقتله أحد (٢).

٤ - تحفة الإخوان: عن محمّد بن العباس بحذف الإسناد، عن أبي جعفر الله ، قال: «نزلت في عليّ بن أبي طالب الله ، وحمزة ، وعُبيدة بن الحارث ، وسهل بن حُنيف، والحارث بن الصّمّة ، وأبي دُجانة الأنصاري ، والمِقداد بن الأسود الكندي».

م ـ ومن طريق المخالفين ما رواه الحِبَري، عن ابن عباس، أنّها نزلت في عليّ، وحمزة، وعبيدة بن الحارث، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصّمّة، وأبي دُجانة (٣).

٦ - على بن إبراهيم: ثم ذكر المؤمنين الَّذين جاهدوا وقاتلوا في سبيل الله فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ، قال: يصطفون كالبُنيان الذي لا يَزُول (٤٠).

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ عَنَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمَنْسِقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِىَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَمَّدٌ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْمِيَنَتِ قَالُواْ

هَلْدَاسِحْرٌ مَنْبِينٌ ١

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٥ ح ٢. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٦ ح ٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الحبري ص ٣٢١ ح ٦٦.

\* محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله قال \_ في حديث طويل \_: "فلما نزلت التوراة على موسى الله بشّر بمحمّد الله وكان بين يوسف وموسى من الأنبياء عشرة، وكان وصيّ موسى يُوشع بن نون الله، وهو فتاه الذي ذكره الله عزّ وجلّ في كتابه، فلم تَزَل الأنبياء تبشّر بمحمّد الله حتى بعث الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم فبشّر بمحمّد وكان ذلك قوله تعالى: (يَجِدُونَهُ ، يعني اليهود والنصارى (مَكْتُوباً » يعني صفة محمّد واسمه (عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيل يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ " وهو قول الله عزّ وجلّ يخبر عن عيسى: ﴿ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ » وبشّر موسى وعيسى بمحمّد الله عنهم ببعض حتى بلغت محمّداً الله الله عنه محمّداً الله عنه عيسى بمحمّد الله عنه بعض متى بلغت محمّداً الله الله عنه عيسى بمحمّد الله عنه المنس الأنبياء الله عنه بعض حتى بلغت محمّداً الله الله عنه عيسى بمحمّد الله المنس الأنبياء الله عنه بعض متى بلغت محمّداً الله الله عنه المنس المنس الأنبياء الله عنه المنس بعض حتى بلغت محمّداً الله الله عنه عيسى بمحمّد الله المنس المنس الأنبياء الله عنه المنس بعض حتى بلغت محمّداً الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المنس الأنبياء الله المنه المنس المنس المنس الأنبياء الله الله المنس ا

### يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ اللهِ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي على قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفَعُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ ﴾، قال: «يريدون ليُطْفِعُوا ولاية أمير المؤمنين على بأفواههم». قلت: ﴿ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾؟ «والله مُتِمُّ الإمامة لقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ (٤) ، فالنور هو الإمام». قلت: ﴿ هُو الّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ (٤) ، فالنور هو الإمام». قلت: ﴿ هُو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ ﴾ (٥) ؟ قال: «هو الذي أمر رسوله

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>۳) الكافي ج ۸ ص ۱۱۷ ح ۹۲، كمال الدين ص ۲۰۸ ح ۲.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن، الآية: ٨. (٥) سورة الصفّ، الآية: ٩.

محمّداً بالولاية لوصيّه، والولاية هي دين الحقّ». قلت: ﴿لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾؟ قال: «يُظهِره على جميع الأديان عند قيام القائم ﷺ». قال: «يقول الله عزّ وجلّ: (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، بولاية القائم ﷺ ولَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ بولاية عليّ) قلت: هذا تنزيل؟ قال: «نعم أمّا هذا الحرف فتنزيل، وأمّا غيره فتأويل»(١).

٢ ـ وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد الله، عن محمد بن العسن وموسى بن عمر، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الله قال: سألته عن قول الله عز وجلّ: ﴿يُرِيدُونَ لِيعُظْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِم ﴾، قال: «يُريدون ليُطفئوا ولاية أمير المؤمنين ﷺ بأفواههم». قال: قلت قوله عز وجلّ: ﴿وَاللّهُ مُتِم نُورِه ﴾؟ قال: «يقول: والله مُتم الإمامة والإمامة هي النور، وذلك قوله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ (٢)، ـ قال ـ النور هو الإمام» (٣).

٣ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إسماعيل بن إسحاق، عن يحيى بن هاشم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله أنّه قال: «﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾، والله لو تركتم هذا الأمر، ما تركه الله (٤).

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ٣٥٨ ح ٩١، تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٦ ح ٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة التغابن، الآية: ٨.
 (۳) الكافي ج ١ ص ١٥١ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٦ ح ٤. (٥) سورة التوبة، الآية: ٣٢.

أيّها الناس، وإنّ الله نظر ثالثة، واختار بعدي وبعد عليّ بن أبي طالب أحد عشر إماماً، واحداً بعد واحد، كلّما هلك واحد قام واحد، كمثل نجوم السماء، كلّما غاب نجم طلع نجم، هُداة مَهْديّون، لا يَضُرّهم كيد من كادهم، وخِذلان من خذلهم، هم حجة الله في أرضه، وشهداؤه على خلقه، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يُفارقهم ولا يفارقونه حتى يَردوا عليّ الحوض»(١).

### هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ۖ ٱلْمُشْرِكُونَ الْ

ا ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا أحمد بن هَوذة، عن إبراهيم، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألتُ أبا عبد الله على عن قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ في كتابه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ في كتابه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ مَا نزل تأويلها بعد». قلت: جُعِلت فِداك، ومتى ينزل تأويلها، قال: «حين يقوم القائم إن شاء الله تعالى، فإذا خرج القائم الله لم ينزل تأويلها، قال: «حين يقوم القائم إن شاء الله تعالى، فإذا خرج القائم الله للم يبق كافر أو مشرك أو مُشرِكاً في بطن صخرة لقالت الصخرة: يا مؤمن، في بطني كافر أو مشرك فاقتله، فيجيئه فيقتُله» (٢).

Y - وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شُعيب، عن عِمران بن مِيثم، عن عباية بن ربعي، أنّه سَمِع أمير المؤمنين على يقول: «﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُون﴾، أظهرَ ذلك بعد؟ كلا فلا - والذي نفسي بيده - حتى لا تبقى قرية إلا ونُودي فيها بشهادة أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله، بكرة وعشياً»(٣).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا يوسف بن يعقوب، عن محمّد بن أبي بكر المُقرىء، عن نعيم بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله عزّ جلّ: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾، قال: لا يكون ذلك حتّى لا يبقى يهوديّ ولا نصرانيّ ولا صاحب ملّة إلاّ صار إلى الإسلام، حتّى تأمن الشاة والذئب والبقرة والأسد والإنسان والحيّة، وحتّى لا تقرض فأرةٌ جِراباً، وحتّى تُوضع

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٨ ح ٧.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٧ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٩ ح ٨.

الجزية، ويُكْسر الصليب، ويُقتَل الخِنزير، وهو قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾، وذلك يكون عند قيام القائم ﷺ(١).

٤ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﴿ مُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقّ﴾؟ قال: «هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيّه، والولاية هي دين الحقّ». قلت: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾؟ قال: «يُظهره على جميع الأديان عند قيام القائم ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اله

• - سعد بن عبد الله، قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سِنان، عن عمّار بن مَروان، عن المنخّل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه ، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ عِن أبي جعفر عليه ، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُون ﴾ ، قال: "يُظهره الله عز وجل في الرَّجعة » (٣) .

٦ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ ﴿ كَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الدّين كَلّه حتى لا يُعبد غير الله، وهو قوله: «يملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجُوراً » (٥).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ جِحَرَةِ لُنجِيكُمْ مِّنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَجُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنُتُمْ لَعَلَوْنَ ۞ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو عَنْهَا ٱلْأَنْهَٰذُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذَنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ ثَيْجُونَهَا أَنْصُرُ مِّنَ ٱللّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ

### وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

١ - على بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر إلى في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ألِيمِ »، «فقالوا: لو نعلم ما هي لبذلنا فيها الأموال والأنفس والأولاد، فقال تعالى: ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ »، إلى قوله وله إلى الله على الله ورسوله على الله الله على اله على الله على اله على الله على

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٩ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) محتصر بصائر الدرجات ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١ ص ٣٥٨ ح ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة الصف، الآية: ٨.

تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ الفَوْرُ العَظِيمُ \* وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾ ، يعني في الدنيا بفتح القائم، وأيضاً فتح مكة »(١).

٢ - الحسن بن أبي الحسن الدَّيلمي رحمه الله: عن رجاله، بإسناد متصل إلى النَّوْفَليّ، عن أبي عبد الله عليه، قال: «قال أمير المؤمنين عليها: أنا التجارة المُربحة المُنْجِية من العذاب الأليم التي دلّ الله عليها في كتابه، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ألِيمٍ ﴾ (٢).

٣ - وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي: عن عبد الواحد بن الحسن، عن محمّد ابن محمّد الجُويني، قال: قرأتُ على عليّ بن أحمد الواحدي حديثاً مرفوعاً إلى النبيّ أنّه قال: «لَمُبارزة عليّ لعمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة، وهي التجارة المربحة المُنجية من العذاب الأليم، يقول الله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ألِيمٍ \* تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي النّبيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلُوكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَعْفِرْ لَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُذْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٣).

٤ - محمّد بن العباس: عن أحمد بن عبد الله الدقاق، عن أيوب بن محمّد الورّاق، عن الحجّاج بن محمّد، عن الحسن بن جعفر، عن الحسن، قال: سألتُ عِمران بن الحُصين وأبا هُريرة، عن تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّاتِ عَمران بن الحُصين وأبا هُريرة، عن تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ﴾، فقالا: على الخبير سَقَطت، سألنا عنها رسول الله الله القصر من لؤلؤ في الجنّة، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كلّ دار سبعون بيتاً من زُمُرّدة خضراء، في كلّ بيت سبعون سريراً، على كلّ سرير سبعون فراشاً من كلّ لون، على كلّ فراش امرأة من الحُور العِين، في كلّ قصر سبعون مائدة، على كلّ مائدة سبعون لوناً من الطعام، في كلّ بيت سبعون وصيفاً ووصيفة، قال: فيُعطى كلّ مائدة سبعون لوناً من الطعام، في كلّ بيت سبعون وصيفاً ووصيفة، قال: فيُعطى واحدةً إلى أن يأتي على ذلك كلّه في ساعةٍ واحدةً إلى أن يأتي على ذلك كلّه في ساعةٍ واحدةً".

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٧. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٩ ح ١٠.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٠ ح ١٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٠ ح ١١.

خَتُ أَنصَارُ اللَّهِ فَعَامَنَت ظَآيِفَةٌ مِنْ بَغِي إِسْرَةِيلَ وَكَفَرَت ظَآيِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِم فَأَصَّبَحُواْ

### طَلِهِرِنَ ١

١ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ قَالَ عَلَيْ قَتلت طَائِقَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ ﴾، قال: التي كفرت هي التي قتلت شبيه عيسى الله حتى لا يُقْتَل، شبيه عيسى الله وصلبته، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَيّدُنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَقَتلت الطائفة التي قتلته وصلبته، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَيّدُنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ (١٠).

٣ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن سابق، عن محمّد بن عبد الملك بن زَنْجَویه، عن عبد الرزّاق، عن مَعْمَر، قال: تلا قتادة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ، قال: كان محمّد الله قد جاءه حواريّون فبايعوه ونصروه حتّى أظهر الله دينه، والحواريون كلّهم من قريش. فذكر عليّاً وحمزة وجعفر عليه وعثمان بن مَظْعُون وآخرين "

تمّ بحمد الله الجزء السابع حسب تقسيمنا ويليه الجزء الثامن والأخير وأولّه سورة الجمعة

١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۸ ص ۲٦۸ ح ۳۹٦.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٣.

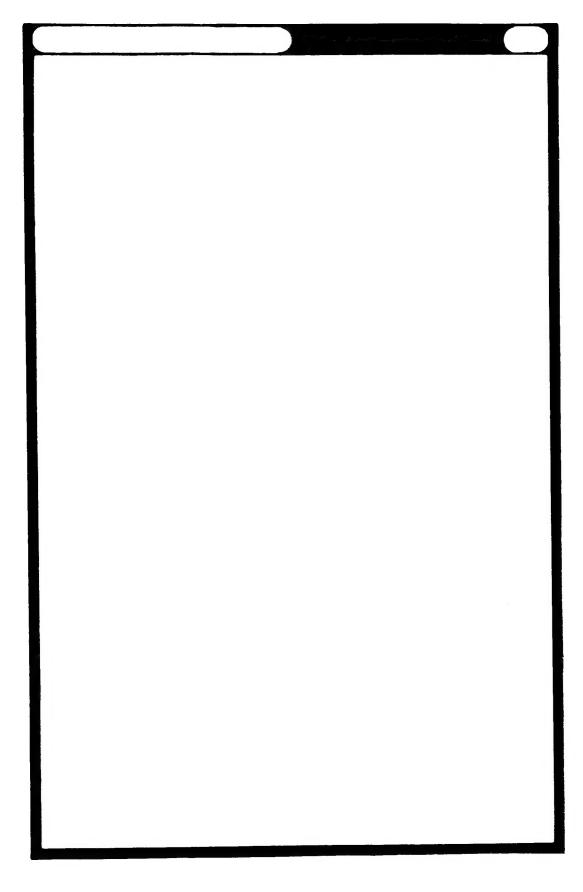

## الفهرس

| ٥   | • | ٠ | ٠ |     |   |  | <br> | ٠ |  | • |      |  |       |   |        |   | • |       | • | • |  |   |         | <br> |   |    |     | نو  | غاه |   | رة  | سو |
|-----|---|---|---|-----|---|--|------|---|--|---|------|--|-------|---|--------|---|---|-------|---|---|--|---|---------|------|---|----|-----|-----|-----|---|-----|----|
| ٤٠  |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   | <br> |  |       |   | <br>٠. |   | ٠ |       |   |   |  | 4 |         | <br> |   |    | ت   | للن | فص  |   | رة  | سو |
| 75  |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   | <br> |  |       |   |        |   |   | <br>  | ٠ |   |  |   |         | <br> |   | (  | ٤.  | سور | الث |   | رة  | سو |
| 1.0 |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   | <br> |  |       |   |        |   |   | <br>  |   |   |  |   |         | <br> |   | _  | وف  | خر  | الز | i | رة  | سو |
| 100 |   |   |   |     |   |  | <br> |   |  |   | <br> |  |       |   | <br>   |   |   | <br>  |   |   |  |   | <br>•   | <br> |   |    | ان  | خا  | الد | i | رة  | سو |
| ۱۷۳ |   |   |   |     |   |  | <br> |   |  |   | <br> |  | <br>- |   | <br>   |   |   | <br>  |   |   |  |   | <br>• , | <br> |   |    | ية  | عاث | الح | ě | رة  | سو |
| ۱۸٤ |   |   |   |     |   |  | <br> |   |  |   |      |  |       |   | <br>   |   |   | <br>  |   |   |  |   |         | <br> |   | ت  | ناف | ح   | الأ | i | رة  | سو |
| ۲.۳ |   |   | ٠ |     |   |  |      |   |  |   |      |  |       |   | <br>   |   |   |       |   |   |  |   |         |      |   |    | _   | نما | مے  | ì | رة  | سو |
| 777 |   |   |   |     | ٠ |  |      |   |  |   | <br> |  |       |   | <br>   |   |   | <br>  |   |   |  |   |         |      |   |    |     | تح  | الف | i | رة  | سو |
| 101 |   |   |   |     |   |  | <br> |   |  |   |      |  |       |   | <br>   |   |   |       |   |   |  |   |         |      | 7 | رت | نوا | ىج  | ال  | i | رة  | سو |
| 777 |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   |      |  |       | ٠ |        |   |   | <br>  |   |   |  |   |         |      |   | ,  | . , |     | ق   |   | ررة | سو |
| ۳۰۷ |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   |      |  |       |   |        |   |   | <br>, |   |   |  |   |         |      |   | ت  | یاد | ار  | الذ | č | ررة | سو |
| ۲۲۸ |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   |      |  |       |   |        |   |   |       |   |   |  |   |         |      |   |    | 4   | لور | الم | č | ررة | سو |
| ٣٣٧ |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   |      |  |       |   |        |   | • |       |   |   |  |   |         |      |   |    | ٢   | ج   | الن | č | ررة | سو |
| ۲٦٧ |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   |      |  |       |   |        |   |   |       |   |   |  |   |         |      |   |    |     | مر  | الق | č | ررة | سو |
| ۲۸۱ |   |   |   | . , |   |  |      |   |  |   |      |  |       |   |        |   |   |       |   |   |  |   |         |      |   | į  | من  | ح   | الر | č | ررة | سو |
| ٤٠٤ |   |   |   |     | , |  |      |   |  |   |      |  |       |   | <br>   | , |   |       |   |   |  |   |         |      |   |    | مة  | اق  | الو | č | ررة | سو |
| ٤٣٤ |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   |      |  |       |   |        |   |   |       |   |   |  |   |         | <br> |   |    | يد  | حد  | ال  | č | ررة | سو |
| £7V |   |   |   |     |   |  |      |   |  |   | ÷    |  |       |   | <br>   |   |   | <br>  |   |   |  |   |         |      |   | ä  | ادا | ج   | الم | č | ررة | سو |